

# اليزيديّون

بين الله والشيطان

تأليف

موسى مخول

توزیع مکتبة بیسان بروت

دار صادر بیرو ت

## جَمِع المُقوق مَعَفوظَة الطبعَة الأولث 2017ع

جميع الحقوق عفوظة. لا يسمع بإعادة إصدار الكتاب أو تخزيته في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل إلكترونية أو كهروستانية، أو أشرطة مخنطة. أو وسائل مكانيكية، أو الاستساخ الفرنوغرافي، أو التسجيل وغيره دون إذن خطبي من الناشر.



تأسست سنة 1863

ص . ب 10 بيروت ، لبنان © DAR SADER Publishers P. O. B. 10 Beirut, Lebanon Fax: (961) 4, 910270 Tel: 910340 c-mail: darsader@darsader.com http://www.darsader.com Al-Yazīdīyūn bayna Allāh wa-l-Shayṭān (Mūsā Makhūl)

p. 352 - s. 17.5 x 25 cm

ISBN 978-9953-13-861-9



## الإهداء

إلى روح ابنتي

ميرنا



إلى الأب أنطوان خضرا لمساهمته بتنضيض هذا الكتاب وإلى القيمين على دار صادر لمساهمتهم في اخراج هذا الكتاب وطبعه

### مُعتكِلمُنهُ

نشأت العقيدة الدينية عن نظرة الإنسان، بها فيها من تساؤل لا ينقطع، وخوف وقلق وامل وشعور بالعزلة. وليس الدين اساس الاخلاق، لكنه عون لها.

يقول ويل ديوارنت "بمكن تصور الاخلاق بغير دين، ففي الجاعات الأولى وفي بعض الجاعات المتأخّرة، كانت الاخلاق فيا يظهر على اتم استقلال عن الدين. وفي مثل هذه الحالة لا يعنى الدين بقواعد السلوك».

ونحن وان كنا نجهل كيف نشأت فكرة الآلهة في اذهان الناس أول ما نشأت، نستطيع ان نتبيّن العوامل الرئيسية التي وجّهت تاريخهم. وليس يكفينا ان نقسم الآلهة والارواح والشياطين وما إليها أقساماً نافعة أو ضارّة أو محايدة لا تنفع ولا تضرّ. ذلك ان الارواح الحيّرة في رأي جماعة ما قد تكون نافعة ومفيدة، وفي رأي جماعة اخرى قد تكون أرواحاً شرّيرة ومؤذية.

وان الآثار المكتوبة على الطقوس الخاصة بالوثنية في عهدها المتأخّر قد ضاعت أكثرها أو كادت. ولو اننا استطعنا ان نستعيد الكتب المقدّسة لذلك العهد، فلربها وجدنا فيها الشيء الكثير والمثير للعاطفة والإعجاب، ولربها وجدنا أيضاً تراتيل وصلوات على جانب عظيم من الجهال الروحاني. لكن آثار الوثنية التي نحن بصددها قد فقد الكثير منها إلى الابد، شأنها في ذلك شأن جميع ما عداها تقريباً في شؤون ذلك العهد.

وبغض النظر عن المصادر المتاحة للدين أمام الأفراد والجاعات، فإنها دونها شك عفوظة في هذا العالم، في لغة وصيغ رمزية، وترتيبات اجتماعة. ويشمل الدين، أو على الاقل محتواه المحدد صوراً واستعارات وتشبيهات، يستخدمها معتنقوه لوصف وتحديد الحقيقة. وفي الحقيقة لا يمكننا ان نفارن أو نفوص ونناقش في دين ما إذا لم نكن نفهم كنه هذا الدين ونضع أنفسنا في ذاته. فليس من السهل فهم المسيحية والاحاطة بها دون فهم الإنجيل وأعمال الرسل، ولا يمكن فهم الإسلام بدون العلماء، كما لا يمكننا فهمه دون النبي محمد، أو ان نفهم الهندوسية دون ان نفهم الفيدا ونظام الطوائف فيها، ولا يمكننا فهم البوذية دون ان نفهم بوذا وإنجيله. وهكذا الأمر بالنسبة للأديان الأخرى. وليست البزيدية إلا من هذه الأديان. لقد أراد الإنسان أن يعرف من صنع هذا الكون، ومن الذي يدير شؤونه، وبعن يرتبط مصيره. وقد خطى هذا الإنسان خطوات بطيئة على الطريق التي تقرّبه من الحقيقة، مع العلم أنه بقي ولما يزل يسعى إلى هذه الحقيقة، وفي سعيه هذا، كان يسعى دائهاً إلى العدالة، ويؤمن ان العالم لا يقوم إلاّ عليها، وإنها لا بد أن تسود في نهاية المطاف. وإذا لم تتحقّق هذه العدالة على الأرض، فانها لا بدّ أن تتحقّق في الأخرة.

وإذا أمعنا النظر في صلب الديانات، فلن نجد التباين الجوهري بينها، إنها التباين هو في الشكل والطقوس والعبادات. ولكن قبل ان نتحقّق من هذا يجب علينا ان نغوص في الأعماق حتى نقترب من الحقيقة، وندرك بأننا سائرون على طريق واحدة مهها اختلفت معتقداتنا. فنحن لا بدّ أننا سائرون وساعون إلى الخير والمحبة، ساعون لنكون في قلب هذا الحبة لندرك «أن الله محبة، وإن محبة الله تبدأ بمحبة القريب» كما يقول الإنجيل.

وهذا الكتاب الذي يتناول الديانة اليزيدية هو جزء من سلسلة موسوعة الأقلبات من في المشرق، والتي أواظب على كتابتها منذ سنوات عدة، لتبيان أوضاع هذه الأقلبات من المناحة التاريخية والدينية والاثنية من جميع جوانبها. لأن موضوع الأقلبات ولاستيا منها الدينية هو موضوع متشعب ومتداخل وشائك ومعقد، اخضع لدراسات كثيرة وأضيفت إليه تصويبات وشروح وآراء قد تكون متناقضة. وقد يكون البعض فيها قد أصاب والبعض الآخر قد أخفق أو كان في منزلة بين المنزلتين. إنها الحقيقة تبقى متشابكة بين الفريقين اللذين يعملان على توضيح هذا الموضوع.

من هنا فإن دراسة واقع الأقليات في مجتمع معيّن يعني توجيه النور الكاشف على إشكالية هذا المجتمع من الناحية التاريخية والأتنية والدينية والحضارية، وما قدّمه هذا المجتمع في يوم ما إلى البشرية من علم وثقافة وبناء حضاري لانزال الأكثرية الحالية اليوم تنعم بخيراته، باعتبار أن بعض هذه المجتمعات كانت تشكّل في الماضي البعيد والوسيط الأكثرية المسيطرة التي تراجعت أمام الموجات الدينية والأثنية الوافدة، التي تمت لها الغلبة بالنهاية، وعملاً بالقول الإنجيلي المسيعي: "كثيرون من الأولين يصيرون آخرين، وكثيرون من الأخلين يصيرون أولين،

ولكن هذا لا يعني أن كل الأقليّات كانت أكثرية في السابق، وأنتجت حضارة على المستوى العالمي والمحلّي. فقد كان بعض هذه الأقليّات ولما يزل حتّى الآن يعيش في دائرة التخلف والاضطهاد، وفي عالم لا ينظر إلاّ إلى القوي. وليس البزيديون إلا من هذه الفئة، التي رافقها القهر والاضطهاد والملاحقة منذ نشأتها، مقا جعل الغالبية العظمى منها تلوز بالجبال الوعرة والوديان السحيقة، والمغاور والكهوف المظلمة، هرباً من الاضطهاد، وتخفياً عن أعين السلطة التي لم تكن ترحمهم، والتي اعتبرتهم كفرة وزنادقة ومارقين على الدين. وقد صدرت عدة فناوى وخاصة في العهد العثماني تجيز قتلهم وإهراق دمهم ومصادرة أملاكهم ومقتنياتهم وهدم منازهم وقراهم وتشريدهم.

وهذا إذا دلَّ على شيء فيدلَّ على أن السلطة الحاكمة في ذلك الوقت لم تكن تعامل الرعبة بالسوية، وإن هذا الإنسان مشابه للحاكم والمتسلَّط في التكوين والخلق، وإن مصدر الشربة واحد.

ومع أن الفتح العربي - الإسلامي فرض على المنطقة نظاماً سياسياً دينياً تُخضع في جميع الأمبراطوريات الإسلامية كافة تلك الأقلّيات العرقية والدينية الموجودة من قبل وفق معاييره ومقاييسه الحاصة، إلا أنه في النتيجة ما لبثت أن تولّدت من الإسلام نفسه جرّاء اختلاف الآراء جماعات أخرى تحمّل معضها فيها معد إلى أفلنّات.

واليزيديون كانوا من هذه الفتة مثل غيرهم من الأقلّيات الذين لوحقوا واضطهدوا حتّى الإبادة لا لشيء إلا لأنهم نجتلفون في معتقدهم وعاداتهم وطقوسهم عن معتقدات وعادات وطقوس الحاكم والسلطة.

وإذا كانت الغالبية العظمى من البزيديين قد تأكردت أو أكردت اليوم، وأنهم يقدمون أنفهسم كجزء من الشعب الكردي، فإن قضية أصولهم البعيدة لا تزال تشكّل موضوع فرضيات متضاربة. ولكن الشيء المسلّم به أنهم موجودون في العراق وأرمينيا منذ القدم. ويتحدث كاثوليكوس الأرمن في أرمينيا، فاسكين الأول: في إحدى مقالاته: «أنهم موجودون في أرمينيا منذ القدم، وهم من أهل أرمينيا المنسجمين مع بقيّة الديانات، ومن المشتهرين بالنزوع نحو الحير».

واليزيدية هي إحدى الطوائف التي تكتّمت في اظهار معتقداتها تكتّم شديداً فهي تعتمد التخفّي في إقامة الشعائر الدينية، والتستّر في إداء فروضها التعبّدية والطقوسية والتظاهر بغير المعتقد الأصلي أحياناً، مجاراة لمجاوريها، أو لمن تعيش في ظهرانيهم ممّا تفرضه الديانة اليزيدية. فذا نرى الباحثين في هذا المذهب يختلفون في نتائج بحوثهم اختلافاً يجعل دارس تاريخ هذه الديانة غير مطمئن أحياناً إلى ما وصلت إليه تحقيقاته علمياً.

فبينها نرى جماعة من الباحثين المسلمين ينسبون اليزيدية إلى يزيد بن معاوية الأموي، نجد إلى جانبهم جماعة من الباحثين المحلتين والمستشرقين يرجعونهم إلى الزرادشتية والسومرية والأشورية والكلدانية في حين ينسبهم البعض الآخر إلى "بزيد بن أنيسة الحاجري». ممّا أذى إلى خليط عجيب من الأديان والمعتقدات، تبعاً لتهايز الظروف والأصدل الاجتماعية والسياسية والتاريخية.

فالتناقضات التي تعجّ بها هذه البحوث تدعو إلى الحيرة، ممّا جعل الكتّاب يستخدمون عموماً بلامبالاة كل المعلومات التي جمعوها صحيحة كانت أم غير موثوقة، لعدم قدرتهم على التحكّم بها. وممّا زاد في الشك والحيرة أن البزيديين يجهلون القراءة والكتابة إلى وقت قريب. وكل مأثورهم الديني انتقل إليهم مشافهة، وغم وجود بعض الكتيبات التي تعتبر الأدب المقدّس لهذه الطائفة: "كتاب الجلوة، والكتاب الأسود أو مصحف رش".

إلا أنه لا أحد منهم يعرف حالياً عن وجود هذين الكتابين إلا ما وصله بالمشافهة لا غير. وهذه الكتب المزعومة غالباً ما أعيدت كتابتها، ولكن في كل مرّة مع تغييرات تفتح مجالاً للشك في مصداقية مضمونها.

ونحن نعلم أن الناريخ هو أصعب صنوف التأليف والكتابة، لأنه يتطلّب جمعاً بين المناهج النارنجية والمناهج الأدبية، ممّا لا يتوفّر في أكمل صوره في مؤرّخ واحد.

وما دمنا نعجز عن بلوغ هذه الغاية، فلا بدّ لنا من صنوف متباينة من التواريخ وصنوف المؤرّخين، بحيث تكون الغاية إعطاء سلسلة من الصور الصحيحة المتزعة من ألوان الحياة الإنسانية المختلفة قبل العهد الذي نعيش فيه.

ولإيضاح هذا، حاولت أن تكون دراستي لموضوع اليزيدية وروايتي لأحداث هذه الدينية الدينية والدينية التي والمخطوطات والوثانق، التي أنتجتها عقول وأفكار كبار الباحثين والمؤتّب والكتّب والأدباء، كها حاولت أن أظهر الحقيقة، بأسلوب علمي وأمي في آن واحد، مبتعداً عن جفاف الأسلوب العلمي البحث، الذي يشكو منه الكثير من التراء.

وفي الحتام، آمل أن أكون قد قدمت معلمة صغيرة عن اليزيدية للقارئ الذي سيقوّم فعلاً هذا الكتاب ويحكم عليه، كها أرجو أن أكون قد وضعت لبنة صغيرة في المكتبة العربية. وشكراً.

موسى مخول

#### توطئة

الدين هو عبادة القوى الكائنة فوق الطبيعة. ولكن هناك بعض الشعوب لبس لها ديانة كبعض قبائل الأقزام في أفريقيا. في حين اعترفت بعض الشعوب باحتهال وجود آلهة وخلود الروح. كقبيلة «فيدا» في سيريلينكا، لكنهم لم يجوزوا ذلك الحد. بحيث يؤدون الصلاة، أو يقدمون القرابين. وعندما سئل أحدهم عن الله أجاب في حيرة: «إني لم أرى قط إلهاً». وهنود أميركا الشهالية، تصوروا إلها، لكنهم لم يعبدوه، ويقول الكثير منهم: «أن آباعنا وأجدادنا كانت تعنيهم هذه الأرض وحدها». إنهم لم يشغلوا أنفسهم بها يجري في السهاء، وبمن ذا عسى أن يكون خالق النجوه وحاكمها.

على أن هذه حالات نادرة الوقوع، ولا يزال الاعتقاد القديم أن الدين ظاهرة تعمّ البشر جميعاً اعتقاداً سلياً. وقد تعاونت عدة عوامل على خلق العوامل الدينية منها: الحوف من الموت، والدهشة، من الحوادث التي تأتي مصادفة، والأحداث التي ليس في مقدور الإنسان فهمها، ثم الأمل في معونة الألهة، والشكر على ما يصيب الإنسان من حظ سعيد، والأثر الذي تحدثه أجرام السهاء في الأرض والإنسان وغيرها...

مثل هذه الأفكار والأحداث، كانت تصادف الإنسان البداني في حياته، أقنعته بأن كل كائن حي له نفس، أو حياة دفينة في جوفه، يمكن إنفصالها عن الجسد إيان المرض والنوم والموت. جاء في كتاب من كتب "يوپانشاد" في الهند القديمة: «لا يوقظن أحدنا نائيا إيقاظاً مفاجئاً عنيفاً، لأنه من أصعب الأمور علاجاً، أن تصل الروح فلا تعرف طريقها إلى جسدها».

وإن فكرة إله بشري لم تظهر في مراحل التطور الطويلة إلا أخيراً، وقد برزت في صورة واضحة، بعد إجتيازها لمراحل كثيرة، أخرجتها من تصوّر الإنسان لمحيط خضّم أو لحشد من الأرواح غامضة المعالم، مبهمة الحدود إلى تمجيد القوى السهاوية والنباتية والجنسية. لهذا لا نجد في اللاهوت البدائي حداً فاصلاً متميزاً من حيث النوع بين الألهة والناس.

والدين دعامة، أخلاقية من شأنها أن تضمن بقاء أنواع من السلوك يريده المجتمع أو رجال الدين بقاءها. فيا يرجوه الفرد في السياء من ثواب، أو ما مخشاه لديها من عقاب يضطر إضطراراً أن يذعن للقيود التي يفرضها عليه سادته أو جماعته. فالإنسان ليس بطبعه مطبعاً رقيقاً طاهراً، وليس شيء يرعبه كالخوف من الألهة. وليس الدين أساس الأخلاق، لكنه عون لها، فيمكن تصوّر الأخلاق بغير دين، وليس بالأمر النادر ان تتطوّر الأخلاق في طريقها إلى التقدم. بينها يبقى الدين لا يأبه لها، أو يقاومها أحيانا مقاومة عنيدة. والدين بصفة عامة لا يرعى الخير المطلق، بل يرعى معايير السلوك التي وطدّت نفسها بحكم الظروف الإقتصادية والإجتماعية وهو كالقانون يلتفت إلى الماضي ليستمد منه أحكامه.

ويقول هيفًا: (إن الإنسان وحده هو الذي يمكن أن يكون له دين. وإن الحيوانات تفتقر إلى الدين بمقدار ما تفتقر إلى القانون والأخلاق<sup>(۱)</sup> ذلك لأن التديّن عنصر أساسي في تكوين الإنسان، والحس الديني إنها يكمن في أعماق كل قلب بشري، بل هو يدخل في صميم ماهية الإنسان،

والحس الديني قد يكون جزءاً أساسياً في تكوين الإنسان، وإنه موجود بدرجة متفاوتة عند الناس جميعاً. فقد يكون مطموراً عند من يجاول أن يججبه أو يمنعه من الظهور، بل ربّم ايجحد وجوده. وقد يكون عارماً وطاغياً عند النساك والمتصرّفين.

ومن هنا نشأت كثرة الديانات منذ وجود الإنسان<sup>(2)</sup>. فكانت الأساطير والخرافات والسحر، والشعوذة ومحاولة السيطرة على القوى الحفيّة، والتقرّب إليها بالأضاحي والقرابين. ثم ظهرت الديانات البشرية، الهندوسية، واللوذية، والكونفوشيوسية، والجينية، والطاوية وغيرها من الديانات. ثم كانت الديانات الموحّدة اليهودية والمسيحية، والإسلام<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> ول ديورانت قصة الحضارة. نشأة الحضارة الجزء الأول. ص 98 - 99.

<sup>.</sup>Ibid. P. 510 -

<sup>-</sup> تاريخ الحضارات العام. الجزء الأول: أندريه إيهار - جنين ابوبواية 99,84. ص 161 وما بعد. ص 214. منشورات عويدات. بيروت - باريس. الطبعة الثانية 1981.

<sup>(2)</sup> هيغل. موسوعة العلوم الفلسفية ص 47 - 48. ترجمة د. إمام عبد الفتاح دار التنوير بيروت 1983.

ولتر. ستيس. الزمان والأزل. ترجمة دكتور زكريا إبراهيم. ص 40 المؤمسة الوطنية للطباعة والنشر. بيروت 1967.

## الفصل الأول الإنسان والدين والشيطان

الدين إصطلاح من العسير تحديده تحديداً دقيقاً، لتباين تأويله، لدى كل البدائين وأصحاب الديانات السياوية، أو لاختلاف طبيعته من شخص لآخر، ولإتصاله بأعمق المشاعر والمعتقدات التي تدفع الإنسان نحو الكهال. ويشتمل الدين على الدوافع التي تحكم سلوك الإنسان بدائياً كان أم متحضراً. ويختلف تصور ماهية الدين لدى الأفراد، بل لدى الفرد الواحد في مراحل حياته المختلفة. وتخضع علاقات الإنسان بالطبيعة، وما وراء الطبيعة لاعتبارات دينية. ويصبح الدين عاملاً هاماً في حياة الإنسان عندما يشعر بقوة عليه أن يخضع لها. وتؤثر في جوانبه وأفكاره وآرائه وأحكامه وسلوكه وأعماله. وترتبط قيم الإنسان كلها بالدين.

وتتلّخص الرسالة الكبرى للحركات الدينية، في أن الإنسان يجهل ذاته. فهو يجهل في وتتلّخص الرسالة الكبرى للحركات الدينية، في أن واحد، جوانب ضعفه وإمكانيات عظمته. لذا نجد في صلب جميع التقاليد الدينية في العالم أفكاراً وطرائف تبدو أنها ترمي إلى تعريف الإنسان بكلا: "الحيوان" و"الإله" الكامنين فيه. فالمسيحيون الأوائل مثلاً، حين إنصرفوا إلى حياة التأمل وسط صحراء إفريقيا الشهالية، ييارسون الصلاة المسيحية البحت والصلاة القلبية، قد إختبروا مدى شرود ذهنهم وامتلائه بأوهام تدور على الذات، لكنهم عندما واجهوا هذا الجانب الضعيف فيهم وسلّموا، إكتشفوا أيضاً أنهم مستودع لأسمى الطاقات الإلهية. كما أن التصوّف في الإسلام هو طريق إستسلامي يشجّع على إستكانة المشاعر وإنبيار القوى في الوقت الذي فيه الإنسان هو بأمس الحاجة للروح الوثّابة والمشاعر الثائرة والفكر النيّر والحلول التي تريّنا في الأعماق.

وتفقد جميع الأساليب والطرق الخاصة بالتقاليد الدينية هدفها الديني الأصيل، عندما تُستعمل خطأ كوسائل نفعية لبلوغ أغراض أنانية. لذا أدان الأنبياء في جميع العصور أعظم الطقوس قدسية، حين كانت تمارس من أجل مظاهرها فقط، دون إقرار باطني بالعجز الشخصي ويفضل مصدر الحياة.

والتقليد الديني هو وسيلة لاستمرار الأفكار وأنهاط الحياة التي تستطيع إرشاد بني البشر إلى إختراق صميم الأوهام التي أصبحت طبيعة ثانية فيهم، وإلى تبديدها.

ويقد م الدين في أعمق أشكاله للإنسان أكثر من إدراك لطبيعتيه المتعارضتين. فإذا دققنا بالعبادات الخاصة بتراث عظيم إلى حد كاف، يتبين لنا أنها ترمي إلى تحقيق تحوّل فعلي للطبيعة البشرية على أعمق مستوى. ولعل الاسم الذي يطلق على حالة الكائن المتحوّل يختلف عادة من تراث إلى آخر، بل من درجة أو جانب من التحول إلى آخر. ففي العالمين المسيحي والإسلامي، تدعى هذه الحالة الخلاص، أو الحلود، أو الجنة، أو بلوغ ملكوت الله. أمّا في الشرق الأقصى وفي الديانة البوذية فتدعى «النيرقانا» أو التحرّر أو الإستنارة. لكن مها اختلفت الألفاظ التي تستجمع للدلالة على هذه الحالة، فالعامل المشترك بين جميم الأديان يكمن فى فكرة التحول(1).

أما إذا عدنا إلى المنحى التاريخي في الدين، فنرى أن المشاعر السياسية أو الدينية كانت هي السبب الحقيقي في الاضطهاد، ولم تكن القسوة المجرّدة من الشعور هي الدافع إليه. ولذلك كان الذين يضطهدون الساحرات يرون أنهم يتقرّبون إلى الههم بالقضاء على من كانوا يعبدون إلها أقدم من إلههم.

وهكذا يصبح إله الدين القديم في كثير من الأقطار شيطان الدين الجديد، ولا ستيا من تخلّى منهم عن اعتقاداته القديمة. ومن ثم فإن أهل الديانة الجديدة يرون أنفسهم مضطرين بحكم المحافظة على النفس إلى اضطهاد أتباع الديانة القديمة. وتبريراً لعملهم نراهم يسبّون الإله القديم وجميع من يعبدونه. وتاريخ الديانات السياوية زاخر بالأمثلة الكثيرة على ذلك، إذ لم يكونوا يتورّعون عن أن يلمزوا إتباع الإله القديم، بكل كلمة

<sup>(1)</sup> الموسوعة العربية المسترة. مؤسسه فرنكلين للطباعة والنشر. دار الشعب. القاهرة. ص 1106.

 <sup>-</sup> بهجة المعرفة جـ 2. الإنسان والمجتمع صـ 102 - 105 الطبعة الثانية. المجموعة الثانية الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان. دار المختار. جنيف سويسرا.

<sup>-</sup> توراندريه. التصوّف الإسلامي. ترجمة عدنان عباس علي. المقدمة ص5 منشورات الجمل. الطبعة الأولى - كولونيا. ألمانياسنة 2003.

مها تكن قبيحة وينعتون هذا الإله بأنه قوة الشر والشيطان (أ) الدنس، وعدو الحلاص والوسواس، وعدو الخلاص والدين والسواس، وعدو الله إلا هو. ويعتبرون كل من يعبده خطراً على الدين الجديد، وبالتالي على المجتمع، ويجب القضاء عليه، حتى لا يسري الفساد منه إلى غيره، وحتى لا تصبح الديانة الجديدة مرّة أخرى هدفاً للاضطهاد بدلاً من أن تكون هي القائمة بالاضطهاد.

وكان أهل الديانات الغالبة، هم الذين سجّلوا في جميع الحالات أعهال الشياطين ولم ينل أعداء هذه الديانات أي نوع من الرحمة، سواء بالقول أو بالفعل، من مضطهديهم الذين كانوا فيما يبدو يجدون لذّة خاصة في تصوير الشياطين والسحرة بصورة الشخص الذي يمثل الشر المحض دون أن تكون له حسنة واحدة تكفّر عن سيّتاته.

وكان أصحاب الشأن الديني بحتمون على قضاة المحاكم، أن يلمتوا بكافة التفاصيل المتعلقة بأية بدعة دينية، يناط بهم، استئصالها، وكان عليهم أن يحصلوا على البيّنات المطلوبة عن إرتدوا عن دينهم، وأن يستخدموها ضد كل شخص منهم أو مشتبه في أمره، وأن يطلعوا القضاة وكبار رجال الدين على مقتضاها. وبهذه الطريقة كاد يصبح من المستحيل على أي إنسان يدين بغير دينهم، أن يفلت من العقاب، متى وقع في قبضة القائمين على تنفيذ قوانين هذه الديانة ومبادئها.

وقد ذكرت في تعليل ذلك أقوال كثيرة، منها إن ضروب الحداع والأوهام التي كان الشرير بيتها في نفوس أتباعه، كانت تطمس بصائرهم وتقوّي من بأس قلوبهم. بيد أن المشاعر التي أعرب عنها ضحايا الاضطهاد تكشف لنا عن إيهانهم بإلههم إيّاناً يعادل في شدّته وقوّته ما يمكن أن نجده بين شهداء الديانات الجديدة.

<sup>(1)</sup> شيطان لفظ عبري الأصل، ومعناه لغة العدو، ويدلّ في البهودية والمسيحية والإسلام على مبعث الشرء عمثلًا في شيطس بذاته. وكان في الأصل ملاكاً تمرّد فسقطت منزلته، وأصبح من أهل النار أو جهنّم، له سلطان في جهنّم، ويأتر بأوامره عدداً من صغار الشياطين. ورد ذكره في العهد القديم في مراجع عدّة منها: سفر الاخبار الأول الاصحاح الالإعلى 1. سفر زكريا الاصحاح الثالث الآية 2. سفر الحكمة الاصحاح 12 الآية 11. وفي رسالة بعقوب الاصحاح الميا الآية 12. وفي رسالة بعقوب الاصحاح الرابع الآية 7. وفي أن الشيطان يستطيع أن يغري الإنسان، ويقوده إلى عني الاصحاح أن الآية 1 و 5 و10. وتقرّر المسيحية أن الشيطان يستطيع أن يغري الإنسان، ويقوده إلى غعل الشر، غير أن الإنسان، ويعمد أثناء المتجربة، ويستطيع أن يدفعها بنعمة الله. والشيطان مثل كل كان لا يستطيع أن يغرف طبياً إلا بإذن الله، ولا تذكر قدرته في شيء بالنسبة للقدرة الأهية. وفي الترجرات الحديثة للكذرة الأهية. وفي الترجرات الحديثة للكتاب للقدرة الأهية. وفي الترجال.

وعلى ذلك، فالقضاء على الشيطان هو عبارة عن الصراع بين الديانات القديمة والجديدة، ولا سبّم السهاوية منها. وإن هذه الديانات الأخيرة في تطوّرها الحكيم، وجّهت همها إلى هداية القائمين على سنّ القوانين وتنفيذها. ولذلك، فعندما وقع الصراع، كتب الفوز لا محالة للديانة الجديدة. وحينما كانت هذه الديانات تسدّد ضرباتها إلى الديانات القديمة، كان يناصرها ها الحكّام الزمنيون والروحيون.

وكان كل عقد يمرّ من الزمن يزيد قوة الديانة الجديدة، ويوهن من قوة الديانة القديمة. وكانت الطبقات الرامية والمتعلّمة تزداد تمسّكاً بأهداب الدين الجديد تاركة القديم للطبقات الفقيرة والجاهلة. وأصبح مرشدو هذه الطبقات مجرد كهنة من الأميّين يارسون طقوسهم الدينية في أماكن نائية بعيدة عن العمران، وكان أتباعهم يأتون إليهم سرّاً ليعبدوا الله الذي حرّمت عبادته.

وكان المبدأ الأساسي في الديانات القديمة، هو الاعتقاد الشائع في كثير من هذه الديانات، وهو حلول الإله في الإنسان أو الحيوان أو الأشجار، وكان الإله في جميع هذه الأحوال، هو الخالق وواهب الخصب. وإن الطقوس التي تمارسها الشعوب البدائية في عبادة مثل هذا الإله، تملأ قلوب أهل الديانات السياوية رعباً وفزعاً. ولكن هذه الديانات كانت تستهوي أفئدة هؤلاء الناس التائهين في بيداء الجهالة، لأنهم كانوا يشاهدون إلهم بين ظهرانيهم بالفعل، ويستطيعون أن يتحدثوا معه، ويسمعوا صوته، وأن يتوجهوا إليه في أفراحهم وأتراحهم، وعندما يدركهم الموت فإنه يحضر إليهم بالنعم الأخروي.

وقد اضطهدت الديانات القديمة الوثنية بقسوة كبيرة، وبشجاعة فائقة من قبل أصحاب الديانات السهاوية، إذ كانوا يؤمنون بأن جميع قوى الشر كانت تتحفّز للإنقضاض عليهم، ولم يواجهوا الأخطار الروحية التي كانت تصبب أرواحهم فحسب، بل كانوا يواجهون أخطار الإغتيال الحقيقية بالسم والحراب والخناجر. وقد كان هذا الشعور بالحوف هو الذي زاد في عنف الاضطهاد. فقد كانت الساحرات في سبيل النضال عن مقدّماتهن يتذرّعن في قتل أعدائهن بالوسائل الخبيئة، كالرقي والتعاويذ التي كانت بلاشك ذات أثر فعال في نفوس من يؤمنون بها. وإذ ما فشلت الوسائل السحرية، كن يلجأن إلى وسائل السحرية، كن يلجأن إلى وسائل أخرى من الأعشاب السامة التي يعرفنها ويقتنيها رؤساؤهن هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان إتباع الديانات الساوية يثأرون بإستخدام سلاح القانون،

لاسيًا المسيحية منها، وهو سلاح لا يقهر، فإذا ثبت أن إنساناً أو حيواناً أصيب بضرر، أعدم المتهم حتى لو إنتفت عنه تهمة السحر. وكان القانون التوراقي اليهودي، الذي يقول: «لن نسمح للساحرة بأن تعيش» هو السبب في موت الألوف من أهالي أوروبا الغربية الذين كانوا يتمسكون بالديانة الوثنية القديمة.

وقد كانت المسيحية هي الظافرة في ذلك الصراع الطويل. ولكن لا تزال في مناطق متعددة من العالم، لاسيّما في أفريقيا، وأميركا الجنوبية، وأوقيانيا، وبعض مناطق آسيا شعوب تؤمن بالوثنية، وبمثل هذه المعتقدات. في حين زالت الديانة القديمة بطقوسها الفظيعة وإخلاصها في عبادة آلهتها ومريديها وشهدائها في البلدان الحضرية، وعفى الزمن عليها في هذه البلدان (۱۱).

فالتديّن عنصر أساسي في تكوين الإنسان، والحس الديني، إنها يكمن في أعماق كل قلب بشري، بل هو يدخل في صميم ماهية الإنسان. مثله في ذلك مثل العقل سواء بسواء<sup>(2)</sup>.

مارغاريت أ. مودي. السحر والقضاء عليه. تاريخ العالم: اشرف على ترجته ادارة الثقافة بوزارة التربية والتعليم. مصر الفصل الثامن والعشرون بعد المائة صفحة 716. الناشر السير جون. أ. هامرتن.

<sup>-</sup> الموسوعة العربية الميسّرة - . راجع الدين - الشيطان - التصوّف.

<sup>-</sup> بهجت المعرفة - راجع الطقوس - علم الادراك اللاحسي. التنجي - علم الغيب.

<sup>-</sup> معنى الاسطورة ووظيفتها - الاسطورة والعلم والدين - اليهودية والمسيحية.

<sup>-</sup> تور آندريه - التصوّف الفصل الأولى - التصوّف والمسيحية 25 - 27.

 <sup>(2)</sup> ولتر سيس - الزمان والازل - ص 40 ترجمة الدكتور زكريا إبراهيم - المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر - بيروت 1971.

<sup>-</sup>جفري برندر - المعتقدات الدينية لدى الشعوب - ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمام.

#### الفصل الثاني

#### الفلسفات والديانات الشرقية

ينظر في الغرب إلى الفلسفة عادة من خلال فلاسفة العالم الغربي التقليديين، ولكن ليست هناك ميزة خاصة في فهم طبيعة الفلسفة والمشكلات الفلسفية، أن يدرس الإنسان فلاسفة تصادف أنهم عاشوا في نصف الكرة الغربي من الأرض، فالموقع الجغرافي لا أهمّية له هنا.

ولكن هناك في نصف الكرة الشرقي من الأرض فلاسفة أيضاً، عبروا عن أفكارهم. وعمّا يدور في عقولهم ويختلج في قلوبهم بها لا يقل عها عبر عنه الفلاسفة الغربيون. وهناك للسبب نفسه ميزة في دراسة الفلاسفة الشرقين، ذلك أنه بالإضافة إلى تعرف المرء على طبيعة الفلسفة، فإنه يكتسب كذلك فهاً للوضع الراهن للإنسان في الشرق، ولماذا تفرض التعريفات الفلسفية الغربية على الشرق؟. إذ لم يقم أحد، على قدر علمي بالبرهنة على ينبخي أن تتم دراسته في إطار معاييره الخاصة.

وإذا كانت نشأة الفلسفة، قد صارت منذ عصور بعيدة مشكلة بين المشكلات التي تدرسها الفلسفة، وأين نشأت، عند اليونان، أو عند الشرقيين؟ فقد إنقسم الباحثون والمؤرّخون في هذا المجال إلى في مقن.

- الأول: برى أنها نشأت في بلاد اليونان. ويرى أن الشرقي لم يكن له سوى فكر لاهوتي فقط. وقد ظل فكر هذا الفريق سائداً أو مزدهراً حتّى «برتراندراسل» في القرن العشرين(<sup>0)</sup>.

- الثاني: رأى أن هناك فلسفة شرقية خاصة ترتبط بالدين أحياناً وتنفصل عنه أحياناً أخرى. وما يؤكّد على هذا، البحوث الجديدة التي كشفت عن حضارات مزدهرة، وأفكار جديدة، تقترب من ميتافيزيقية الفكر الغربي، إنها غيّر الفكرة القديمة، التي غلّبت الفكر الديني.

ويرى اجون كولر؛ أن هناك فلسفات شرقية لا تقّل في عمقها ودقتها وأصالتها عن فلسفات الغرب. وهو يدعو إلى فهم هذه الفلسفة على نحو ما فهمها أصحابها، بمعنى

<sup>(3)</sup> جون كولر: الفكر الشرقي القديم - عالم المعرفة عدد 199 ص 15.

عدم عاولة فرض عليها مفاهيم جاهزة ومستمدة من الفلسفات الغربية، ويجب أن تدرس هذه الفلسفة في إطارها ومعايرها الشرقية. وقد عمل الفلاسفة الشرقيون على استمرار التواصل بينهم وبين مسائل الحياة، عائدين بصفة مستمرة إلى عك التجربة الإنسانية (١٠).

إن هؤلاء الفلاسفة لم يركّزوا فلسفاتهم ومذاهبهم على مشكلات السلوك البشري والقيم الأخلاقية وحدها، بل تعدّوها إلى التركيز على المشكلات الميتافيزيقية وإن هناك مدارس واقعية، ومدارس مثالية ذاتية. وإن العقل الشرقي من هذه الناحية لا يقل عمقا وأصالة عن العقل الغربي، إذا صح إن كانت هناك مثل هذه القسمة للعقل البشري.

في الغرب إعتاد الناس إلى حد كبير، على النظر إلى الفلسفة باعتبارها شيئا مستقلاً عن الحياة. مفرّقاً في التجريد وفي الطابع الأكاديمي بالنسبة للشخص العادي. أما في الشرق فإن الهرق عن الفلاسفة الشرقيين والناس العاديين ليست على هذا الفند من الإتساع، ذلك أن الفلاسفة الشرقيين، يستمرّون في التواصل عن كتب مع الحياة، عائدين إلى محك التجربة الإنسانية لإختبار نظرياتهم، والناس العاديون يمتدون بإهتهاماتهم إلى ما يتجاوز حياتهم العادية، ويكافحون لرقية الوضع الصحيح لوجودهم ولفهم هذا الوجود، من خلال الفاهم الفلسفة.

ويميل الشرقيون إلى تجنّب تجزئة وعزل الحياة والمعرفة، والنتيجة المترتبة على ذلك. هي أنهم لا يفصلون بين ميادين الفلسفة المختلفة مثل: نظرية المعرفة، ونظرية الوجود، ونظرية الفن، ونظرية السلوك، ونظرية التنظيم السياسي وغيرها...

فليس هناك تمييز قاطع بين الفلسفة الشرقية والديّانة الشرقية، أو بين الفلسفة وعلم النفس، أو بين الفلسفة والعلم. فالفلسفة في الشرق ليست أمراً مجرداً متّساً بالطابع الأكاديمي ولا تربطه كبير صلة بالحياة اليومية، وإنما ينظر إليها باعتبارها المشروع الأكثر أهمية وجذرية في الحياة. وتنعكس المشكلات الجوهرية للفلسفة الشرقية الصينية في هذين السؤالن:

1 - كيف يمكنني تحقيق التناغم مع الإنسانية بـأسرها؟

2 - كيف يمكنني التناغم مع الطبيعة؟

فهناك ميل متزايد إلى التوحيد بين الطبيعة المادية وطبيعة الإنسان. وبقدر حدوث

<sup>(1)</sup> جون كولر: الفكر الشرقي القديم. ترجمة كامل يوسف حسين ص 9-10 عالم المعرفة عدد 199. الكويت-تموز 1995.

هذا التوحيد تصبح مشكلة تحقيق التناغم مع الطبيعة هي مشكلة التناغم مع المرء نفسه. وبالتالي، فإن كون المرء في حالة تتناغم مع نفسه. قد نظر إليه باعتباره الأساس الضروري لتحقيق التناغم مع الآخرين. وكون المرء في حالة تتناغم مع نفسه وبقية الإنسانية هو الخير الأسعى في الفلسفة الصينية.

وتشتهر الهند بالإحترام الكبير الذي تكنّه لمن ينشد الحكمة، بإجلالها وتوقيرها للحكماء، وتتخذ الحكمة العملية المتراكمة في الهند شكل ترويض النفس «اليوغا» الذي يهدف إلى تحقيق التكامل المطلق للحياة. ودروب ترويض النفس هذه هي الحكمة الفلسفية، التي تناهت عبر العصور. وقد وضعها الناس موضع المارسة. وقد وصل فلاسفة «الأربينشاد» الهنود في تأملهم في طبيعة الذات وطبيعة الواقع المطلق إلى إدراكه: «أثنا في أعمن أغوار وجودنا متحدون مع الطبيعة المطلقة للواقع "الله".

وقد اعتنق الملايين من الناس في المناطق البوذية من آسيا تعاليم «غوتاما سدهارتا» المعروف بــ«البوذا» أو «المستنير».

والبوذية باعتبارها طريقاً للحكمة، يتم تعليمها وعمارستها من أجل تحسين نوعية الحياة من خلال إزالة منابع المعاناة، هي في تفاصيلها، ظاهرة معقدة تتضمّن تغيرات تاريخية عظيمة ومتعددة. غير أنها في جوهرها، وعلى نحو ما قال بوذا: "هي تعاليم بسيطة نسبيا، يسهل إستيعابها، ولكن على المرء أن يسارع إلى القول، إن فهم الخطوط العامة لطريق الحكمة هو أمر مختلف تماماً عن إتباع هذا الطريق، فإتباع الطريق أمر صعب، بل

<sup>(1)</sup> جون كولر: الفكر الشرقي القديم المقدمة ص 19 - 24 عالم المعرفة العدد 199. تموز 1995.

<sup>-</sup> جفري بارندر؛ المعتقدات الدينية لدى الشعوب. ترجمة إمام عبد الفتاح مكتبة مد بولى - القاهرة 1996.

<sup>-</sup> انجيل بوذا: ترجمة سامي سليهان شيًا. دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الأولى بيروت. 1991.

<sup>-</sup> فاروق الدملوجي: تاريخ الاديان. الالوهية وتاريخ الألمة. الاهلية للتوزيع والنشر بيروت 2004.

<sup>-</sup> بهجة المعرفة. المجموعة التانية. الإنسان والمجتمع. الطبعة الثانية. الإنسان وعالم الغيب ص 50. الشركة العالمية للنشر والتوزيع والاعلان. تنفيذ دار المختار للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان جنيف. سويسرا 1976.

<sup>-</sup> بريديل كيت: الاديان الناشئة في الشرق الاقصى. تاريخ العالم. الجزء الناني الفصل الأربعون ص 524 نشره بالانكليزية السير جون هامرتن. ترجمة وزارة المعارف المصرية. مكتبة النهضة المصرية. القاهرة.

<sup>-</sup> القس د. ر. أينج: الوثنية والفلسفات. تاريخ العالم الجزء الثالث. الفصل السابع والستون ص 583.

النفس من جانب غالبية البشر، والحديث عنه. فلكي تتبع الطريق، ليس هناك بديل عن المارسة. وفي حقيقة الأمر فإنه دون ممارسة الطريقة ليس من المحتمل أن يصل المرء إلى فهم عقلي كاف لطبيعة الطريقة.

لكن فلسفات البوذية، التي تعكس المحاولات لتنظيم طريقة الحياة البوذية، ولتقديم أساس عقلي لهذه التعاليم الأخلاقية - الدينية، قد تعرّضت لتغيير وتطور هائلين مع مرور الزمن.

وتندرج المضامين الفلسفية الرئيسية للتعاليم الأخلاقية - الدينية البوذية في مذهبي «اللانفس» «انتاتا» و «الزوال» «انبكا» وكل من هذين المذهبين يدعمه بدوره مبدأ النشؤ المعتمد على غيره «باتيكا ساموبادا» والذي وفقا له، فإن كل ما هو موجود يتغير على نحو مستمر، ويعتمد على شيء آخر. والفارق الأساسي بين مذهبي «اللانفس والزوال» هو أن المذهب الأول يشير إلى جوهرية الأشياء في العالم. ويفترض كل من المذهبين بصورة مسقة نظ بة النشء «المعتمد على غم» ه.

ومع تطوّر البوذية، أخضع مبدأ النشوء المعتمد على غيره لتفسيرات مختلفة، ثم إستخدمت هذه التفسيرات لدعم النظريات المختلفة الخاصة بلا جوهرية الأشياء والنفس(ا).

وفي الفلسفة البوذية، إن الحياة قصيرة، وإنها معرّضة دائها للمصائب في الصحة والمال والأهل والحوف الدائم القهّار من الموت. وإن الموت ما هو إلا بداية تجربة أخرى لألام الوجود، تصيب مولوداً جديداً، ولكن هذه المشكلة على بشاعتها عكنة الحل.

وثمة سبب في رأي بوذا لتكرار ميلاد الإنسان على الدوام، هو «الرغبة التي تورد المرء مورارغبة التي تورد المرء موراد التهككة والتي تجمل الناس شديدي التعلق بشؤون الحياة، وتمنعهم من إخاد جذوة الحياة والشفاء إلى الأبد، ثم إن الرغبة ثمرة الجهل، لأن الإنسان لا يدرك حقيقة الحياة، ولا يدرك أنها سعي عقيم إلى غايات لا يمكن أن تجلب أبداً الإقتناع والرضا. والإنسان ضحية فلسفة زائفة تغرس فيه فكرة، إن النفس تظل ثابتة على ما هي عليه خلال حلقات متطاولة من التجارب، وليس هناك نفس على هذا النمط، فأنت إذا حللت كل التجارب البشعايل والتعليل المناس على هذا الناس على هذا الناس عن المتوارب وليس هناك نفس على هذا النمط، فأنت إذا تناولت بالتحليل والتعليل والتعليل والتعليل المناس على هذا الناء وكذلك إذا تناولت بالتحليل والتعليل والتعليل والتعليل المناس على هذا الناء وكذلك إذا تناولت بالتحليل والتعليل المناس الم

<sup>(1)</sup> جفري بارندر: المعتقدات الدينية لدى الشعوب الفصل الثامن ص 215.

<sup>-</sup> جون كولر: الفكر الشرقي القديم. عالم المعرفة. العدد 199 الفصل العاشر ص187. الفصل الحادي عشر ص203. الفصل الثاني عشر ص187.

كل جزء من أجزاء العربة فلن تجد فيها مهما حاولت شيئاً يطابق لفظة العربة. وكما أن العربة مكوّنة من مجموعة أشياء مادية متضامنة. فكذلك الإنسان مركّب من صورة مادية وعناصر نفسية وعقلية وفاعلية وإرادية. يظن خطأ أنها قائمة على أساس ثابت دائم. وجميع هذه العناصر زائلة ودائمة التغيير، ومتصلة ببعضها إتصالاً علمياً.

والإنسان إذا نبذ الرغبة، وجانب الجهل، يستطيع أن يضع حداً فحذا التركيب الذي يحدث دورات الميلاد المتجددة، وإذا أدرك أن كل شيء إلى زوال وإن جميع الأشياء تنطوي على شفاء محتوم، فإنه يبلغ المعرفة، فتنقضي في نفسه كل رغبة، ويستمتع في الحياة بنعيم «النيرفانا» أو السعادة، الذي هو خلاص من جحيم الرغبة وآلام الجهل.

وتستبعد البوذية من الحياة إستبعاداً تاماً كل ما يقوم على الملاحظة والتجربة، وعلى المراتبعد البوذية من الحياة إستبعاداً تاماً كل ما يقل ما وراء حدود الوعي، ويحقق التحرر من كل القيود الجسدية. فإحسان بالعمل لا بالقول، وإشتعال القلب بنار الحب لله والإنسان، والرغبة في المساهمة في حياة الناس المألوفة والإرتفاع بها، كل أولئك أفكار غريبة على هذا المثل الأعلى لمعرفة الإنسان نفسه في هدوء، وإستهوائها إلى السكينة في غير إنفعال، إلا أن هذا يقتضي أن ينفي المرء عن نفسه كل فكرة شريرة، بل كل فكرة دنيوية.

وتدعو البوذية الإنسان إلى أن ينتي في نفسه الشعور بالصداقة نحو جميع الناس، وكل الكاتنات، عظيمها ووضيعها، وأن ينبض قلبه بالسرور، والحق إن واجب الكاهن البوذي أن يشمل بإحسانه الأشرار والطبيين على السواء. فإحسانه ذاك لا تخالطه النزعة الأخلاقية، ثم إن الغضب للحق ينبغي ألا يكون له أثر في حياة الراهب البوذي على الإطلاق، لأن الغضب مرادف للرغبة، أو غير منفصل عنها.

ومن الخصائص المعيزة للفلسفة الصينية الناكيد على التكامل لا التناقض، وغالباً ما يتم النظر إلى الآراء والمبادئ لا على أنها مختلفة فحسب، وإنها على أنها متعارضة. فمن الضروري أن لها أساساً مشتركاً. وفي الفكر الصيني يتم التشدد على ذلك الأساس المشترك، وينظر إلى الحلافات على أنها تكاملية، وليست تناقضية، حيث يتم النظر إلى الحلافات باعتبارها مكملة بعضها للبعض الآخر، وبالتالي فإنها تشكل كلا واحداً. وبدلاً من التفكير في أن «أ» و «ب» متعارضتان وبالتالي يتميّن على المرء ان يعتمد «أ» فانه يفكر من التفكير في أن «أ» و «ب» متعارضتان وبالتالي يتميّن على المرء ان يعتمد «أ» فانه يفكر من المواضتان، وبالتالي فان الحاجة ماشة اليها من أجل الكل الواحد. وعلى سبيل المثال لا يختار المرء بين المهارسة والنظرية.

وان الموقف التركيبي يقضي إلى التسامح حيال افكار الآخرين وسلوكهم، ويدعو إلى التصاطف والتقدير حيال ما هو مختلف ممّا يشير للخصائص الاساسية للفلسفة الصينية إلى تراث فلسفي ثري وكامل. ويوحي هذا التأكيد على عظمة الإنسانية، وتفضيل الشمول المتجى. بان هذا التراث ينبغي النظر إليه في سياقه الخاص، ومن خلال ميزته الخاصة.

وكانت الفلسفة الصينية، التي أكدت على أهتية المحافظة على الحياة الإنسانية العظيمة ورعايتها، مرتبطة أوثق الإرتباط بالسياسة والأخلاق، وإضطلعت بمعظم وظائف الدين. إذ لم يكن الهدف الرئيسي للفلسفة الصينية هو في المقام الأول فهم العالم، وانبا حجا الناح. عظام الله الله المحافظة الصينية هو في المقام الأول فهم العالم،

<sup>-</sup> راجع بهذا الشأن انجيل بوذا.

<sup>-</sup> جون كولر. الفكر الشرقي القديم. عالم المعرفة. عدد 199 ص 328 - 329.

<sup>-</sup> سليهان مظهر. قصة الديانات. الكونفوشيوسية. الفصل الثالث ص 186 وما بعد مكتبة مدبولي القاهرة 2002. الطبعة الثانية.

#### الفصل الثالث

#### الواقع الجغرافي والسكاني

لم يكن اليزيديون قديهاً منحصرين في بقاع ضيقة، كها هم الآن، إذ المعروف أنهم كانوا يؤلّفون وحدة جغرافية واسعة الرقعة وقائمة بنفسها، أما اليوم فيكادون ينحصرون في العراق. وينتشرون بشكل رئيسي في شهال العراق، في المنطقة الجنوبية من كردستان، حيث تتواجد مراكزهم الدينية والسياسية الرئيسية في أغلب قرى محافظة نينوى ومجمل أقضيتها، وكذلك الأمر في محافظة دهوك وأقضيتها<sup>(1)</sup>.

ولعل أبرز تجمعات اليزيدين في منطقة الشيخان حيث مركزهم الديني في شهال شرق الموصل، وأنه من الشائع كون المكان مقدس لليزيدين، يقع في جبال كردستان الجنوبية شرقي نهر دجلة، بين الموصل والعهادية. وبذلك، يتركز القسم الأعظم من اليزيدين على أطراف الموصل ومنطقة الشيخان. وهم أساساً يسكنون في المراكز الكردية القديمة. وتُعد منطقة الشيخان من أهم مراكز اليزيدين، حيث يوجد فيها مراقد كبار شيوخهم، ولا سيًا مرقد الشيخ (عادى)(2).

كما أن منطقة سنجار من المواقع الرئيسية المهمة التي يسكنها اليزيديون، وتخضع هذه المنطقة بمجملها بها فيها الجبل والسهل إلى سلطة اليزيديين الذين يعتبرونها وطنهم الحاص (0.

عدنان زيّان فرحان. الكرد الإيزيديون في اقليم كردستان ص 23 مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية السلمانة العراق 2004.

<sup>-</sup> عباس العزّاوي. تاريخ اليزيدية واصل عقيدتهم ص 98. مطبعة بغداد - 1935.

<sup>-</sup> عبدالرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم ص124. المكتب العربي لتوزيع المطبوعات 1984 بغداد.

<sup>-</sup> الأب سهيل قاشا. اليزيدية ص 31. مكتبة السائح طرابلس. لبنان 2004.

 <sup>(2)</sup> لورانت شبري وآني شبري. سياسة واقليات في الشرق الادنى. ترجمة ذوقان قرقوط ص 128. مكتبة مدبولي القاهرة. الطبقة الأولى 1991.

<sup>-</sup> جيمس بيكنهام. رحلني إلى العراق 1816. ترجمة سليم طه التكويتي جد 1 ص 20 مطبعة اسعد. بغداد

<sup>(3)</sup> ناماد ميرزا. العشائر الازيدية في كردستان العراق. عِلَّة الإشعاع، ص 100 - 104/ 1998/.

<sup>-</sup> خليل إسماعيل محمد. اقليم كردستان العراق ص 66 - 68 ، اربيل - العراق.

<sup>-</sup> سهيل قاشا. اليزيدية ص 8.

وتشغل قصبة سنجار مساحة واسعة تبلغ حوالي 1800 كم أ، ويزيد إرتفاع أعلى قممها على 1600م، ويبدو جبل سنجار في قلب الصحراء، بين سوريا والعراق كهضبة منعزلة، وفي الشتاء تكلّل قممه الثلوج، ينحدر من الجهة الشيالية بشكل جرف عمودي، تكثر فيه الوديان الصغيرة، وغابات السنديان والعفص والملّول، وأشجار التين والرمّان. في حين يقل إنحداره من الناحية الجنوبية، حتى يشكل سهلاً تخترقه الجداول الجبلية مروزاً بمدينة سنجار عاصمة المنطقة، متابعة طريقها نحو وادي الثرثار الذي يجري قرب مدينة «هترة» المهجورة، ليتلاشي في غور قرب مدينة بغداد. وتقسم منطقة سنجار إلى قسمين: العلوي، الذي تقطنه الطائفة اليزيدية، والسفلي، وهو منطقة مختلطة بين المسلمين والسبحين، إضافة إلى اليزيدين (أ).

وقد كانت هذه المنطقة في السابق معبراً لطرق النجارة والحجاج، ومرتعاً للرحالة والمبشرين، ومساراً من مسارات طريق الحرير القادم من الصين. فقد كانت القوافل تعبرها لتربط موانئ الشرق الأقصى بموانئ البحر الأبيض المتوسط، والخليج العربي. وكانت هذه الطرق تتخذ لها ثلاثة مسارات:

- الأول: طريق الصحراء الكبرى. وهو أكثرها شهرة، ويتتبع سلسلة من منابع المياه جنوب نهر الفرات إلى مدينة البصرة.

- الثاني: طريق الصحراء الصغرى، وكان يتتبع نهر الفرات حتّى منطقة بغداد.

- الثالث: يمتد من حلب إلى الموصل، ومنها ينحدر إلى وادي دجلة، ثم يتفرّع إلى عدة طرق. وكانت القوافل تقطع المسافة بين حلب والموصل البالغة 650 كلم. بحدود أربعين يوماً. وكانت تتألف هذه القوافل من الجهال، ثم الخيل، فالبغال والحمير.

وتقع الموصل على بعد حوالي 130 كم شرقي سنجار على ضفّة بهر دجلة، وتقع آثار مدينة نينوي(2) عبر هذا النهر، وعلى سفوح جبال كردستان، وجبل «الجودي» الذي يعتبر

<sup>(1)</sup> د. محمد التنوجي اليزيديون. ص 8.

<sup>-</sup> سهيل قاشا اليزيديون ص 31. - عدنان زيّان فرحان الازيديون في اقليم كردستان 24.

<sup>-</sup> صدّيق الدملوجي. البزيدية ص 172 - مطبعة الاتحاد، الموصل، العراق 1949.

<sup>(2)</sup> مدينة قديمة. عاصمة الامبراطورية الاشورية على نهر دجلة، تقابل مكان الموصل الحديثة بالعراق. يبدو ان نينوى، انشئت كالاء التي كالت قد حلّت على اشور العاصمة القديمة. بلغت نينوى اوج عظمتها تحت حكم ستحاريب و آشور بالنيال. تزعمت العالم القديم حتى 612 ق.م. وتعتبر المبائي والنقوص التي فيها مصدراً للتاريخ الاشوري. ومنها مكتبة اشور بانبيال. ذكرت في الانجيل...

أعلى جبال تلك المنطقة بإرتفاع قدره 2100م عن سطح البحر. وتحت الموصل تنطلق للائة أنهار غزيرة من جبال "واغروس" الإيرانية وهي: الزاب الأكبر، ويندفع نحو جبل الهكاري، والزاب الأصغر الذي ينبع من شرقي راوندوز وجنوبها، ونهر ديالة، الذي تمرّ بواديه الواسع الطريق التجارية من بغداد إلى همدان وكرمنشاه جنوب إيران، وأسواق الشرق".

وقد كانت منطقة سنجار ما قبل الميلاد، وما بعده ميادين الحروب، وساحة معارك عديدة بين الفرس والأشوريين والبابلين والسلوقيين، إضافة إلى الصراعات الدينية، التي كانت على أشدها هناك بين الزرادشتية، والمانوية، وبين المسيحية والوثنية، ثم بين المسيحيين انفسهم، وقد عاشت المسيحية قرونها الأربعة الأولى بالاضطهاد والصراع الداخلي، ثم إن الإمبراطورية الميزنطية ما كانت تتيح للديانة الزرادشية بالتغلغل بين أبناء شعبها. كها أن الفرس الكسرويين ما كانوا يسمحوا للمسيحية بالإنتشار بين السكان الفرس.

وقد شيّد المسيحيون العديد من الأديرة والكنائس في هذه المنطقة بدءاً بدير الزعفران في ظاهرة ماردين، شرقي «طورعبدين» إلى «ماربهنام» وغيرها التي إمتدت على طول المنطقة وعرضها، وكثر فيها الرهبان والراهبات، وظهر فيها الكثير من القديسين، حيث عرفت بمنطقة الإيهان والقداسة<sup>20</sup>.

وقد مرّت فترة اعتبرت فيها منطقة جبل سنجار أهم منطقة سكنها اليزيديون خضعت برمتها بها فيه السهل والجبل إلى سلطة اليزيديين الذين يعتبرونها موطنهم الحاص. وجاء في سالنامات ولاية الموصل العثمانية (3: ان سنجار تعتبر أهم مناطق الجزيرة التي تقع غرب الموصل، حيث أن جبل سنجار يتوسط إقليم الجزيرة الذي يقع بين نهري دجلة والفرات. وجبل سنجار فيه عوارض طبيعية واسعة، وهو صعب المرور، ويمتاز بهائه وهوائه العزب وسكانه أكثريتهم من اليزيدين (4).

وجاء في دائرة المعارف الإسلامية: «أن أهل سنجار ومدينة سنجار، من الكرد

عمد التونجي. اليزيديون ص 10.

<sup>(2)</sup> محمد التونجي. اليزيديون ص 14.

<sup>-</sup> هارفي موريس. وجون بلوج، لا أصدقاء سوى الجبال. ترجمة راج ال محمد. ص 209. دمشق 1996.

<sup>-</sup> شاكر خاصباك. العراق الشهالي. ص 182. مطبعة شفيق بغداد 1973.

 <sup>(3)</sup> سالنامة كلمة تركية، تعني التقويم السنوي. والرسالة.
 (4) سالنامة ولاية الموصل ص 200/ 1325ه.

الأيزيدية، حيث كان كرد هذه المنطقة يعتنقون الديانة اليزيدية،<sup>(1)</sup>. ويشير العديد من البحّاثة والمؤرّخين إلى استقرار اليزيديين في هذه المنطقة ما قبل قيام الدولة الأشورية<sup>(2)</sup>.

ويذكر ابن بطوطة عن أهل سنجار «أن هناك قبائل كردية في إقليم الجزيرة، وخاصة في جهات سنجار منذ ما قبل الإسلام، وكانت تدين باليزيدية،(3).

وأهم مراكز اليزيديين في منطقة جبل سنجار «تل عزيز»، تل بنات، دوهولة، خانة صور، وغيرها... يذكر أن اليزيديين كانوا يسكنون حول جبل سنجار من جهاته الأربعة، قبل بناء المجمعات السكنية التي قامت بها الحكومة العراقية، لاسيّم بعد بناء السدود في تلك المنطقة. وبخاصة سد الموصل. كها أن سياسة التعريب التي إتبعتها الحكومات العراقية المتنالية، أثرت كثيراً في التغيير الديموغرافي لهذه المنطقة 4.

ويشير الأب سهيل قاشا إلى العشائر اليزيدية القاطنة في جبل سنجار وضواحيه، بأنها تنقسم إلى قبيلتين، يتقرع كل منها إلى عشائر وأفخاذ وبطون وهما:

الجوانا: ومنها عشائر الهايات، مالامحيى، ملاخور، تلكات، مهركان، ملاعيسى،
 آدي دله، مالا على فرا، هسكالية، ما لا خالتي، مسعورة، المتركان.

 2 - الخوركان: ومنها عشائر الفقراء، القيران، كينجو، سموقة، هسكان، جفرية، المندكان.

دائرة المعارف الاسلامية، اصدار احمد الشنتاوي. مجلّد 12. دار المعرفة. مادة سنجار ص 244 – 245.

 <sup>(2)</sup> جارلس الكساندر رابنسون. تاريخ بستان. ترجمة د. إسهاعيل دولتشاهي ظهران. ص 110.
 عهاد غانم الربيعي. موجز تاريخ اهالي نينوي ص 159 الموصل. العراق 1999.

<sup>-</sup> لورانت شابري وأن شري. سياسة واقليّات في الشرق الادني ص 128 - 129.

 <sup>(3)</sup> ابن بطوطة. رحلة ابن بطوطة، تحفة النظارفي غرائب الامصار وعجائب الاسفار ص 159. دار الكتاب بيروت.

<sup>-</sup> عدنان زيّان فرحان. الكرد اليزيديون في اقليم كردستان. ص 25 - 24.

<sup>-</sup> فائز محمد عزت. الكرد في اقليم الجزيرة وسُهر زور في صدّر الاسلام. ص 63. جامعة صلاح الدين، اربيل. العراق 1991.

 <sup>(4)</sup> سي. جي ادموندز. كرد وعرب. ترجمة جريس فنح الله. الطبعة الثانية ص 8. دار رأس للطباعة والنشر.
 اربيل الدواق 1999.

<sup>-</sup> ستيفن هيمسلي لونكريك. العراق الحديث من 1900 إلى 1950. ترجمة سليم طه التكويتي. الجزء الأول. الطبعة الأولى ص 30. منشورات الفجر. بغداد 1988.

خليل إسهاعيل محمد. البعد القومي للاستيطان الريفي في قضاء سنجار. عِلَمَة الالش عدد 15. صفحة 29
 دهوك 2001.

يضاف إليها شهال وجنوب سنجار ومنطقة سليفاني وزمّار ومنطقة الشيخان. كما أن هناك قبائل عربية اعتنقت الديانة اليزيدية ومنها قبيلة الشهوان، قبيلة الهبايات، قبيلة عمرا، قبيلة تازى، لكن أكثر هذه القبائل نسوا دينهم ولغتهم(١).

ومن القبائل الكبرى على الزاب، الكبير «كلك، وقرية عبدالعزيز». أما في تركيا فيتواجد البزيديون في طور عبدين، ونصيبين، وديران شهر التابعة لمنطقة ماردين، وفي حصن كيف، وديار بكر، ورأس الجزيرة الفراتية، وميافارقين، وبشيرية، ورضوان، وفي سعرت وصاحون، وديريك، وكنج، وبطيان، وبدليس، وهكاري. وقد كان تواجدهم في تركيا كبيراً، لكن عددهم تضاءل نتيجة الاضطهاد والضغوطات الدينية والعرقية التي واجهوها من قبل الحكومات التركية، إضافة إلى الأمراض والمجاعات والفقر ممتا إضطرهم إلى ترك ديارهم إلى الدول الأوروبية (2).

وفي سوريا يتمركز اليزيديون بشكل أساسي في منطقة القامشلي، ومنطقة حلب حول كليس وعينتاب وسروج وبيرجك وعفرين المعروفة بمنطقة جبل الأكراد (كراداغ، أو كوردداغ) الواقعة في الشهال الغربي من سوريا، كما يتواجدون أيضاً في منطقة الجزّاح، وفي قرى ال رش، وأوتلجا، وتل خانون، وديريجيك، ثم في منطقة الجزيرة، وجبل سمعان لاسبّما في عامودا، وعرشي، وباسوتا، وفي سهل الجومة وغيرها من القرى.

أما وجود اليزيديين في روسيا فيعود إلى غزو القياصرة حتى ما وراء القوقاز، وإلى حصولهم على بعض المناطق في الأمبراطورية العثمانية 1829. وعندما إنسحب الجيش الروسي من الأناضول بعد حرب 1928 - 1929 سمح لحليفهم حسن آغا رئيس قبيلة والحسنالية، أن ينقل قبيلته وقطعانه من المتحدر الجنوبي لجيل أرارات إلى إقليم «يريفان» في أرمينيا. وقد كانوا يرعون أغنامهم صيفاً في المتحدر الشهالي لأرارات. وفي الشتاء كانوا يعيشون على الضفة اليمنى لنهر «آراس». وقد أصدرت وزارة الإقتصاد الروسية تقريراً في قائمة بسبع وستين أسرة تضم 324 نسمة. وتوطدت العلاقات هناك بين اليزيدية والأرمن، وأزداد الإتصال فيها بينهم. وتداخلت العادات بين الطرفين، حتى ظن بعضهم

سهيل قاشا: اليزيدية ص 31 - 35.

<sup>(2)</sup> عدنان زيّان فرحان. الكرد اليزيديون في اقليم كردستان ص 27، 32، 36.

صديق الدملوجي - البزيدية ص 246 - 248.
 سهيل قاشا - البزيدية ص 34 - 35.

<sup>-</sup> د. محمود التونجي. اليزيديون 84 - 87.

أن الدين اليزيدي، أستقي من الكنيسة الأرمنية، منذ القرن العاشر وحسب إحصاء 1877، كان عدد اليزيديين في يريفان حوالي ثيانية آلاف نسمة (١٠).

وحدثت هجرة يزيدية أخرى 1882-1897، حين تحركت قبيلة سبيكي نحو الغرب، وكان "عمر آغا" يقودها من منطقة بايزيد التركية إلى إقليم "قارص" الذي ألحق بروسيا. وبعد مضي سنوات كانوا قد أسسوا هناك أربع عشرة قرية يسكنها 1733 نسمة. وأخذت الأعداد تزداد حتى وصلت إلى 42508 نسمة في يريفان، و 2000 نسمة في تغليس وضواحيها، وأكثر من 5000 نسمة في المناطق الملحقة يريفان، وبعد أربعة أعوام بلغ عدد اليزيدين في القوقاز 4088 نسمة.

وفي زيارة "إسهاعيل بك جول" ما وراء القوقاز 1908 - 1909، سعى إلى توحيد الصفوف اليزيدية ووضعها تحت حماية الكنيسة الأرمنية. وحين جرت الحرب العالمية الأولى، وتقدم الجيش العثماني في الأراض الأرمينة، أبى اليزيديون البقاء تحت حماية العثمانيين، فانضموا إلى أفواج اللاجئين في جورجيا وأرمينيا، بل أنهم حاربوا العثمانيين إلى جانب الأرمن.

وحين جرت إنتخابات الأرمن 1919، للبرلمان، تُحصص كرسي لممثّل اليزيديين، وكان «ليوسف بك يتموريان». وبعد الثورة البولشيفية تعلق اليزيديون بجبل «أركات»، وهو أعلى قمة في القوقاز السوفياتية.

وقد أثبتت إحصائيات 1926، أن 14523 يزيدياً يعيشون في الإتحاد السوفياتي، و2237 في أرمينيا، و 2262 في جيورجيا وأمكنة أخرى. على أن نسبتهم في أرمينيا وحدها تقارب 80 %. وحافظ اليزيديون على حياتهم القبلية والرعوية حيناً من الزمن، إلا أن قانون الإصلاح الزراعي، وتأميم القبلية والرعوية حيناً من الزمن، وتأميم الأراضي الذي صدر 1920، قبل من تشجيع اليزيديين على الإستيطان، ومن سلطة الزعاء القبليين. وبدأ

صديق الدملوجي - اليزيدية ص 250 - 251.

<sup>-</sup> لورانت شبري، وآني شبري. سياسة واقليات في الشرق الادني ص 128.

<sup>-</sup> الأب سهيل قاشا: اليزيدية ص 128.

Roger Lescot. Enquête sur les yézidis de Syrie du Djebel Sindjar. p. 199 - 217, - Beyrouth 1938.

<sup>-</sup> جون س كيست - تاريخ اليزيدية. ترجمة عهاد جميل مزوري، ص 230 - 234 الدار العوبية للموسوعات - الحازمية. لبنان - 2006.

أبناء الزعماء يدخلون في الحزب الشيوعي. كما أدرك القوالون أن السلطات السوفياتية كانت تمنع رسائلهم من الخروج من البلاد، وبالتالي الحصول على أجوبة من "باعذري" المركز الديني لهم في العراق. فأخذ مقام اليزيدية الديني ينحسر، وفتحت لهم الحكومة مدارس تعليمية على غير أبجدية عربية.

ولا يعني هذا أن اليزيدية ذابت تماماً، فإحصاء 1959 أعلن وجود 26626 يعيشون في أرمينيا، وإستمر وجودهم هكذا حتّى 1969، وهم محافظون على كثير من المظاهر الدينية بها في ذلك تقديم الإحترام للشيوخ. وفي 1972 إستقبل اليزيديون السوفيات ضيفاً مهماً من وراء القوقاز، هو «بيازيد بك بن إسهاعيل بك جول»(1).

وإن بعض طوائف البزيديين موجودة في الهند، وتدعى هناك «لبخوس» يعيشون على سفوح جبال الهيالايا، عقائدهم تشابه عقائد البزيدية كل المشابهة. وذلك إن أصلهم من البزيدين الموجودين في سنجار، وقد عاشوا هناك منزوين<sup>(2)</sup>.

ورغم هذه الرقعة الشاسعة، التي يتوزّع عليها البزيديون، فإنه لا توجد سوى مناطق قلبلة فيها ترابط جغرافي مثل منطقة الشيخان، أو طور عبدين، أو المنطقة الجبلية الوسطى، من ماردين، وأغلري، والمنحدر النازل نحو سهل نصيبين، على الحدود التركية السورية، حيث يذكر بأنهم يعيشون في مجموعات منفصلة في قرى متباعدة جداً، ومنغزلة بين قرى مسلمة ومسيحية، فبعضها يشارف حلب غرباً، في حين أن البعض الآخر منها، يصل حتى مدينة تغليس. بينا أشار «جونائان رندل» إلى وجودهم في جماعات معزولة يصلحة عنوب تركيا، قرب الحدود السورية العراقية في شهال شرق سوريا، في منطقة الجزيرة الفراتية، وفي عيط جبل سنجار في شهال غرب الجوزة الغراتية، وفي منطقة عفورن في شمالها الغربي، وفي محيط جبل سنجار في شهال غرب

<sup>(1)</sup> محمود التونجي. اليزيديون ص 90 - 93.

<sup>-</sup> الأب سهيل قاشا. اليزيديون ص 35 - 36.

<sup>-</sup> جون غوست: اليزيديون في ما وراء القوقاز ص 187 وما بعدها. لندن 1978.

<sup>-</sup> صدّيق الدملوجي: اليزيدية. مطبعة الإتحاد الموصل 1949 ص 252.

<sup>-</sup> جونثان راندل: أمة في شقاق. ترجة فوزي عبدلي ص 44 دار النهار للنشر. بيروت.

<sup>(2)</sup> الأب أنستاس الكرملي. مجلة المشرق 1899 - بيروت.

<sup>(3)</sup> دبليو أي. ويكرام. وأدغار ق. أي ويكرام. مهد البشرية الحياة في شرق كردستان. ترجمة جرجس فتح الله ص89 - 90 مطبعة الزمان بغداد 1971.

<sup>-</sup> جونثان رندل: أمة في شقاق ص 44. دار النهار.

ويتضح أن اليزيديين انتشروا في المناطق التي يتوزع فيها الأكراد خاصة. ولكن لا يعني أنهم جميعاً أكراد. وكان جبل سنجار موطن الأكراد من نصاري ومسلمين. حتّى ما بعد القرن الثامن للهجرة. وحين حصلت هجمة تيمورلنك على بلاد العراق والجزيرة الفراتية، وأثارت الرعب والفزع بين الناس أرغم آلاف السكان على الهرب من وجوه التتار بحثاً عن أماكن نائية حصينة (١). وكان جبل سنجار ملاذ كثير من العناصر البشرية. ومن جملة ما إحتمى بسفوحه وقممه 400 أسرة يزيدية من منطقة الشيخان بالموصل. ثم لحق بهم عدد آخر من ديار بكر وحوض دجلة وغيرهما من المناطق المجاورة.

وإستطاعت هذه الفئة أن تمتزج بالسكان المسيحيين والمسلمين وتقتبس بعض عقائدهم وتدخلها في دينهم. ولعلّ سبب قبولهم العقيدة الجديدة أنهم لم يكونوا من القوة التي تسمح لهم بالسيطرة، كما لم يكونوا من الثقافة الدينية الكفيلة بردع أي نفوذ آخر، ناهيكم عن أن اليزيديين كانوا فرساناً شجعاناً إستطاعوا فرض سيطرتهم على الجبل. ومن أهم القبائل العربية الأصل التي اعتنقت الدين اليزيدي:

قبيلة الشهو ان، قبيلة الهبابات، قبيلة عمر ا، قبيلة تاتري.

ونلاحظ أن الكثير من القرى التي يقطنها اليزيديون تحمل اسماً سريانياً أو أرامياً.

- بعشيقا أو بحشيقا: أي بيت المسحوت أو بيت المنكوبين.

- باعذري: ست الملجأ.

- شيخ عادى: قرية الشيخ.

- تجزانى: مكان الوحى.

- عنسفني: عين صافية.

- كابار: الجبار.

- تلخش: تل الآلام.

- باقصى ى: ست القصّارين (<sup>(2)</sup>.

ولليزيدية مواقع في إيران، ولا سبّما في المناطق الغربية على حدود كردستان، ولكن بأسياء أخرى. كما أن بعض اليزيدية رحل إلى أمركا، وألمانيا، وإن أوروبا تستقبلهم وترحب بهم لأنهم من الأقلّيات.

<sup>(1)</sup> الدكتور محمد التونجي اليزيديون. واقعهم تاريخهم. معتقداتهم ص 87.

<sup>(2)</sup> الأب أنستاس الكرمل - عِلَّة المشرق سنة 1889 ص 33 - 35.

<sup>-</sup> د. محمد التونجي. اليزيديون ص 88 - 89.

وكان الصفويون في إيران ينظرون إلى اليزيديين بعين الإهتام، ذلك لأنهم كانوا مشهورين بشجاعتهم. وقد قام بينهم الكثير من القادة والحكام البارزين. وتمكّن اليزيديون من قهر بعض القادة الصفويين. ولم يتمكن الصفويون من إخضاعهم، حتى تسلّم الشاه إسهاعيل الصفوي نفسه مهمة إخضاعهم. حيث تمكنوا من السيطرة على مناطق اليزيديون في سنجار إلى حملات إبادة ومذابح جاعية على يد الصفويين خلال الحملات ضدّهم 1504 –1509 (أ).

وفي أثناء الصراع الصفوي الإيراني –العثماني على كردستان، كان موقف اليزيديين من هذا الصراع هو الوقوف على الحياد في البداية، لكنهم ما لبثوا أن تحولوا إلى جانب الدولة العثمانية. وبعد معركة جالديران 1510. تمكنت الدولة العثمانية والقوات الكردية المتحالفة معها من إنزال الهزيمة بالقوات الصفوية في معركة «قوج حصار» في أيار 1516، وسيطرت على منطقة سنجار. وبذلك دخلت المناطق اليزيدية مثل بقية المناطق هناك تحت السيطرة العثمانية.

وخلال هذه الحقية إضطرت الدولة العثيانية إلى عقد معاهدة مع الأمراء والزعهاء في منطقة كردستان وضمنهم اليزيديين. وضمنوا ولاءهم بإغراق الهبات والعطايا عليهم. من إقطاعات وأراضي وألقاب. وإن هذا الإهتهام العثهاني باليزيديين، يرجع إلى مدى القوة والنفوذ الذي كانوا يتمتعون به في منطقة كردستان<sup>(2)</sup>.

تمثّلت قوة ونفوذ اليزيديين في بداية السيطرة العثمانية بإمارة داسني، التي كانت قائمة في منطقة كردستان الجنوبية في الجزء الشهالي من العراق، وتعتبر من الإمارات اليزيدية القديمة، وكانت زعامتها تتمركز بشكل رئيسي في إمراء «داسني» ومركز قيادتهم بمنطقة الشيخان شهال شرق الموصل. وكانت تشمل بالإضافة إلى منطقة الشيخان، مناطق،

أحمد تاج بخش. تاريخ الصفويين ص 62 شيراز 1372 ه.

<sup>-</sup> صدَّيق صفى زاده: تاريخ كردستان ص 668 طهران 1387 هـ.

<sup>-</sup> عبدالله رازي: التاريخ الكامل لإيران ص 413 طهران 1387 هـ.

<sup>-</sup> عدنان زيّان فرحان: الكرد اليزيديون في إقليم كردستان ص 29 ـ 30.

<sup>-</sup> سنجار: كلمة تركية شرقية أصلها وسنجرة معناها العقاب والباز، مسيت به لمنحة. (2) هامر بوركشتال: تاريخ الأمراطورية العثمانية، ترجمة ميرزازكي أبادي. الجزء الثاني طهران سنة 1367 هـ.

<sup>-</sup> لودانت شابر، وآني شبري. سياسة وأقلّيات في الشرق الأدني ص 137.

<sup>-</sup> عدنان زيّان فرحان. الكرد الأيزيديون في إقليم كردستان ص 30 - 31.

دهوك، والسليفان، والمرج، وعقره، وقيادي حتى طور عبدين. وفي الفترات اللاحقة، إمتدت إمارة داسني إلى الجنوب الشرقي لتشغل المنطقة الواقعة بين الزابين الكبير والصغير. وكانت دهوك مركز إدارة داسني السفل. وتشير بعض المصادر أن دهوك كانت تحت سلطة الأمير حسين بك الداسني. وهو من الأمراء اليزيديين المعروفين، ثم إنتزعت منه من قبل الأمير الكردي "حسن بن يزيد الدين، أمير بهدينان الكردية(").

أما بالنسبة لعدد اليزيديين حالياً، فإن الآراء المتضاربة والإحصاءات السكانية هي إفتراضية أو تقريبة أكثر منها عملانية ودقيقة. ويرجع ذلك إلى أن عدداً كبيراً من اليزيدية قتلوا في هجومات ضارية، وقعوا فيها فريسة بعض الحكّام في القرون السابقة، ولا سبّا في العهود العثمانية، وإن الديانة اليزيدية تعتمد على الكتم في بيان نحلتهم والإحتفاظ بأسرارهم مبالغة شديدة. فبعضهم أظهر الإسلام تقية، والبعض الآخر قد يكون اسلم حقاً. ثم إن عبش الغالبية العظمى منهم في القرى النائية، وبشكل قبائل متفرقة، إضافة إلى رداءة المواصلات في هذه المناطق، يمنم من إجراء إحصاء دقيق لهم(2).

فليس هناك إحصاء رسمي لليزيدية في معظم البلدان والأقطار التي يتواجدون فيها، ذلك نظراً لقلّة المعلومات الرسمية، والهجرات الكبيرة داخل العراق، وبين تركيا وألمانيا، في السنوات الأخيرة. إنها هناك إحصاءات أوردتها بعض الحكومات والمنظهات، تشير إلى أن مجموع عددهم في العالم، يقارب الأربعاية ألف نسمة (١).

وبنمو العدد وارتفاع مستويات التعليم، يواجه اليزيديون مشكلة الإنسجام مع العالم الحارجي المغترب، وبصورة أدق الشعور القومي الناهض لدى الشعب الكردي في ظل الحكم الذاتي في كردستان العراق، تصل سلطته إلى لالش، وباعذري، لكنها لا تمتد إلى سهل شيخان أو جبل سنجار، وشرق تركيا الذي هو في حالة إضطراب وقلاقل منذ سنوات بين الأكراد والحكومة التركية. وإن بعض اليزيديين يعملون من أجل تقارب اكبر مع إخواجم الكرد، وآخرون أكثر حذراً، متذكرين الاضطهاد الماضي الذي عانوه من قبل عمد الراونديزي، وبدرخان بك البوتاني وأتباعها، والإثنان يعتبران أبطالاً لدى الشعب الكردى.

2 ☀ اليزيديون 2

<sup>(1)</sup> شرف خان البدليسي. الشرفنامه ص 336.

<sup>(2)</sup> د. محمد التونجي. اليزيديون ص 95 - 96.

<sup>(3)</sup> جون كيست تاريخ .اليزيديين ص439.

<sup>-</sup> محمد التونجي. اليزيديون ص 96.

ُ وفي أرمينيا، تبحث الزعامة اليزيدية عن سبل لتعزيز موقعها القومي، الذي تمّ الحصول عليه مؤخّراً، ذلك بالإبتعاد عن الكرد المسلمين، والتأكيد على ارتباطهم بالأرمن

المسيحيين.

والتحدّي الآخر الذي يواجه اليزيديين، هو استعادة الارتباط مجدداً بين الزعامة السياسية والدينية في العراق وهؤلاء المشتتين في أرمينيا وألمانيا. وقد يكون من الصعب تحقيق ذلك، في وقت تمدد فيه العداوات والحلافات العرقية استمرارية وجود هذه الطهائف والأقلات الصغرة.

كها أن هناك الكثير من الغموض في أرمينيا المستقلة حديثاً لإعادة بعث الطائفة اليزيدية من جديد. كذلك الأمر فإن مصائر اليزيديين في الجمهوريات السوفياتية السابقة فيها وراء القوقاز غير مضمونة، وحتّى في ألمانيا ملجأ وجنّة العديد من البزيدين القادمين

فيها وراء القوقاز غير مضمونة، وحتى في ألمانيا ملجأ وجنّة العديد من البزيديين القادمين من تركيا، هناك علائم لا تبشّر بالخير فيها يتعلق بعدم التسامح، بدأت بالظهور. وعلى الرغم من ذلك كلّه، فقد تمكّن البزيديون من البقاء، رغم كل الملاحقات

وعلى الرغم من ذلك كلّه، فقد تمكّن اليزيديون من البقاء، رغم كل الملاحقات والاضطهادات المتكررة. واليوم لا زالوا يواجهون التمييز في العديد من المناطق، بينها التعليم عرضهم إلى الكثير من أخطار المجتمع العلماني المعاصر، وهم يلجون قرناً جديداً في تاريخهم.

## الفصل الرابع منطقة الهكاري

تُعد منطقة الهكاري(1) واحدة من أكثر مناطق كردستان وعورة، إذ يتكوّن سطحها من أراضي جبلية ذات قسم شاهقة، وتقع ضمن المنطقة الجبلية المعقدة حسب التقسيهات الجغرافية لسطح قارة آسيا، وجبالها تشكّل جزءاً من النظام الألبي الممتد نحو داخلية قارة أوروبا ووسط آسيا. ولغلبة الطبيعة الجبلية عليها فقد عرفها المؤرّخون بأنّها «جبال فوق الموصل» ووصفها السمعاني بأنّها «جبال وقرى كثيرة»(2).

وتقسّم جبال هكاري إلى قسمين:

1 - القسم الشهالي: وأهم جباله جبل جيلو، يقع في القسم الجنوب الشرقي من مدينة "جوليرك" حيث تقع فيه قمّة "(رشكو" التي يبلغ إرتفاعها 4168م. وإلى الجنوب الشرقي من جبل جيلو يقع جبل "سات" الذي يبلغ إرتفاعه 3811م. وفي القسم الشهالي من جولميرك هناك جبل "قره داغ" 6363م وفي الاجزاء الجنوبية من جولميرك يقع جبل شهدينان وفي الغرب جبل "بير" ويتراوح إرتفاع هذه الجبال ما بين 2500 و 5500م. ويتضح أن هذه المدينة تحيط بها الجبال من جميع جهاتها تقريباً، وأشار العمري إلى أن المدينة نفسها تقع على جبل منفرد(3).

- (1) تسمية الهكارية بفتح الهاء وتشديد الكاف، جاءت من اسم العشيرة الكردية التي كانت تعيش قديهًا هناك.
   وإن هذه العشيرة كانت رعوية وعاشت منذ القدم في جنوب بحيرة وان.
- (2) درويش يوسف هروري. بلاد الهكاري، دراسة سياسية حضارية ص20 الدار العربية للموسوعات: بيروت 2006.
  - ابن الجوزي. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم جـ 9 ص79. الدار الوطنية. بغداد 1990.
    - ياقوت الحموي. معجم البلدان جـ 5 ص 28.
    - ابن الأثير. الكامل في التاريخ جـ 11 ص 289.
    - الواقدي. فتوح الشام جـ 4 ص 115 و 131. بيوت.
- (3) باسيلي نيكتين. الكرد. دراسة سوسيولوجية وتاريخية. ترجمة نوري طالباني ص 74 دار الساقي بيروت.
   2006.
  - سامي شمس الدين. قاموس الإعلام جـ 3 ص 1976.
    - شرف خان البدليسي. شرفنامة. ص 273.
  - سرى عن البديسي. سرفاط. عن 132. - عن 131. - 3 ص 131. - 3 ص 131.
- يذكر د. درويش يوسف هروري، أن هذاً الجبل يقع في كردستان الشهالية وليس في القسم الجنوبي من جبال هكّارى. وهو في تركبا الآن.

2 - القسم الجنوبي: وأهم جبال هذا القسم، جبل بيخير يمتد بين تمر الحسنية (زاخو) وثهر الخابور، متوسط إرتفاعه 1220م، وتقع عند سفوحه الجنوبية قلعة الزعفران، «ودير الخابور، متوسط إرتفاعه 1220م، وتقع عند سفوحه الجنوبية قلعة الزعفران، وحبل الأبيض الذي يمتد بين تمرّ الحسنية ومدينة دهوك الحالية، يجبط به عدد من القلاع والمواقع الأثرية المهمة كقلعة «أردمشت وكواشي» ويبلغ إرتفاعه حوالي الحارة حتى منطقة زاويته ويبلغ إرتفاعه و209، أمّا جبل اكاره، فيمتذ من منابع «نهر الحار» من أعبال شرقي الموصل. وإلى الجنوب من القسم الجنوبي من جبال الهكارية يقع جبل «الشيخ عدي» ما بين منابع نهر «الكومل» شهالاً وبلاء هما عظيم في شهالي جبل آخر في بلاد هكاري عرف بإسم «داسن» وذكر الحموي بأنه جبل عظيم في شهالي الموصل من جانب دجلة الشرقي.

أمّا سهول بلاد هكّاري، فإنّ معظمها تنتشر في الأجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية من اللاده أهمّا:

1 - سهل السندي (زاخو): الذي يبلغ طوله من الشرق إلى الغرب 60 كم.

2- سهل سبتك: يقع هذا السهل بين جبل زاده وجبل الشيخ عدي، وهو يشكل
 الأجزاء الشهالية من هضبة آشور.

3 - سهل كفر: يبلغ طوله 40 كم وعرضه 15 كم.

إن الطبيعة الجبلية لبلاد هكّاري تركت أثراً واضحاً على الخصائص المناخية من حيث الحوارة والرياح وتساقط الأمطار. فالمنطقة تتميّز بصفة المناخ القاري، وتشهد جميع مظاهر تساقط الأمطار والثلوج. وبصورة عامّة، يمكن اعتبار معظم أجزائها بأنّها تقع تحت تأثير إقليم المناخ المتوسطي، الذي يتميّز أنّه حار جاف صيفاً في الأجزاء الجنوبية الغربية، وأكثر المتالاً في الأجزاء الشالية النه اليها المناطقة المناط

ابن حوقل: صورة الأرض. ص 196 - 197. بيروت 1979. مكتبة الحياة.

<sup>-</sup> ياقوت الحموي: معجم البلدان جـ 4 - 5 ص 151.

<sup>-</sup> كورد هستد: الأسس الطبيعية لجغرافية العراق ص 29 ترجمة جاسم محمد خلف بغداد 1948.

<sup>-</sup> محمد زاهر السماك: العراق دراسة إقليمية جـ 1 ص 35 الموصل 1985.

<sup>-</sup> أزاد محمد أمين النقشبندي: مناخ إقليم كردستان العراق مجلّة منين عـ 63 ص 114 دهوك 1997. - بين الأثير: الكامل في التاريخ ج 12 ص 236.

وتتميّز منطقة مكّاري بتساقط كميات كبيرة من الأمطار والثلوج عليها، أثناء فصل الشتاء، منا جعلها منبعاً للعديد من الأنهار التي تستمد مياهها من ذوبان تلك الثلوج، وتتحدر تلك الأنهار من الشيال نحو الجنوب، وأهمّها: نهر دجلة، نهر الزاب الكبير، نهر الخاه، ن الثيار، نهر الخاه، نهر الزاب الكبير، نهر الخاه، ن الخاه، نهر الراب الكبير، نهر الحادث الله من نه الخادث الله الله منها المخادث الله الله منها المخادث الله منها المخادث الله المناسبة المخادث الله الله المناسبة الله المناسبة المناسبة الله المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة الله المناسبة المناسبة المناسبة الله المناسبة ا

أمّا من الناحية البشرية فيشكّل الكرد معظم بلاد الهكّاري. وكانوا يتألفون من قبائل وعشائر وجماعات كثيرة. ويأتي في مقدّمهم «القبيلة الهكّارية» ولكثرتهم ونفوذهم السياسي، عُرفت البلاد بإسمهم. ويصورة عامّة كان موطن الهكّارية هو مدينة «العهادية» والقلاع المجاورة، وكذلك «جوليرك» والقلاع التابعة لها. ويحدد ابن خلكان مناطق تلك القبيلة في شرقي الموصل قائلاً والهكّارية قبيلة من الأكراد لهم معاقل وحصون وقرى من بلاد الموصل من جهتها الشرقية».

وتأتي القبيلة الحميدية بعد الهكارية من حيث النفوذ والعدد. وكانت مناطق تلك القبيلة تشمل فلعتي «العقر والشوش» والقرى النابعة لهما. وعُرفت القلعة الأولى «بعقر الحميدية».

ومن القبائل الكردية ذات الشأن في المنطقة القبيلة «المهرانية» وهناك جماعة كردية أخرى في بلاد هكارى تدعى «الداسنيون» وكانوا يسكنون المنطقة الواقعة حالباً بين «دهوك وأتروش».

يُضاف إلى ذلك عشائر الزيبارية، وطوائف «التنبكية» و «البختية» و «الزومية» و «العدويون» وهم أصحاب الشيخ عدي بن مسافر الهكّاري، وهذه الطائفة تقيم في منطقة عين سفني وأطرافها، وبالأخص في قرية «لالتش» وهؤلاء العدويون هم السكان الأصليون لهذه المنطقة، وعلى ما يبدو أن الدعوى الإسلامية لم تؤثر فيهم وظلّوا على ديانتهم الزرادشتية.

 <sup>(1)</sup> الزهري: كتاب الجغرافية وما ذكرته الحكهاء فيها من العهارة. تحقيق محمد الحاج صادق ص 169. دمشق 1060

<sup>-</sup> المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر. ص 119 بيروت.

<sup>-</sup> جاسم محمد الخلف: جغرافية العراق ص 181 القاهرة 1965.

<sup>-</sup> أحمد الصوفي: خطط الموصل جـ2 ص 115 الموصل 1953

<sup>-</sup> سليان الصائغ: تاريخ الموصل. ص 33. مصر 1923

<sup>-</sup> دائرة المعارف الإسلامية. ترجمة أحمد الشنتاوي. بيروت. ص 120 - أنظر دليل العراق.

فرأى الشيخ عدي بن مسافر الذي قدم من الشام إلى منطقة لالش، والذي أخذ على عاتقه نشر الإسلام بينهم، فدعاهم إلى عبادة الله وحده. وصاروا يعرفون بالكرد العدويين نسمةً إلى الشيخ عدى.

. إزداد عدد أفراد تلك الجهاعة يوماً بعد يوم، وانخذت طابعاً سياسياً، وخاصةً في عهد «شمس الدين ابن عدي، الملقب بـ «تاج العارفين» حتّى عُرف بشيخ الأكراد.

مسلس سبين بل سبي و لما كثر أتباع الشيخ حسن ليس في بلاد هكّاري وحدها، بل في الموصل أيضاً، خاف حاكم الموصل «بدرين لؤلؤ» منه، فأحضره بعد خدعة إلى القلعة وحبسه ثم قتله سنة 1246م.

ويظهر أن النسخ شمس الدين (أ) كان قد حظي بمكانة كبيرة بين الكرد بصورة عاقة، وجماعته العدوية بصورة خاصة، مما أقلق بدر الدين وخشي أن ينافسه في السلطة، فدير خدعة له، فأحضره إلى القلعة وحبسه ثم قتله سنة 1246م. كما مرّ ذكره. واعتقدت جماعة الشيخ حسن أنّه لم يمت، وأنّه سيرجع إليهم، وقد جمعوا زكوات ونذور ينتظرون خروجه (أ).

ولم يكن بدر الدين مطمئناً من أنصار هذه الجاعة، بسبب إلتفافهم حول أولاد الشيخ عدي الهكاري، ممّا دفع به إلى تعمّد فرض ضرائب باهظة على أولاد الشيخ عدي وإلزامهم بدفع الأموال. وأشار إلى ذلك ابن الفوطي بقوله: "كان كثير التنقل على أولاد الشيخ عدي، ويكلفهم مالاً على وجه المساعدة. وبسبب تلك المعاملة السيئة اضطر العدويون إلى التأليب عليه، وإطلاق ألسنتهم فيه،"<sup>(0)</sup>.

ولما علم بدر الدين بذلك، ارسل جماعة من جنده إلى مركزهم في الالش، وأمرهم بنبش قبر الشيخ عدي وإحراق عظامه، ممّا أغضب الكرد العدويين، واتفقوا فيها بينهم على القيام بالإغارة على أطراف الموصل ونهب فراها. فقرر بدر الدين محاربتهم ولكن بأسلوب آخر، وهي ضرب الكرد بعضهم بالبعض الآخر، لكي يثير بينهم الخلاف، من

38

هو الشيخ شمس الدين أبو محمد الحسن بن صخر بن عدي بن مسافر المكاري.

<sup>-</sup> الكتبي. فوات الوفيات. تحقيق إحسان عباس. جـ 1 ص 334 بيروت 1937. (2) الذهبي. العبر. جـ 3 ص 250 - 251.

<sup>-</sup> الجزري: المختار من تاريخ الجزري. تحقيق خضر المنشراوي ص 206. بيروت 1988. (3) ابن الفوطي. الحوادث الجامعة ص 315.

<sup>-</sup> الغسّاني. العسجد المسبوك. جـ 2 ص 601

أجل الحفاظ على سلامة إمارته. فقد أرسل في طلب الكرد في القلاع الهكارية، من أجل مساعدته ضد العدويين، فوصل ألف فارس منهم إلى الموصل، وضمّ بدر الدين إليهم فرقة من قواته، وأرسلهم في سنة 1254 إلى لالش، وجرى بين الطرفين قتال شديد انتهى بهزيمة أصحاب عدي وقتل جماعة منهم، وأسر عدد كبير منمهم حيث أُخذوا إلى الموصل فصلهم.

هذا ولا تشير المصادر التاريخية إلى إرسال «بدر الدين لؤلو» حملة عسكرية أخرى إلى لالش، فقد استطاع عن طريق القوة والإستعانة بكرد القلاع الجبلية القضاء على أبناء هذه الجياعة وتشتيتهم(").

لا تقدّم المصادر التاريخية معلومات كافية عن عدد هؤلاء العدويين، وعلى ما يبدو فإن عددهم في بلاد هكّاري كان كثيراً. وقد ذكر «ابن المستوفي» عن إستدعاء بدر الدين أفراد تلك الجياعة، للحضور إلى الموصل، فجاؤوا في جمع عظيم وخيل كثيرة فاخذها منهم. ولو لم يكن عددهم كبيراً ويشكّلون خطراً عليه، لما جرّد عليهم بدر الدين حملة عسكرية أخرى سنة 1259م. فأشار ابن الفوطي إلى ذلك: "وقتل منهم جماعة كثيرة وأسروا منهم جماعة، فصلب منهم بدر الدين مئة وذبح مثة»<sup>(2)</sup>.

واستقرت في بلاد هكّاري مجموعة من القبائل العربية، هاجرت إليها بعد الفتح العربي الإسلامي. وفي ذلك الوقت كانت الجزيرة الفراتية مفتوحة دائياً لهجرات القبائل العربية، خاصةً أن حدودها كانت مفتوحة ويسهل عبورها في بعض الجهات.

فعندما لاحق المختار بن أبي عبيدة الثقفي، بعض العرب من قتلة الحسين بن على

د. درویش یوسف هروري. بلاد هکاري ص 135 - 154.

<sup>-</sup> عيون التاريخ. تحقيق فيصل السامر ونبيلة عبدالمنعم جـ 20 ص 36.

<sup>(2)</sup> ياقوت الحموي معجم البلدان جـ 2 ص 432.

<sup>- (</sup>العمري) مسالك الأبصار جـ 3 ص 134 - 135.

<sup>-</sup> يوحنا بن كلدون. تاريخ يوسف بوسنايا ص 62 وص 108.

<sup>-</sup> ابن الفوطي. الحوادث الجامعة. تحقيق بشار عواد معروف وعهاد عبدالسلام رؤوف ص 385. دار المغرب الإسلامي بيروت 1997.

<sup>-</sup> ابن كثير. البداية والنهاية جـ 12 ص 361. منشورات مكتبة صادر. بيروت.

<sup>-</sup> صدّيق الدملوجي - اليزيدية ص 75.

د. درویش پوسف هروری. بلاد هکاری ص 31.

<sup>-</sup> القلقشندي. صبح الأعشى ج4 ص 378.

بن أبي طالب، وهم من عرب بني أميّة ومن كنده ومن قبائل أخرى، هربوا إلى الموصل ثم إلى جبال الجزيرة، وبقي قسم من أولئك العرب الهاربين في بعض المناطق الجبلية من هكّارى.

وأورد القلقشندي نصاً يُقهم منه أن بعض العرب من بقايا بني أميّة قد فرّوا إلى جولمبرك واستقروا هناك أثناء ملاحقة العباسيين لهم. ومن القبائل العربية التي سكنت بعض مناطق الهكّاري "بنو شبيانا" الذي ينتمي إليهم الشيخ المفسّر "موفق الدين أحمد الكواشي" المولود في قلعة كواشي الواقعة ببلاد هكّاري فنُسب إليها. كها تواجد بنو ربيعة في بعض مناطق الهكّاري، وقد ذكر الهمداني أن جبل الجودي إلى يسار الموصل كانت فيه مساكن لربيعة. وإن الحمدانيين الذين هم من بني تغلب، كانوا قد حكموا أكثرية قلاع هكّاري لفترة ليست بالقصيرة، مثل قلعة أردمشت، والزعفران، وكواشي، والشعباني(").

أمّا المسيحيون فهم من السكان الأصليين في بلاد هكّاري. وقد نادوا بالمسيحية منذ القرن الأول للميلاد، وكان لهم في عهد الحلافة العباسية دور هام في مختلف المجالات الحضارية. وتشير المصادر السريانية إلى وجود عدد من الأسقفيات في بلاد هكّاري، يرجع تاريخ تأسيسها إلى نهاية القرن السادس للميلاد، مثل أسقفية معلمايا، وعين سفني، وداسن، ممّا يؤكّد على وجود المسيحيين بكثرة في هذه المنطقة أ<sup>2</sup>.

ومن الشواهد التاريخية على وجود المسيحيين في جبال الهكّارية، هو كثرة الأديرة والكنائس الموجودة في جميع أنحاء المنطقة، وحين دخل الإسلام العراق كان هناك أكثر من

 <sup>(1)</sup> محمود شيت خطاب. بلاد الجزيرة قبل الفتح الإسلامي. مجلة المجمع العلمي العراقي. مجلد 36 ص 51.
 مذاد 1988

<sup>-</sup> ابن حجر العسفلاني: الإصابة في تَمَيّز الصحابة. علَق عليه صدقي جميل العطار. جـ 5 ص285 و287. بيروت 2001.

<sup>-</sup> الذهبي: إعلام النبلاء. جـ 17 ص252.

<sup>-</sup> مسكويه. تجارب الأمم جـ 2 ص392.

د. درويش يوسف هروري. بلاد هكاري ص 33.
 صفة جزيرة العرب. تحقيق محمد بن على الأكوع ص 247.

 <sup>(2)</sup> موسى مخول الحضارة السريانية حضارة عالمية. الفصل الثالث ص 79 وما بعد. منشورات مكتبة بيسان.

بيروت 2009. - أدي شير. أشهر شهداء المشرق. جـ 1 ص14. الموصل 1904.

<sup>-</sup> د. درویش یوسف هروري. بلاد هکاري ص 34.

مئة دير. ومن أشهر الأديرة في هكّاري ونواحيها دير «كوماني» الذي يقع شرقي العهادية، ودير «ش» أو الدير الاسود، ويستمية أهالي القرى المسيحية في المنطقة دير «مارساوا» ثم دير «الكلب» ويُعرف حالياً بـ «ديراقه شه فري» ودير «المنطايا» ودير «بوصياري» ودير «الربان هرمزد» ودير «القوش» ودير «بيت عابي» ودير «معلنايا» ودير «ريشا» ودير «ليشا» ودير «ليشا» ودير «ايشكي» ودير «ميزن كي ودير «ليشكي» ودير «ميزن وبيبوزي» ودير «امنتيار» ودير «كوجانس» في جولمرك. وإن تلك الأديرة للدلالة واضحة على وجود المسيحيين بكثرة ساحقة في تلك المنطقة.

كها حفظت المصادر التاريخية أسهاء عدد كبير من الأساقفة والقديسين ورؤساء الأديار كان بعضهم في هذه المنطقة أو البعض الآخر قدموا إليها من أماكن أخرى. وكان للكثير منهم مؤلفات دينية ولاهوتية وعلمية. فعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر منهم «مار دانيال» و «مار سابا» و «مار سهدونا» و «ربن إيشوعيب» و «توما المرجي» (").

ويتواجد عدد من اليهود في بلاد هكّاري، ويرجع تاريخ وجودهم في العراق وبلاد هكّاري إلى أواخر القرن الثامن قبل الميلاد حينها استولى الملك الاشوري سرجون الثاني سنة 705 – 712 ق.م. على مدينة السامرة، وقضى على عملكة إسرائيل، ونقل طائفة من اليهود إلى الموصل وأطرافها ومن ضمنها بلاد هكّاري. ويرجع تاريخ وجود الجالية الثانية من اليهود إلى أيام حكم الملك الكلداني نبوخذ نقر الذي حارب اليهود بزعامة ملكهم يهوياقين وحاصر أورشليم وفتحها بعد حصار قصير. وسيى ملكها مع نسائه وأمّه وموظفيه وسبعة آلاف من جنوده وألف من مهرة الصنّاع إلى بابل. وكان حزفيال بين الزعياء الدينين الذين أسر وا.

أدي شير. التاريخ السعردي ص512 - 514. بيروت 1960.

<sup>-</sup> يشو عندناخ. الديورة في مملكتي الفرس والعرب. ترجمة بولس شيخو ص 878 - 888. الموصل 1939.

<sup>-</sup> توما المرجي. كتاب الرؤساء. ص 59 - 61. المطبعة العصرية، الموصل، العراق 1960.

<sup>-</sup> يوسف حبي. كنيسة المشرق ص306 - 307. بغداد 1988. - أدي شير تاريخ كلدو وأشور. ص368. المطبعة الكاثوليكية. بعروت 1912.

<sup>-</sup> أدي شير ناريخ كلدو وأسور. ص300. المطبعة الكانوليكية. بيروت 1912. - عمرو بن متى اخبار بطاركة كرسي المشرق. كتاب المجدل. ص55. روما 1896.

<sup>-</sup> الشابشتي. كتاب الديارات. تحقيق كوركيس عواد ص301 بيروت 1986. هذا الكتاب كانت قد نشرته مكتبة المنتي, في بغداد 1951.

<sup>-</sup> موسى مخول. الحضارة السريانية حضارة علالمية. الفصل الثالث ص79 وما بعد.

<sup>-</sup> د. درويش يوسف هروري. بلاد هكاري ص 35.

لكن الملك صدقيا خليفة يهوياقين حاول الإستقلال بالإعتباد على مساعدة المصريين فأعاد نبوخذ نصر الكرة ثانية على اورشليم وهدم هيكلها. ثم قيد الملك بالسلاسل وحمله إلى بابل، بعد أن سبى معه أكثر من خمسين ألفاً من عظمائها، ولم يبق فيها إلا جماعة المائسين الله.

وإذا كانت المصادر لا تشير إلى أسماء القرى الخاصة باليهود في منطقة هكاري، وإذا كانت المصادر لا تشير إلى أسماء القرى الجنائية قمثل استدورا والمنافقة والدورية والمنافقة في منطقة «الدوسكي» والثالثة في منطقة «كاني ماسي»(2).

<sup>-</sup> يعقوب يوسف كوريه. يهود العراق. ص 6 عمان 1998.

<sup>-</sup> جغفر حسين خصباك، العراق في عهد المغول الإلخائيين 2197. بغداد 1968.

<sup>-</sup> فيليب حتّي. تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين جـ ا ص 219 - 220. دار الثقافة بيروت 1982. - سفر الملوك الثاني 24: 7. أخبار الأيام الثاني 36: 6. سفر إرسيا 36: 21 - 23.

<sup>-</sup> سفر الملوك الثاني 24: 8 - 16. 12: 1 - 7. ارميا 35: 8 - 15. 12: 12 - 20. سفر حزقيال 29: 18.

<sup>(2)</sup> د. درویش پوسف هروری. بلاد هکاری ص 38.

<sup>-</sup> أريك براور. يهود كردستان. ترجمة شاخوان كركوي وعبد الرزاق بو تاني ص 33 أربيل 2002.

<sup>-</sup> شرف خان البدليسي. شرفناعة ص 257.

<sup>-</sup> بنيامين التطيلي. رحلة بنيامين التطيلي. ترجمة عازار حداد ص 145. بغداد 1945.

#### الفصل الخامس

#### أصل اليزيديين

ان البحث في أصل البزيديين من الناحية القومية والدينية. قد تكون مشكلة شائكة، رغم كل الكتابات التي صدرت من هذا القبيل. فقد شكلت لغزاً للباحثين والمؤرّخين والكُتّاب، بحيث لم يستقر أحدهم على رأي ثابت. كما أن أكثر هذه البحوث لم تجزم في آرائها، التي بقيت أقرب إلى الترجيح منها إلى الحقيقة الدامغة. مع العلم ان الذين كتبوا وبحثوا في موضوع البزيدية، بذلوا جهداً كبيراً للتوصّل إلى حلّ لغز هذه الطائفة، من حيث أصلها القومي وإنتهائها الديني. ولكن عقبات كبيرة وأسباباً متعدّدة وقفت سداً مانعاً في طريق هؤلاء الباحثين. منها:

- الوثائق والمصادر التاريخية العلمية، التي تشر إلى ذلك.
- 2 الجهل الذي كان متفشياً بين اليزيدين بسبب الأمية المسطرة على الغالبية العظم من
   هؤلاء، إن لم نقل جميعهم، لعدم تعلمهم القراءة والكتابة.
- 3- ان تناقل تاريخهم مشافهة وعمارسة ديانتهم، قد تصل إلى حد الأساطير والخرافات أحياناً. فإلى وقت قريب، كان يحرّم تعلم القراءة والكتابة، ما عدا بعض البيوتات وشيوخها، له فض تسهيل المعاملات الدينية، وقراءة الأدعية والصلوات.
- 4 فقدان الكتب الدينية المعتمدة عند اليزيدين، حيث لهم كتابان فقط، «كتاب الجلوة» و «الكتاب الأسود» (أ). ومع هذين الكتابين، يبقى الشكّ قاثيًا لدى الباحثين في صحة نسمها إلى الذيدين، بالنظر لا فيها من خلط ور كاكة(<sup>2</sup>).

وهذا ما جعل المؤرّخين والباحثين بختلفون في تسمية هذه الطائفة باليزيدية، كها اختلفوا في معرفة جذور الكثير من الفرق والأديان وأصولها، من الأسهاء التي اشتهرت بها. لأن كثيراً من هذه المعتقدات تكاملت مع مرور القرون، ولأن كثيراً من هذه الأسهاء، إعتراها التحريف والتغيير والتبديل مع مرور الزمن ومسيرة الأيام (0).

ولما كانت هذه الطائفة تبرز مجمل الخاصّة العرقية للأكراد، من سيات طبيعية ولغوية

<sup>(1)</sup> هناك 28 صفحة من الكتابين محفوظة في المتحف الوطني في النمسا.

 <sup>(2)</sup> أشور نصيبينيو. اليزيدية في بلاد ما بين النهوين ص 11. منشورات مجلة فورقونو ودار سركون للنشر.
 السه يد 2002.

<sup>(3)</sup> د. محمد التونجي. اليزيديون ص 68.

بالكاد تختلف لهجات غالبيتها عن لهجات الأكراد، ولا تتميّز عنهم إلا بمعتقداتها الدينية، فإن التقدير غالباً، إن المقصود بها مجرّد جماعة من الأكراد، لها ممارسة دينية تختلف عن السنة السائدة. وإنه في الواقع لضرب صفح عن مشكلة أصولهم العرقية - الدينية لأنه إذا كان اليزيديون قد تأكرد قسم كبير منهم حقاً، وأنهم يقدّمون أنفسهم جزءاً من الشعب الكردي، فإن قضية أصولهم البعيدة ما تزال تشكّل موضوعات وفرضيات متضاربة الا.

آما الكاتب اليزيدي «درويش حسو" فيقول في أصل اليزيدية: «أن زرادشت ولد وعاش في الدولة الميدية، وانتقل في القرن السابع قبل الميلاد من منطقة كردستان الحالية إلى شرقي إيران وهي منطقة اليزد. وقبل هذا التاريخ، كان اعتقاد الشعوب الآرية في المنطقة بالإله الواحد، وهم يسمّون أنفسهم بـ «الإزداهين"، أي «شعب الله واتباعه المباشرين"، المنيذ ذلك الوقت، يسمّون بعقيدة اليزيدية - «الإزداهية». ومن خلال التطوّرات الدينية الناجة عن ظهور اليهودية؛ والمسيحية؛ والإسلام، إنقسم الزرادشتيون في المنطقة إلى قسمين. الإيرانين والكرد، وشطرت الديانة الزرادشتية كذلك إلى شطرين. فيقي الشرقيون الزرادشتيون على التسمية القديمة، نسبة إلى زرادشت. أما الغربيون في منطقة كردستان، فأصبحوا يحملون اسم اليزيدين أو الإزداهين. "ومن ثم تطوّرت الإزداهية في كردستان إلى ديانة مستقلة، وأصبحة لها معتقداتها الخاصة» (ق.

وفي صلاة الفجر يقول اليزيديون: «بإسم الله» يزدان «المقدّس الرحيم الجميل، الهي لعظمتك، ولمقامك، ولملوكيتك، يارب انت الكويم الرحيم الاله ملك الدنيا عملكة الأرض والساء، ملك العرش العظيم»<sup>(4)</sup>.

وهناك من اعتقد بصلة ما بين اسم اليزيدية وبين الكلمة السومرية «ازيدا AZI - da» المكتوبة بالخط المساري. وقد كشف عنها الباحث الكردي، عالم الآثار واللغات القديمة

<sup>(1)</sup> لورانت شابري - آني شابري - سياسة وأقليّات في الشرق الأدنى ص 129.

<sup>(2)</sup> شعوب الله وأتباعه.

درویش حسو. الإزداهیون الیزیدیون ص 15 - 18. بون. ألمانیا 1992.
 د. محمد التونجی. الیزیدیون ص 68 - 69.

<sup>(4)</sup> عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم. ص 152 - 153.

<sup>-</sup> رشيد الخيّون. الأديان بالعراق. ص 66.

<sup>-</sup> خدر سلمان. مجلّة التراث الشعبي عـ10 أيار 1973.

<sup>-</sup> قيصر صادر. اليزيدية. عقائدهم وتقاليدهم. عِلَّة المقتطف. آذار 1936.

<sup>-</sup> محمد أمين زكي. خلاصة تاريخ الكرد وكردستان ص 294.

"لافارنابود"، وتعني "الروح الخيرة وغير ملوتين، والذين يمشون على الطريق الصحيح". والكلمة السومرية هذه، هي بمعان عديدة تقارب ماهية اليزيدية منها: "الطريق. والحق، والذراع الأيمن وغيرها". ومقارنة بها يقوله اليزيديون الحاليون: "نحن على دين الحق والطريق الصحيح، بيضاء ملابسنا. الجنة مكاننا" تكون الصلة بين الكلمة السومرية (متاهزيدين والمنطقة التي يقطنها اليزيديون ليست بعيدة عن مسرح الحضارة السومرية، وحسب اعتقاد "لافارنابود" فإن تاريخ اليزيدية يرجع إلى الألف الثالث قبل المبادد. والجدير بالذكر، أن تسمية أهل الحق موجودة في المنطقة الجبلية من غوب إيران. المبلاد. والجدير بالذكر، أن تسمية أهل الحق موجودة في المنطقة الجبلية من غوب إيران. وتشير إلى مذهب أو دين يتواجد أتباعه بين الأكواد، تشابه معتقداته مع معتقدات اليزيرانية القديمة"!

يقول ماكس هورتن: «إن هناك من يذهب ليؤكد ان العقيدة الإيزيدية. ما هي إلا تأكيد لعبادة النور. وتمثل طوراً للشوية الفارسية القديمة، والتي نراها واضحة في المعالم الزرادشتية والمانوية، (في لا يستبعد أنهم حملوا من هذا التراث الشرقي القديم شيئا وأضافوا عليه بعض ما تلمسوه خيراً في الديانة المسيحية، وما تعلموا من الشيخ عدي بن مسافر. وما طبقوه من أنظمة صوفية واضحة في حياتهم، مع العلم أنه لا يعرف مؤسس هذه الديانة، وهر غير مذكور في كتبهم المقدسة، ولا مدوناً في كتب جيرانهم من الأمم وأصحاب النحل والأرجح أن دينهم وُجد قبل ظهور الإسلام بزمن بعيده (أ).

ويسمي شرف خان البدليسي اليزيدية في كتابه «الشرفنامة» الأيزيدية «اليزدانية». فتكشف مقولاته. بأن هذه التسمية تعود بتاريخ إلى ما قبل دخول الإسلام وإلى كونهم يعبدون يزدان ويتنسبون إليه. ويؤكّد على هذا أيضاً "عدنان زيّان فرحان» والقس «سليهان المرصلي»<sup>(6)</sup>. ويقول تشارلز لوك: "إن التسمية الأيزيدية منشقة من يزدان، وهي كلمة

 <sup>(1)</sup> خليل جندي. نحو معرفة حقية الديانة الإيزيدية ص 20 و ص 61 السويد 1998.
 رشيد الحيون. الأديان والمذاهب بالعراق ص 66 - 67.

<sup>(2)</sup> ماكس هورتين: الفلسفة، ص127.

<sup>(2)</sup> ماكس هورتن: الفلسفه. ص 21(3) سهيل تات الإيزيديون ص 40.

<sup>-</sup> أحمد تيمور. الإيزيدية ص 48 وص 53 - 64.

<sup>-</sup> زهير كاظم عبود. التنقب في التاريخ الإيزيدي القديم ص 20. دار سبيريز للطباعة والنشر. الطبعة الأولى. دهول العرق 2006.

<sup>(4)</sup> شرفخان البدليسي. الشرفنامة. ص 147 و 323.

<sup>-</sup> عدنان زيان فرحان. الكرد الإيزيديون في إقليم كردستان ص 14.

<sup>-</sup> القس سليمان الصائغ الموصلي. تاريخ الموصل. ص 259. المطبعة السلفية. القاهرة 1929.

فارسية معناها الكائن الأعلى أو الذات العلبا". فلّه عند اليزيديين وفي الديانة اليزيدية خاصية مجردة، ونفوذ بعيد، وله في الحقيقة مكانة كبيرة وسيادة رمزية (ال. أما أنور المايي فيذكر أن اليزيدية كانت قديماً تسمى «الزروانية» «نسبة إلى زرادشت». أما إشتهار اليزيدية بإسم «إيزدي» فيعود إلى أن تسمية يزدان تطلق عندهم على الله، وتفسير هذه الكلمة: «الحالق الرزاق». حيث لا يزال اليزيديون يفتتحون صلواتهم وأدعيتهم بها، فيقولون: «بإسم الله العلي الرؤوف الكريم» في حين برى علي سيدي الكردافي، إن اسم اليزيدية مشتق من الكلمة الكردية «يزدان» ومعناها، الحالق أي الله، بينا يعتبر شاكر فتّاح أن كلمة اليزيدية تعنى «عباد مزدا» أو «مزدان» (2.)

أما المؤرّخ اليوناني «زينفون» فيذكر أن طائفة كانت تستقر قرب مدينة نينوى تدعى «بيزيدي» واعتبرهم المؤرّخ اليوناني هيرودوت، إحدى الجماعات الميدية القويّة، التي شاركت مع بقيّة القبائل الميدية في السيطرة على نينوى سنة 612 ق.م.(<sup>0</sup>.

إن سكان المناطق المجاورة لليزيدين يطلقون عليهم تسمية "داسني". وجاء في الموسوعة الإسلامية: إن الإيزيدين كانوا يدّعون أن اسمهم في الأصل هو "داسني". وهذا الم يوكده شارلز لوك. وأحمد تيمور باشا حيث يقول: أتهم داسنيون هجروا حاضرتهم القديمة «يزد» وسكنوا «داسني". فقيل هم "اليزيديون». كي يذكر "مبهرواد إيزادي» ان أتباع الديانة اليزيدية يسمون أنفسهم "إيزيدين، يزدانين، إيزدانين، داسنائين". في حين يرى د. قسطنطين زريق، أن أصل معنى الإيزيدية "أتباع الله" أو «أتباع الملائكة». وخاصة أن اسم يزدان. المشتق منه اليزيدية يعني «الله» وإيزد، تعنى الخليق بالعبادة، وتطلق في دين الفرس القديم على الملائكة، التي تتوسط بين الله والبشر، وتنقل مشيئته إليهم. وقد ورد في «الأفيستا» الكتاب المقدس عند الفرس القدماء، أن مصطلح يزدان هو وصف للإلم المقدس، ومنه إستحق للعبادة المرس، ومنه إشتقت كلمة يزد، أي الله، وجعه يزدان، ومعناها مستحق للعبادة

النشر. عيان 1996.

<sup>(1)</sup> تشارلز لوك. الأقليات في الموصل ص 125 لندن 1925.

أنور المايي. الاكوراد في بدينان، الطبعة الثانية ص 83. خه بات. دهوك العراق 1999.
 على رشيد الكوراني. من عيان إلى العهادية، أو جولة في كردستان الجنوبية الطبعة الثانية ص 168. دار

<sup>-</sup> شاكر فتاح. البزيديون والديانة البزيدية. ترجمة. دخيل شمو حكيم. الطبعة الأولى ص 20 - 21. ببروت 1997

<sup>-</sup> عدنان زيّان فرحان. الكرد الإيزيديون في إقليم كردستان ص 15.

 <sup>(3)</sup> زينفون كتاب الصعود. ترجمة يعقوب أفرام منصور. عجلة المورد عـ 4 ص 91 - 95 بغداد 1975.

والتضحية. وفي بحث لتوفيق وهبي، إن مفرد «يه زه ته» تعني الأرواح السياوية، وإشتقت منها يزدان. وفي اللغة الكردية، طلل على ألله تسمات "تنه ده، ثن ند، و به زدان» (١٠)

وقد جاء في إحدى النصوص اليزيدية: «إن يزدان هو صاحب الدنيا والآخرة، وهو يلتي أمنياني ورغباني، وهو إلهي الوحيد». ويذكر إسهاعيل جول: بإنهم كانوا يسمّون الإيزيدية قديراً «الأزدان-أزداني» نسبةً إلى «أزدان» خالق الليل والنهار والشمس والقمر<sup>(2)</sup>.

ويرى بعض الباحين أن معنى الكلمة «نيزي»، هو الله، والملك طاووس. أما نيزي فتعني اليزيدين، وهم الذين يدينون بهذه الديانة «نيزديات» «كردي». فهي تعاليمهم وشعائرهم وتصرفاتهم وشاهدهم على أن «نيزي» تعني بعضاً من نشيدهم: «أيها الملك نيزي انت الملك نفسك. وضعت لنفسك ألف اسم واسمك الكبر الأبدى هو الله» (أ.

ويذكر المؤرّخون والباحثون الأكراد، وبعض الرحالة والباحثين الأوروبيين النويدين ينتمون إلى الشعب الكردي، وهم جزء لا يتجزأ منه. وإنهم من أصول هندوأوروبية. وهم أقدم تجمّع في المنطقة التي استقرّ فيها الفرع الإيراني من الشعوب الهندوايرانية، مما يعني أنهم أكراد عريقون في كرديتهم، وإنّهم يمثلون معتقدات الشعوب الهندوأوروبية بأجمها. وفي مقدّمة ذلك، إن اللغة التي يتكلمون بها هي اللغة الكردية، الكتابان المقدّسان لهذه الديانة "الجلوة» و "مصحف رش» قد كُتبا باللغة الكردية والأبجدية الكردية القديمة. ويقول مارك سايكس: "بأن اليزيدين يتكلمون اللغة الكردية القديمة، ويتمبدون بها، ويعتقدون بأن هيم الكردية الريدين في خرائط وكشوفات الطوائف الكردية. وفذ أدخل مارك سايكس جميع اليزيدين في خرائط ولسانهم لسان الكردية. وأنهم لا يعرفون لغة غير الكردية، وأن عوائدهم واحدة، في

 <sup>(1)</sup> قسطنطين زريق. اليزيديون قديمًا وحديثًا. المقدمة. المطبعة الأميركية: بيروت 1934. الكتاب نشره إسهاعيل جول.

<sup>-</sup> ضوء على فلسفة الديانة اليزيدية وأصلها. مجلّة لالش عـ2 ص 156 - دهوك العراق 1994.

<sup>(2)</sup> سليمان خوري ص 9.

<sup>-</sup> إسهاعيل جول. اليزيدية قديهاً وحديثاً ص 76 – 77.

<sup>(3)</sup> د. محمد التونجي. اليزيديون ص 69 - 70.

<sup>-</sup> الأب سهيل قاشا. اليزيديون ص 41. - رشيد الخيون. الأديان والمذاهب في العراق ص 66.

الأفراح والأتراح، والمأكل والمشرب والملابس("). واعتبرت السالنامات العثيانية أصحاب اللديانة اليزيدية من الكرد، من حيث الإنتهاء العرقي والقومي. ويذكر الأب أنستاس اللديانة اليزيدية من الكردة الخمس. ويعرف طه الكرم في أن المؤرخين الاقتصاف بالداسنيين. وتؤكد الغالبية الساحقة من الباحثين والمؤرخين أن الداسنيين هم الكرد الذين كانوا يتواجدون في سلسلة جبال داسن. ويذكر ياقوت الحموي «أن داس اسم جبل عظيم في شهائي الموصل، من جانب دجلة الشرقي، فيه خلق كثير من طوائف الأكراد يقال هم الداسنية»(").

ويرى فريق كبير من الباحثين، أنه ليس بالضرورة إذا تكلم البزيديون اللغة الكريدة، أن يكونوا أكراداً. فاللغة كظاهرة إجتهاعية تؤثر وتتأثر كغيرها من الظواهر الإجتهاعية لشرائع وقانون التطوّر وهي إحدى العوامل الأساسية والمقومات الرئيسية التي تجمع بين الشعب الواحد. ولكنها ليست كل العوامل وكل المقومات. فهناك أيضاً عامل الأرض، والتاريخ، والإرادة المشتركة والثقافة. هناك يزيديون في أرمينيا يتكلمون اللغة الأرمنية، وبعضهم اللغة التركية في تركيا، والقوقازية في بلاد القوقاز. كما أن قبيلتي البشيرية والغرزية الأشوريين تتكلمان اللغة الكردية. وإن بعض الجهاعات الأرمنية في مدينة زاخو المراقبة في كردستان، ويبلغ عدهم حوالي 200 عائلة، وهم حريصون على عقيدتهم المسيحية، ويزاولون طقوسهم الدينية المسيحية. والشيء ذاته يقال عن الطوائف الأشورية من الذين يتكلمون اللغة الكردية إلى جانب السريانية. وعناصر الإنتشار التركيانية في

عدنان زيّان فرحان. الكرد الإيزيديون في إقليم كردستان ص 19 - 21.

<sup>-</sup> غرنوت فينسر. تاريخ الشعب اليزيدي وديانته. ترجمة فرهاد إبراهيم. مجلّة لالشي عـ 2 - 3 ص 114.

<sup>-</sup> أغنتيف بريزين. زيارة للبزيدية 1834. ترجمة جرجس فتح الله. الطبعة الأولى ص 158. منشورات دار آراس. أربيل – العراق 2001.

<sup>-</sup> ليدي درور. في بلاد الرافدين. صور وخواطر. ترجمة فؤاد جميل. الطبعة الأولى ص 208. مطبعة شفيق بغداد.

<sup>-</sup> محمد علي عوني. خلاصة تاريخ الكرد وكردستان. ص 27 - 28. مطابع زين الدين بيروت 1985. (2) عدنان زيّان فرحان. الكرد الإيزيديون في إقليم كردستان ص 19 - 21.

<sup>-</sup> صدّيق الدملوجي. اليزيدية ص 174 - 175. مطبعة الإتحاد. الموصل. 1949.

<sup>-</sup> كوركيس عواد. دار صدام للمخطوطات رقم 39918 ورقة 3.

<sup>-</sup> الأب أنستاس الكرملي. اليزيدية. أرشيف مركز لالش النقافي والإجتماعي رقم 34. دهوك العراق.

<sup>-</sup> ياقوت الحموي. معجّم البلدان، المجلّد الثاني ص 432. دار صادر. بروت.

<sup>-</sup> خلف محمد الجراد. البزيدية والبزيديون. الطبعة الأولى. ص 7. دار الحوار للطباعة والنشر. اللاذقية 1995.

أذربيجان إيران يتكلّمون اللغة الكردية إلى جانب الفارسية. والآن الغالبية العظمى من اليزيدين يتكلّمون اللغة العربية إلى جانب الكردية.

أمَّا الرحالة والمستشر قون والباحثون، الذي تناولوا موضوع اليزيدية فقد ورد في كتاباتهم ما يفترض أن يساعد على تكوين صورة عن أصلهم من خلال الفترة الزمنية، التي قصد فيها المعنيون مناطق سكن اليزيديين في القرن الثاني عشر للميلاد، في منطقة أشور. لكنهم لم يشيروا إلى اليزيدية رغم مكوثهم فترة ليست بالقصيرة في المناطق التي هي حالياً موطن اليزيدين، وكانوا فيها بالسابق. إنَّما تمَّت الإشارة إليهم بشكل واضح منذ دخول العثمانيين إلى هذه المنطقة في مطلع القرن الخامس عشر وما بعد. وما يميز آراء الأغلبية من هؤلاء المستشرقين والباحثين الغربين، أن اليزيدين هم بقايا سكّان بلاد ما بين النهرين القدماء، وإن أراءهم هذه مبنية على واقع توزيعهم السكاني وعراقة سكنهم في هذه المنطقة، وتحديداً حول عواصمها التاريخية، لا سَبًّا بلاد أشور منها، واستمرار الكثير من الطقوس وعادات العبادة عندهم، والتي كانت سائدة عند سكان البلاد القدماء، من باللين وأشورين وصابئة. وقد وفّرت سجلات الكنسة المسحبة في بلاد ما بين النهرين الكثير من الأدلة والشواهد، التي تساعد على إلقاء الضوء على أصل البزيدين المعاصرين، والتي عززت الآراء التي أوردها الباحثون والمستشرقون الغربيون عن أصل البزيديين وارتباطهم بيقايا سكّان هذه البلاد. وإن المعاقل البزيدية، كانت أساساً معاقل مسبحية لسكان البلاد الأصليين. منها، باعذري السريانية، والتي عُقد فيها مجمع الكنيسة الشرقية سنة 486، المعروف بمجمع «ماريرصوما» كما أن مزار الشيخ عدى أو عادي في «لالش» ما بين «تروش وعين سفني»، والذي يُعتبر من أقداس الطائفة اليزيدية، وهو مُحاط حتّي الوقت الحاض، بأكر تجمعات يزيدية، فهو حسب المصادر الكنسية الشرقية والغربية، كان ديراً تابعاً للكنيسة الشرقية، وكان يُعرف بدير «مار أدى». وسنجار التي تُعتبر من معاقل اليزيدية، كانت حتى القرن السابع عشر مقرّاً لكرسي مطرانية الكنيسة الشرقية. وأكثر الأديار والكنائس لا تزال شواهد على ذلك.

يقول الكاتب العراقي سليم مطر في كتابه «الذات الجريحة: يمكن اعتبار اليزيدية بقصر تاريخي، مظهره إسلامي، مزين بنقوش عربية، وعبارات كردية. لكن لو أزلنا هذه الأصباغ الخارجية عن الجدران لاكتشفنا تحتها طبقة نقوش مسيحية بأيقونات ملوّنة، وصلبان منحوتة ولو تعمقنا أكثر بالحفريات لاكتشفنا طبقة ثالثة من جدارات أشورية ورسومات آلمة ما بين النهرين، وكتابات مسهارية. ولو تعمقنا في الحفريات سنصل لأعياق تاريخ المنطقة وجذورها البدائية المخفية. إن اليزيدية من الكل هي أقلّ الطوائف التي نجحت بإخفاء طبقائها التاريخية، بحيث تبدو وكأنها موزاييك رائع للتراث الديني و القوم لللاد ما بين النهرين؛ (10.

ويرى غست في كتابه «اليزيدية» إن كلمة يزيدية ترتبط بخازن الملك خسروا، وكان يدعى «جزدين» وكان رئيس المسيحيين النساطرة، وقصره في خاصية كركوك. ومعروف الدهرقل إحتفل في هذا المكان بعيد ميلاده سنة 627 وكان قريباً من المنطقة التي عاش فيها الذهدون

إن ما وصلنا حتى الآن من تاريخ البزيدية، يدلّ على أن الغالبية العظمى من هذه المرويات، لم تكن محايدة، وبخاصة المرويات العثانية منها، وقد أخفت الكثير من الحقائق وشوهت بعضها. فقد صوّرت البزيدي إنساناً منكسراً ومهزوماً ومسبياً وقابلاً لكل ما يتعرّض له من اضطهاد وإهانات. وقد يكون في هذا الأمر خلافاً للواقع المنظور، وتحريفاً للمجريات التاريخية المرتبطة بهذه الطائفة، ممّا جعل العديد من الناس يعتقدون بصمّة هذه المرويات الشرقعة، حيث لم يكن هناك البديل الذي يعتمد الحقيقة والنقل الصادق. إذ كان الني ينتبون حقائق تاريخهم، كما أن أكثر الذين يكتبون حقائق تاريخهم، كما أن أكثر الذين يكتبون حقائق تاريخهم، كما أن أكثر الذين يعتدون النظر في كتاباتها ليضعوها في المسار الصحيح. وقد كونت تلك المرويات الباحثين بعيدون النظر في كتاباتها ليضعوها في المسار الصحيح. وقد كونت تلك المرويات والأبحان كمية كبيرة من الحيف والظلم، لحق باليزيدين، كان الدافع الأكبر لها الجهل والخده والكراهية.

فقد أغفلت الغالبية العظمى من المؤرّخين المراحل الإبجابية والشجاعة في تاريخ البزيدية. فعدم إبراز مثل هذه المسائل، يشكّل بتراً لصفحات تاريخية وتشويهاً لصورة من الزمن الإنساني في التاريخ المشرقي. فقد تعرّض البزيديون لمذابح عدّة وشُنت عليهم حملات، عزّرت بكتائب من الجيوش، تحت شتّى الذرائع، بحجّة أتيم يقطعون الطرقات، ويسلبون القوافل المارة. وبحجة أخرى بسبب الفتاوى التي كانت تصدرها الدولة العثانية، وحكام المقاطعات والولاة.

كما أن الكثيرين من الكتّاب، لم يتعرّضوا في كتاباتهم إلى الحالة المزرية التي يعيشها اليزيديون. فقد كانوا على الدوام خارج نظرة السلطات التي لم تعرهم أدنى اهتهام. وكانوا

<sup>(1)</sup> أنظر اليزيدية في بلاد ما بين النهرين: آشور ناصيبينويو. الملحق رقم 1 - 2 - 3 - 4.

خارج تخطيطها وبرامجها العمرانية والثقافية. وبقيت قراهم ومزاراتهم دون اهتهام. وبقي المجتمع اليزيدي برمته مجتمعاً زراعياً بالحد الأدنى ورعوياً ١٠٠٠

لقد اختلطت اليزيدية بطقوس الأديان الأخرى وقد يصعب تعقب هذا التأثير لمعرفة أيّها المؤثّر وأيّها المتأثّر. لكن الواضح أن اليزيديين كانوا متأثّرين على الدوام، بسبب حداثة كتابيهم المقدّسين "مصحف رش» و"جلوة»، نسبةً إلى الكتب الدينية الأخرى، بعد فقدان كتبهم الأصلية، كما يُقال، إضافةً إلى تقوقعهم في البيئة الجبلية، واستقبالهم لزائرين من أديان مختلفة، لكن هذه الطقوس التي تأثّروا بها، أخضعوها لعقائدهم، التي تبدو قديمة جداً. وقد تناقضت الآراء حول تاريخهم وطقوسهم، رغم أن أغلب الذين كتبوا عنهم، قاموا بزيارتهم، والإختلاط بهم، وكثيراً منهم حضر شعيرتهم الكبرى المتمثّلة في مهرجان السناجق السبعة. وعند مقارنة معلومات هؤلاء الطارئين، بزيارة إستطلاعية أو مهمة رسمية بها كتبه باحثون يزيديون، تبدو تلك المعلومات قاصرة وساذجة أحياناً.

وقد تحتل اليزيديون مشاق التشويه والملاحقة، على اعتبارهم طائفة ضالة منحوفة عن دين آخر، ومن حق تلك الديانة إرجاعها إلى جادة الصواب، أو القتل بالردة. وتبقناً بالقول الماثور "صاحب البيت أدرى بالذي به" و "أهل مكة أدرى بشعابها" نميل إلى معلومات الباحثين اليزيدين أنفسهم، أكثر من غيرها. ففي الآونة الأخيرة، صدرت كتب وجلات يزيدية عديدة. تؤكد عدم صلتهم بأي يزيد كان، "ابن معاوية" أو "ابن أنبسة" أو "ابن عنيزة" وتبدو هذه التسمية محرّفة عن االإيزيدية، لسهولة التلفظ بها من جهة، أو «ابن معاوية بالذات. رغم ما أو هر في مصادر الملل والنحل الإسلامية، باعتبارهم أتباع يزيد بن أبسة الخارجي، إحدى الفرق المنشقة عن الإباضية. كما يذكر البغدادي، والشهرستاني، أن يزيدية الخوارج هي الدمائة المقصدة".

<sup>(1)</sup> زهير كاظم عبود. التنقيب في تاريخ الإيزيدي القديم. القسم الرابع. ص 73 وما بعدها....

<sup>-</sup> الأب سهيل قاشا. اليزيدية. المراحل الدينية لدى اليزيدية. المرحلة السادسة ص 53. - المقريزي. كتاب السلوك. الجزء الرابع. ص 294 دار الكتب المصرية القاهرة 1978.

<sup>-</sup> عبد الرَّحن السويدي. حديقة الزوراء. ص 65. بغداد 1962.

<sup>-</sup> عباس العزاوي. اليزيدية ص 118.

 <sup>(2)</sup> البزيدية. عِلة المشرق ص 33 - 1899.
 عبد القاهر البغدادي. الغرق بين الغرق ص 263 بيروت. دار الجيل والأفاق الجديدة 1987.

<sup>-</sup> الشهرستاني، محمد عبد الكريم. الملل والنحل. جـ 1 ص 136 المكتبة العصرية بمروت.

وتسميتهم باليزيدية وبالتالي نسبتهم إلى يزيد بن معاوية، لا تخلو من تأثير قومي ومذهبي، ومن بعد عن البحث العلمي والأكاديمي، والجمهل بتاريخ هذه الديانة وعلاقاتها. ومحاولة البعض نسبهم إلى يزيد بن معاوية، وتعزيز رأيم بها ذكره السمعاني في الأنساب في القرن السادس للهجرة عن اليزيدية، قد يخلو من الدقة، لأنّ هناك شكاً بأنّ السمعاني، أخذ اسم يزيد وبنى عليه قضته (أ). وفي نسبهم إلى يزيد بن معاوية، يتجاوز النسابون تسميات تاريخية مهمة في حياة اليزيديين ذكرناها سابقاً، والتي تظهر علاقاتها واضحة كدين أو مكان (أ).

ويرى البعض من الباحين أن تسميتهم باليزيدين، وورود مروان في نسب الشيخ عدى بن مسافر، جعلت بعض الكتّاب يعتقدون بإمامتهم ليزيد بن معاوية، وينسبهم الأموي، وكاتم جمعهم أحفاد الشيخ عدى. وكان الشيخ عدى أو أدي كما تذكر المصحف رش، أو «الكتّاب المقدّسة، ومؤمناً بعقيدتهم القديمة في الحلق والتكوين، كقول «مصحف رش، أو «الكتاب اللاسودة» في البداية خلق الله درة بيضاء، من سرة العزيز، وخلق طيراً اسمه أنغر، وجعل الدرة فوق ظهره، وسكن عليها أربعين ألف سنة». والشيخ أدي، الذي غرف بعدى بن مسافر الأموى هو رمز إله المطر والخير والبركة. وكون الأشورين كان لهم عبة خاصة للشيخ أدي، فإنهم لم يصوّروه في نقوشهم وحسب، بل ورد عنه الكثير في كتاباتهم. ولهذا تواجد معبده في قلب أشور في الالش. ويوجد في هذا المعبد رسوم ونقوش ترمز إلى شعائر الأديان السومرية والبابلية. وإسم أدي السرياني، أو الأشوري، له حضور في المنطقة الجبلية بين المسيحين قريباً من مساكن اليزيديين. ومنه أحد المشرين الأوائل «مار آدي» والمطران «آدي» صاحب كتاب الألفظ الفارسية المعربة،

<sup>(1)</sup> السمعاني، أبو سعيد عبد الكريم. الأنساب. مخطوط جامعة لندن. مكتبة 1912 SADS.

<sup>(2)</sup> رشيد الخيّون. الأديان والمذاهب بالعراق. ص 75 - 76.

عو فرحات. الثقافة الجديدة العراقية. العدد 243.
 قيصر صادر. اليزيدية عقائدهم وتقاليدهم. مجلة المقتطف آذار 1936.

<sup>-</sup> خدر سلمان. مجلّة التراث الشعبي عـ5 - العراق 1973.

<sup>-</sup> عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في ماضيهم وحاضرهم ص 152.

<sup>-</sup> الدملوجي صديق. اليزيدية ص 387.

<sup>-</sup> خليل جندي. نحو معرفة حقيقة الأيزيدية ص 20 و 60 السويد 1988.

<sup>-</sup> ولد المطران أدي شير في بلدة شقلاوة، وقتل في أوائل الحرب العالمية الأولى في آب 1915.

وتاريخ كالدو وآشور<sup>(۱)</sup>.

ويعتبر المؤرّخ والباحث اليزيدي «خليل جندي» أن إكتشاف صلة قومه بالحضارة السومرية، مفتاح هام، لفك غموض العديد من أسرار وخيايا الديانة اليزيدية، والتقرب من معرفة أصولها التاريخية والإجتاعية. وإن هذا الإكتشاف يضع حداً لمغالطات العديد من الكتاب والمؤرّخين. منها، نسبة اليزيدية إلى الأمووين عن طريق الشيخ آدي أو عدي، مع أن الأخير وفقاً لما تقدم لم يثبت أنه أموي، ولم يثبت أنه عدي بن مسافر المقصود. ولم يكن ذلك إلا عن طريق تسمينهم ونسبتهم الخاطئة إلى يزيد بن معاوية.

وقد سعت الحكومة العراقية إلى تسمية اليزيديين بالأموويين، من دون أي ذكر تسميتهم الشائعة باليزيديين. ورد ذلك في بيان صادر عمّا يسمّى بـ «مكتب شؤون الأمووين» في العراق ببغداد 1969، الذي نشرته جريدة الثورة العراقية في عددها 166، جاء فيه: «إن المكتب يعمل لإرادة الدعوة العربية، وإظهار عروبة الأمويين في شتّى المجالات الرسمية والشعبية» كما شدّد البيان على نسبتهم إلى قريش عبر صلتهم بيزيد بن معاوية (١٥.

ومن أحدث الفرضيات المتعلقة بأصول اليزيدية التاريخية، هي فرضية المستشرق الإيطالي «أ.م. غويدي A.M. Guidi»، التي تعتبر أن اليزيدية ناشئة من ردّ فعل سياسي - ديني لصالح الأموين شبيهة بالحركة المناصرة لعلي، التي نلقاها في أصول الشيعة، فإن الحركة، وقد هاجرت من جنوب العراق بانجاه سنجار، تكون قد تموضعت فيها بعد في كردستان، حيث تأكردت وابتعدت عن الإسلام الصحيح، إلى حدّ فقدت اية مشابهة معه. باعتبار أن الأموين كانوا لا يزالون يحافظون فعلاً بعد سقوطهم، على أتباع عديدين خطيرين في دمشق وحتى في بغداد، وعلى وجه خاص في جنوب كردستان، حيث عديدين خطيرين في دمشق وحتى في بغداد، وعلى وجه خاص في جنوب كردستان، حيث

مير بصري: أعلام الأدب في العراق ص 370. دار الحكمة لندن 1994.

<sup>-</sup> رسيد الخيون: الأديان والمذاهب بالعراق ص 76 - 78.

<sup>(2)</sup> محمد مكري: ولادة الكون عند الأكراد. مجلّة أصوات. العدد 13.

<sup>-</sup> خليل جندي: نحو معرفة حقيقة الديانة الإيزيدية ص 20 - 21. - رشيد الخبّون: الأديان والمذاهب بالعراق ص 78.

رسيد سيون الدين و رسسب بعران من الشرق الأدنى ص 129. - لورانت شابري - أن شبري. سياسة وأقليات في الشرق الأدنى ص 129.

<sup>-</sup> د. محمد التونجي: اليزيديون ص 71.

<sup>-</sup> عبد الرزاق الحسني: اليزيديون في ماضيهم وحاضرهم الطبعة العاشرة ص 14 - 15.

<sup>-</sup> زهير كاظم عبود. العتنقيب في التاريخ الإيزيدي ص 36 - 38.

<sup>-</sup> رهير كاظم عبود. العتنفيب في التاريخ الإيزيدي ص 50 -- د. خلف محمد الجراد: اليزيدية واليزيديون ص 18 - 21.

<sup>-</sup> جون س. كيست: تاريخ اليزيديين ص 77 - 79.

يبدو أن كثيرين من أعضاء اسرتهم لجأوا إلى هناك، وكان بدء ظهور الفرقة في القرن الثاني عشر في ذلك الإقليم من جنوب كردستان مع الشيخ عدي(ا).

أما نحن، فنزكي الرأي القائل بأن اليزيدين هم من بقايا شعوب وسكان بلاد ما بين النهوين القدماء، الذين حملوا معتقدات هذه البلاد الأصلية. ويسبب تقاربهم من الشعوب الوافدة، والديانات السياوية، اختلطت معتقداتهم مع المعتقدات الجديدة، وانبثقت عنها الديانة اليزيدية، مع استمرار الكثير من الطقوس وعادات العبدة عندهم، والتي كانت سائدة عند سكان البلاد القدماء، من سومرين، وبابلين، وأشوريين، وصابئة، ونشك بأن يكون عدي بن مسافر هو المؤسس للديانة اليزيدية، مع أنه يحتل المقام الأول بين مريديها. إنها قد يكون أكثر من طور في طقسياتها وعباداتها المتوارثة في تلك المنطقة.

وفي قراءة هادئة وعميقة للديانة اليزيدية يتبيّن:

- 1 تقديس الأفلاك والتناسخ والتنويه، ممّا له إرتباط بالديانات غير السياوية من
   بابلية، وبجوسية، وغيرها...
  - 2- الختان وتحريم بعض الأطعمة، وخلق العالم، ممّا له علاقة بالديانة اليهودية.
- 3- تقدير اليزيديين واحترامهم للكنائس والأديرة والمقامات المسيحية، واهتهامهم
   بها، ولثم عتابها، والشهر<sup>20</sup>.
  - 4- أسماء الشعائر الإسلامية. الحج والزكاة والصدقة.
    - ويقول الأمير اليزيدي إسهاعيل بك جول:

وإن اليزيديين، يأخذون الصوم والنصيحة والمهاد من النصارى، والفهم من الإسلام، وأصول الديانة من الملائكة والأولياء، وتحريم المأكولات من اليهود، والسجود من الوثنين، والمخالفة من الرافضين، وذبح الاشخاص من الجاهليين، وتحليل الخاطئ من الشيوخ والأمراء، (٥).

ورغم هذا كلّه فإن الديانة اليزيدية ديانة قائمة بذاتها، لها كيانها، وطقوسها ومقامها لدى اتباعها.

<sup>(1)</sup> ليسكوت: تحقيق حول اليزيديين في سوريا وجبل سنجار، مذكرات المعهد الفرنسي في دمشق جـ 4 1938.

<sup>-</sup> لورانت شابري، أني شبري. سياية وأقليات في الشرق الأدنى ص 130. (2) الشبر: سر الإفخارستية أو القربان المقلس عند المسيحين.

 <sup>(2)</sup> السبر. سر الرفحارستية أو الفربان المقدس عند المسر
 (3) إسماعيل جول: البزيدية قدمًا وحدمًا ص 94.

<sup>-</sup> د. محمد التونجي. اليزيديون. ص 75 - 76.

# الفصل السادس القبائل اليزيدية

#### الأعراف والتنظيمات القبلية

اليزيديون فلاحون في سوريا، وهم أقرب إلى الوضع القبلي في تركيا، وأشباه رخل في أغلب مناطق سنجاره إنّهم لا يشكّلون عنصراً مدنياً في أي مكان سوى تفليس، حيث يعيش بعض مئات منهم على بعض الأعمال الصغيرة. فلا يمكنهم إذا عارسة تأثير مباشر على سياسة البلدان التي يعيشون فيها. إن الأغلبة المطلقة منهم أقيون، وجهلهم المدهش عالمًا ما يجعلهم غير قادرين على التأقلم مع شروط الحياة الحديثة، وإلى إهمال دراسة تقاليدهم الدينية الخاصة بهم، أو التنازل عنها للإلتحاق بدين آخر، مما يجعل هذه الطائفة في طريقها إلى الزوال تقريباً. والحاصل أن اليزيدين يعيشون في مجتمعات تفصلها عن بعضها بعضاً أبعاد شاسعة، والإنصالات بينها تكاد تكون معدومة، وهم عاطون بسكان يسيئون أغلب الاحيان معاملتهم، فليس أمامهم الا البقاء تحت رحمة الدول الشرقية الفتية يسيئون أغلب الركان شيء الفرعية منها المدانية المياملة المنافقة المنافقة الإسلامية بشكل منهم إلى اعتناق ديانة السكان الذين يعيشون بينهم، ولا سيًا منها الديانة الإسلامية بشكل خاص ما أذى إلى تراجع عددهم.

وقد كانت منطقة سنجار مأهولة منذ عهد قديم، ويشغلها المسيحيون السريان النساطرة. وقد أجبروا على إعتناق الإسلام منذ القرن التاسع والعاشر للميلاد. وكان إسلامهم في بادئ الأمر سطحياً، بحيث مارس أصحابه التقية خوفاً من الاضطهاد الديني، وتهرّباً من دفع الضرائب والأتاوات للحكام المسلمين ودار الخلافة. وعند ظهور الطريقة العدوية في هذه المنطقة، كان هؤلاء السكان من أكثر الناس غلواً في اعتناقها (أ).

ولم يطرأ على إعمار سنجار بوجه الإحتمال سوى تغييرات طفيفة حتّى بداية القرن السابع عشر. لكن المنطقة تعرّضت بعد ذلك لاجتياح حقيقي من قبل عناصر يزيدية قادمة من كردستان. واستمرت حركة الإنحسار المسيحي حتّى أيامنا هذه. ولئن كان السنجاريون يجهلون تاريخ استقرار بعض القبائل والعشائر في المنطقة، من أمثال

S. F. R. P. Le christianisme des arabes. Nomade. p. 62 - 66. (1)

«الخالتية» و«الدنبلية» و«المنديكان» و«المحمودية»، فإتهم يتذكرون أن قبيلتي «الداودية» و«الفقيران» استقرتا في بلدهم خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. وكذلك قبيلة «الجلكان» و«الجيلكان». وبعد الحرب لجأ العديد من النازحين فرادى وجماعات إلى الجفران.

ولم تكن هذه الهجرة الجاعة بدون مضاعفات. فقد تميّز القرن الثامن عشر بتجقع كامل للسكان، وبصراعات عنيفة لإمتلاك المناطق الأخصب في الجبل. وكانت قبائل الجنوب تعمل على الافتراب من بلد سنجار، وتحلم جميعاً بالاستيلاء عليه، وبشكل دوري، كان بعض القبائل التي طردها خصوم أقوى تستقر عند السفح الشيالي للجبل، وتدفع بانجاه الغرب الجهاعات التي تصطدم بها. وهكذا شهدت هذه الفترة مطاردة حول الجبل، فتنقل قبائل الشهال نحو الجنوب، وقبائل الجنوب نحو الشرق. ومنذ نهاية هذه الفترة المضطربة، لم يطرأ أي تعديل على التوزيع الإقليمي للجهاعات اليزيدية في المنطقة (2).

1- الخوركا: يخيم هذا التجمع في المنطقة الغربية من سنجار.

2- الجنوية: يقيم هذا التجمع في المنطقة الشرقية من سنجار.

لا يفصل بين الخوركا والجنويين فارق طبقي إجتهاعي، وإنها اختلاف نمط الحياة، واختلاف العادات. فالخوركا أشباه رحل، والجنوية حضر، والبعض منهم يقبل الديّة، في حين يرفضها البعض الآخر. ويظهر هذا التعارض أيضاً باختلاف في اللباس. والحدود بين التجمعين، هي من الوضوح بحيث أن فرداً من الخوركا لن يتزوّج أبداً بواحدة من الجنوية والعكس.

وأسباب هذا الشقاق التي لا يسعى اليزيدية إلى شرحها، مجهولة بالنسبة للكثير من المؤلّفين والباحثين والرحالة. لكن إذا كان هذا الشقاق قد وُجد فعلاً في الماضي، فلم يبق منه اثر اليوم، ولم يعد التمييز بين الخوركا والجنوية يتوافق مع أي واقع سياسي. وفي الوقت

<sup>(1)</sup> إن الكثير من قرى سنجار بثيت مسيحية حتى القرن الثامن عشر. ومن المحتمل أن تكون بعض العناصر الكردية قد قامت بطرد سكان سنجار الأصلين. بحيث تظهر رواية «علي أوسو» البزيدية أنها احتفظت بذكرى غزو وحشى على سكان مسيحين في الملك.

<sup>(2)</sup> فوربس: زيارة إلى جبل سنجار 1883. المجلة الجغرافية الملكية عـ9.

أحمد تبمور: البزيدية ومنشأ نحلتهم. الطبعة الأولى. المطبعة السلفية القاهرة 1347 هـ نقلاً عن كتاب
 الوفيات ابن شاكر الكتبي ص 19.

الحاضر يتحالف زعماء اليزيدية ويتقاتلون فيما بينهم، دون أن يأخذوا هذه الخصومة بعين الاعتبار .

 للفقيران: يشغل الفقيران بضع قرى واقعة في القسم المركزي من الكتلة الجبلية، والا يتميزون عن مواطينهم الا بكونهم يشكلون طائفة خاصة (١١).

وهكذا، فإن سكان سنجار المنقسمين إلى عدّة مجموعات، تفتقد التجانس فيما بينها، وينقصهم بشكل أساسي الاتحاد فيما بينهم. وإن غياب الوحدة يشرح جزئياً الصراعات التي تضع بعض عشائر الجيل في وجه بعضها الآخر. هذا، ولم يُوفّق يزيدية سنجار قط في تشكيل دولة واحدة، ولاحتّى التجمّع تحت سلطة رئيس واحد. بل يعيشون ضمن قبائل مستقلة تماماً عن بعضها العض.

وليست القبلية اليزيدية أكثر تماسكاً من القبيلة البدوية، إنّيا هي تجمّع لخلايا سياسية مستقلة، غالباً ما تكون من أصول متغايرة. بحيث تضم كل قبيلة عدداً معيّناً من البطون، التي تنقسم بدورها إلى أفخاذ. وإلى جانب هذه الجماعات، التي تدّعي أصلاً مشتركاً، يندرج بشكل دائم لاجنون، يأنون فرادي أو جماعات.

والبطن يضم كل المنحدرين من جدّ واحد، والذين يضمّهم هميّم واحد أو قرية واحدة. ولكل بطن اسم خاص به، هو غالباً اسم الجد المشترك ويتغيّر الملاك الفعلي للبطن تبعاً لنوعية حياة أفراده، وتبعاً للشروط الطبيعية التي يواجهونها.

إن البطن يمثل إضافة إلى القبيلة الوحدة السياسية الرئيسية في جبل سنجار، وهو يتمتّع باستقلالية شبه تامّة، ويعيش حياته المستقلة في منطقته أو قريته بعيداً ومنفصلاً بصورة دائمة تقريباً عن بقية القبيلة. وبناءً عليه، فإن أفراد العشيرة توحدهم مصالح مشتركة أكثر من تلك التي توحّد مختلف أفخاذ القبيلة ذاتها. وهذا التضامن من القوة بحيث يحدّ تشتت البطن أحياناً. فهو لا يزال باقياً لدى «الجنوية»، رغم أتما استقرت منذ عهد قديم، واستبدلت سلطة شيخ القرية بشيخ العشيرة.

ومع ذلك، فإن افراد البطن الواحد، يمكن أن ينفصلوا زمناً، يطول أو يقصر ، إمّا

<sup>(1)</sup> روجيه ليسكو: اليزيدية في سوريا وجبل سنجار ص 152 - 153.

<sup>-</sup> الأب سهيل قاشا: اليزيدية ص 250 - 251. - إساعيل جول: اليزيدية قديماً وحديثاً ص 115.

<sup>-</sup> رشيد الدين. تاريخ المغول وفارس ص 143 - 145.

<sup>-</sup> أبي فضل الله. مسالك الأبصار. جـ 13. القسم الأول ص 305 - 325.

باتفاق محض، وإمّا نتيجة خلافات، وأن يعيشوا حياة، أشبه بالبداوة مع قبيلة أخرى غير قبيلتهم. أمّا عند الحضر فإن البطن نفسه، يشغل عدّة قرى أحياناً عندما يكثر أفو اده".

أماً الفخذ فهو جزَّء متمم للبطن، ومجرَّد من كل استقلالية، وهو قلَما يشكَل أكثر من خليّة عائلية. فهو يتألّف من الأهل والأقارب الذين يصل نسبهم بشكل أكيد إلى جدّ مشترك يعطى اسمه لجماعتهم.

وجميع اليزيدية المنحدرين من الطبقة ذاتها متساوون فيها بينهم، كذلك صارت لمسائل النسب في سنجار أهمية أقل مما لها عند العرب. مع ذلك، فإن هذه المسائل هي التي تعطي النسب و سنجار أهمية أقل مما لها عند العرب. مع ذلك، فإن هذه المسائل في وقت السلم، فإن للفخذ سبب وجوده، وتحافظ على تماسكه. فإذا ما قتل يزيدي أحداً في وقت السلم، فإن الجبعة أقربائه باللام، أي جميع أفراد الفرقة الفرعية التابع لها، يشتركون معه في مسؤولية الجريمة المقترفة، ويتعرضون جميعاً لتحمل ثار عائلة المقتول. وإذا كان الطرفان المتواجهان من القبيلة ذاته، فإن أقارب الجاني مجبرون على الهجرة معه. ولا يعودون الا بعد تسوية الحلاف، إما نقتل واحد منهم، أو يفضل مصالحة وذية.

وتتم المصالحات عن طريق وسيط «كريف» يتم اختياره عادة، من قبل عائلة القاتل. ويمكن أيضاً لشخص ذي نفوذ أن يأخذ على عاتقه فرض تحكيمه. وعندما يتفق الخصوم، يقسم كل طرف للآخر على السلام والصداقة، إمّا عند مزار، أو أمام شيخ، أو بيير. وفي هذه المصالحة تحدّد ديّة القتيل، إمّا نقداً أو عن طريق تقديم واحدة من بنات القاتل، أو إحدى قريباته مجاناً لأحد خصومه القدامي.

ويشترك جميع أفراد الفخذ في تقديم المبلغ المتفق عليه، أو تعويض الشخص الذي يجب عليه تزويج ابنته دون مطالبة بالمهر.

ولا يقبل جميع البزيديين بالتسوية السلمية فيها يتملّق بأمور القتل. فقبيلة الخوركا وحدهم يقبلون الديّة أمّا الجنوية فإتهم يدفعون الديّة لن يتصالح معهم على ذلك، غير أتم م يرفضونها لأنفسهم معتبرين أن أحدهم يتطلّب ثاراً بالتأكيد. وإن إقامة التسوية الودّية تبدو حتى عند الخوركا حديثة العهد، ومأخوذة عن المسلمين. والعرف الذي يعتمد على إعطاء امرأة مقابل الدم المسفوح، يمكن أن يشكل حلاً مؤقئاً. وهذا ليس خاصاً بجبل سنجار وحدهم، بل هو موجود عند بعض البدو في البادية السورية أيضاً. ولكن بعد تمدّد المدنية إلى هذه المناطق، وبداية سيطرة الحياة الحضرية والعلم، أخذت هذه الأعراف بالتقلص، وهي آخذة بالزوال، ليحل علها عرف القانون المثل بالدولة.

<sup>(1)</sup> روجيه ليسكو. اليزيدية في سنجار وسوريا ص 182 - 183.

القبائل اليزيدية في جبل سنجار

إن جميع الحكايات الأسطورية التي تخيلها البزيديون لشرح تشكّل قبائلهم تعود إلى نموذج واحد. وهو، أنّه كان ثمة جدّ مشترك له عدّة أبناء، إنحدرت منهم البطون والأفخاذ المختلفة للقبيلة. لكن سلاسل النسب هذه تبقى وهمية عضة ولا يمكن إيلاؤها أي قيمة تاريخية. وهي تفيد فقط في تعزيز التضامن الذي لا تستطيع أي جاعة أن تعيش دونه. حيث نشهد تجمّعاً مستمراً لجاعات أضعفها الاضطهاد، أو فرقتها النزاعات الداخلية، فنرى بعض المهاجرين الذين طردوا من كردستان بسبب ظروف سياسية غير موالية، يحاولون في سنجار إعادة تشكيل القبائل التي كانت تضمهم في موطنهم الأصلي. لكن قلّة أعداد هؤلاء الأفراد الذين ينتمون إلى قبائل متعدّدة، تحتم عليهم أن يندنجوا في قبيلة واحدة. ومن أمثلة ذلك، إن كل فرقة من فرق "الموسقور" تتوافق مع قبيلة من قبائل "بوطان"، وكذلك فإن قبيلة الفقراء التي استقرت في الجبل منذ ما ينوف على قرن، تجمّعت في اتحاد قوى، تتألف بطونه من بقايا قبائل متعدّدة، ازدهرت في كردستان فيها أصول سنجارية.

وإن هذه القبائل التي يزداد عدد أفرادها بفضل حيويتها، «كالسموقية والغيران» أو بفضل قدرة الجذب التي تمارسها على المنفين والمهزومين، «كالمهيركان» تلك التي أخذ الضعف ينال منها شيئاً فشيئاً، وأصبحت في طريقها إلى الزوال بعد الإزدهار.

وهكذا فإن الإنقسامات والأوبئة والحروب هي النكبات التي أجهزت على القبائل وأودت بها إلى الهلاك بعد أن عاشت فترة إزدهار نسبية. إن الخصومات الدموية التي تفرّق اليزيدية أو حملات الإبادة التي تعرّضوا لها في جبل سنجار منعتهم من التزايد بصورة طبيعية. إن الأغلبية الساحقة من القبائل تدين بوجودها لموجات النازحين الذين يسعون إلى لم شملهم ضمن قبائل موجودة سابقاً، ويرفدونها بأعداد إضافية. ويبدو أننا أمام شعب يقاوم الفناء بفضل التعزيزات القادمة من الخارج، ولكن الخوف أن يؤدي توف هذه التعزيزات يوماً إلى إضمحلال يزيدية جبل سنجار.

الحوركا: تحت اسم الخوركا تندرج قبائل السموقة، والجغرية، والهليجيان،
والدوخيان، والكوركوركان، والهسكان، المستقرة عند السفح الشهالي بجبل سنجار،
في المنطقة الممتدة بين الحدود السورية وعديكا. وكذلك تحت هذا الاسم قبائل
الغيران، والجلكان المستقرة عند السفح الجنوبي من الجبل، ثم قبيلة المنديكان، التي

تُعتبر ضمن الخوركا رغم أنّها مستقرّة بين الجنوية.

وتشغل قبيلة السموقة قريبي «بارا وجريبة» الواقعتين غربي جبل سنجار. وتمتد منطقة تنقلهم، التي تشمل جريبة بأكملها إلى أم الدتان جنوباً، وإلى الخواصر الجبلية الأخيرة، التي تنتشر حول بحيرة «الحاتونية» في الأراضي السورية غرباً. وتشمل قبيلة السموقة ست فرق، أربع منها ذات أصول مشتركة واثنتان مؤلفتان من اللاجنين. وأهم هذه الفرق: المحمودية والخليفا، والأوسكي، والعلي جرمكان، والكوركوركان، والغران.

- 2- الجغرية: تشغل هذه القبيلة قرية الجغرية، التي تحمل الاسم ذاته، وتقع على بعد بضعة كيلومترات من السموقة. وأسلوب معيشتها هو نفس أسلوب السموقة، الذي يعتمد على الزراعة وتربية الماشية، والجغرية ليست قوية بها يكفي لتعتمد على نفسها في حياتها الحاصة، لذا فهي تابعة بشكل أو بآخر لقبيلة السموقة، وتتبعها في تنقلابها، بحتاً عن المرعى، وهي تشتمل على فرقتين متخاصمتين، هما: خلالا، وعثان خليل.
- الجيلكان: هذه القبيلة موجودة في قرية قبران، واستيطانها في سنجار يعود إلى أقل من أربعين سنة. وقد قدمت من تركيا. وأفرادها ينتمون أصلاً إلى قبيلة الهفيركان.
  - 4- الهليجان: في قرية الهليجان.
- الدوخيان: تقيم في قضاء جرسه المشهور بخصوبته، وبنوعية تبغه وتينه على وجه
   الخصوص. وتضم ثلاث فرق من أصول مختلفة، هي:
  - أ الكولكان في قرية مامسيه
    - ب الهسكان
    - جـ الداوودي

ورغم أن الدويخان أقوى من جيراتهم المباشرين، فهم مسالمون جدًا، ويتجنبون قدر الإمكان الحروب والمناوشات التي تدور في الجيل

- الفقيران: أو الفقراء، ولهم قريتان بين الخوركا هما، ميليك، وسيمى هيستير.
- 7- الجلكان: مثلهم مثل الجيلكان: أصلهم من الهفيركان. وهم فقراء جداً، يعتمدون في معيشتهم على قطعان الماعز، التي يرعونها في الجبل. بعض بيوتهم موجودة في كولكان. أما أغلبية القبيلة فنقيم في "ولافكي" وفي "كبارا". والجلكان هم تقريباً تحت حاية «الهبابات».

- 8- الكوركوركان: هذه القبيلة كانت فيها مضى قبيلة قوية، لكنّها الآن مفكّكة غاماً.
   وفرقها المختلفة مبعثرة في كل أنحاء سنجار، وهي آخذة بالإنصهار في القبائل الأخرى، وفرقها: شيخو في قرية اسرى خانى و ازغلان في كولكان».
- 9- الهسكان: اندجت فرقتان من هذه القبيلة في قبيلتي المههركان، والدوخيان، بينها تعيش أغلبية القبيلة بصورة مستقلة، وتشغل في الشهال الخواصر الجبلية الأخيرة لجبل سنجار. ومركزها الرئيسي في «شنانيك» إضافة إلى «كوهبل» و«كنه» وفرق هذه القبيلة: عبدليان، ومالاخربا، وميلكي، وسهانا، وشركان التي يتفرّع منها، مالاهمكي، ومالاموسي.
- 10 الغيران: تشكّل هذه القبيلة قرية سكنية على السفح الجنوبي لجبل سنجار، وتشغل كذلك قرية "عجلونية" وجزءاً من قرية "وردية". ويتفرّع من هذه القبيلة: الهكرشية، والشافي، والباقي، وعلى شكولي، ومهمي، وزيندينا. وهذه الفرق الأخيرة تشغل موقعاً بعيداً عن المركز الرئيسي بالنسبة لباقي القبيلة. لذا فهي لم تعد جزءاً منها بلعني السياسي بل هي تابعة الوديدا هو.
- 11-المندكان: يتفرّع من هذه الفبيلة: الشهوانية، وإيزوعلي، وقبيلة المندكان جيران للميهيركان، وهم يبدون كأتباع لهم. وإن بعض المنديكان الذين اعتنقوا الإسلام، يقيمون في قرية «عين غزال».
- 12-الجنوية: يتألف هذا التجمّع للقبائل، من الموسقورة، ومالاخالاتي، والميهيركان وتوابعها، والبكران، والهبابات. وجميع هذه القبائل تتمركز في الجزء الشرقي من جبل سنجار، وتقيم في السفح الجنوبي كما على السفح الشهالى.
- 13 الموسقورة: كانت هذه القبيلة مقيمة في «طرف» حيث ما تزال الأغلبية من أفرادها هناك. ومنذ حوالي أكثر من عشرين عاماً، تفرّقت أقسام منها في «عديكا، وقويسا، وكرى، وزركا، وأهم فرقها: «الدومبلى، وجرزوم، وعبدل، وكلب».
- 14 مالاخالاي: (بيت خالد). هذه القبيلة أصلها من كردستان، وتشغل قرى: «علاينا» ونو، وكري، وأوسفان، وكوندي جلي» عند قدم الجبل على ضفاف «دير بييري» وقريتى بتونية، وكري عربا الواقعين في السهل شيالاً.
  - 15 الميهركان: أهم فروعها:
- أ- عستنا، التي تشغل قرى الزرون، وبرانا، وزوكديخان، وهمدين، وكوهر اقرتاح.
   ب على قرا: في قرية ميهبركان

- ج بشكان: في قرى، باجس، ونميلي، والبشكان من الشيعة الآن.
  - 4- هسكان: وتشمل قرى، سيرت، وقرتاح، وباخليف.
  - 5 الفقيران: في قرية شكفتا، ولها فرقة فرعية هي شكفتا قوباني،
- 6- البكران: هذه القبيلة تابعة للميهيركان، رغم أنها تشكّل قبيلة خاصة، وأهم فرقها:
   مالااوسي، خفشان، قيجكان.
- 7 الهابات: تعدّ هذه القبيلة الثانية بعد المهبركان من حيث القوّة، وهي مؤلّفة من حضرين قدماء، استقرّوا في بلد سنجار منذ زمن بعيد. أمّا إقامة هذه القبيلة في المدينة فتعود إلى عهد أحدث. وتنقسم قبيلة الهابات إلى أربع فرق تنحدر من جد مشترك اعطو، وهي: عطو في بلد سنجار، عمر في «قزلقند»، هاديان في «قصركي»، وسينم في «ديه».
- 8- الفقران: (الفقراء) لم يمض على وجود هذه المجموعات في سنجار الا أمد قصير. وأول الفقراء الذين أقاموا في سنجار، كانوا من فرقة "مالازرو"، الذين قدموا من الشيخان. وبعد مفي بضع سنوات على جيء هذه المجموعة الأولى، وصلت مجموعة ثانية، تحوي باقي عشائر الإتحاد الحالي للفقراء، والتي تعود بأصولها جيماً إلى قبيلة «الشرقيان». والفقراء حضر يتوزّعون في القرى التالية:
  - أ- جدالة: وأهم فرقها: مروانيان، ومالاجندد، وهاديان، وقوبان اومالااوسو، ب- ميليّك: وفرقها دناي أو مالاحمو
    - جـ- سمي هستير
      - د هادیان
      - ه شفکتا

### القرى اليزيدية في جبل سمعان في سورية

- 1- قسطل: وتسكن فيها قبائل الدنادي، والركشان، والفقيران، هذه القبيلة اعتنقت الإسلام.
  - 2- سنكلة: فيها قبيلة الدنادي. غالبية السكان فيها من المسلمين.
    - 3 بافلون: وفيها قبائل الرشكان، والدنادي.
      - 4- قطمه.
- 5 عوشي قيبار: وقبائلها: الرشكان، الداودية، مالاخضر، مالاقسو، جاف رشكان،
   كاجنيه، خالتي.

- جميع هذه القبائل من الفقران.
- 6- ترنده: هذه القرية مناصفة بين اليزيديين والمسلمين. وفيها قبيلة الشرقيان (فقيران)
   وكذلك بعض شيوخ عائلة الشيخ مند.
  - 7 جديدة: فيها قبيلة الفقيران.
  - 8 باسوطة: لم يبق فيها الا عائلتان يزيديتان. وما تبقى من المسلمين.
  - 9- كيهار: سكانها الآن مناصفة بين اليزيديين والمسلمين. وفيها قبيلة خالتي.
  - 10 برج عبدالو: أكثر من نصفها من المسلمين وفيها قبيلة «رشكان من الفقيران».
    - 11 برا: مختلطة بين اليزيديين والمسلمين الذين يشكلون أكثر من النصف.
      - 12 كفرزيت: هذه القرية بكاملها من اليزيديين.
        - 13 قره باش: مختلطة بين اليزيديين والمسلمين.
          - 14 غزوية: غالبية سكانها من المسلمين.
            - 15 شيخ خضرا.
          - 16 اسكان: غالبية سكانها من المسلمين.
            - 17 يعي: الأكثرية من المسلمين.
              - 18 يوسفان.
              - 19 كبيشين.
      - 20 فافارتين: جميع سكانها أصبحوا من المسلمين.
      - 21 كفوشين: الأغلبة الساحقة من سكانها مسلمون.
  - 22 كوندى مزن: يشكّل اليزيديون الأقلّية فيها، وهم في طريقهم إلى اعتناق الإسلام.
    - 23 باشمر 1: الأغلبية الساحقة من سكانها من المسلمين
    - 24 برج القاس: لم يبق فيها الابيتاً واحداً من اليزيديين(١).

- ً رُوجيه ليسكو. اليزيدية في سوريا وجبل سنجار ملحق رقم 4 ص 289. الملحق رقم 6. ص 307 وما بعد.
  - الأب سهيل قاشا: اليزيدية ص 250 261.
  - جون مكدنل كينه: الإنتشار الجغرافي لليزيدين في بلاد فارس، ص 18. لندن 1814.
    - البلاذري. فتوح البلدان. القاهرة ص 327. 1932.
    - ابن الأثير الكامل في التاريخ جـ 8 ص 408. مطبعة دار صادر. بيروت. - ياقوت الحموى معجم البلدان جـ 1 ص 472. دار صادر بيروت.
- عبدالرزاق حسني: العراق قديماً وحديثاً. الطبعة الثالثة ص256 و46-48 مطبعة العرفان.
   صيدا-لبنان. 1958.

<sup>(1)</sup> أنظم:

إضافةً إلى ما تقلّم ذكره عن سكن اليزيدية في سنجار وجبل سمعان. هناك مدن وقرى ومناطق اخرى في العراق يتواجد فيها اليزيديون وهمى:

 الشيخان: وهي أرض واسعة فيها قرى عديدة تربو على العشرين. وهي من الفارسية ومعناها وبلاد الشيوخ.

2 بعشيقا أو بعشيقا: تبد حوالي خمة وأربعن كم عن مدينة الموصل. كلمة سريانية بمعنى البيت المستحوق أو بيت المظلوم". وتبعد حوالي 30 كم عن الموصل شرقاً، في عافظة نينوى. سلحانها مختلطون من المسلمين واليزيدين والمسيحين. ولغتهم جمعهم العربية. ويذكر ابن الأثير: "أن بني شيبان نزلوها في أثناء حروب الخوارج، وكان معهم هرون بن سليان مولى أحمد بن عيسى الشيخ الشيباني صاحب ديار بكر آال. كإ ذكرها ياقوت الحموي قال: "بعشيقة من قرى الموصل.. في شرقي دجلة.. بها دار إمارة، لها نهر جار في وسط البلد... لها سوق كبير... وأكثر أهلها نصارى" (2).

8- باعذري أو باعذرًا: تقع على مسافة 44 كم شرقي الموصل. كلمة سريانية بمعنى «بيت الملجأ» (بيت عدرو). وهي تابعة لقضاء الشيخان. وقد عقد في باعذري المجمع النسطوري برئاسة الجائليق «آقاق» سنة 346 (<sup>(1)</sup> دخلت تحت الحكم الإسلامي أيام خلافة عمر بن الحطاب على يد عتبة بن فرق السلمي سنة 20ه (<sup>(1)</sup>, سنة 641م. وباعذري البوم. هي مركز الإمارة عند الزيادين. وهي بطلقة ن على أمم هم الأعلى

وباعذري اليوم. هي مركز الإمارة عند اليزيديين. وهم يطلقون على أميرهم الأعلى أمير الشيخان(<sup>6)</sup>.

4- شيخ عدي أو شيخ عادي: قرية الشيخ عدي. وهي قريبة من باعذري. فيها مرقد
 الشيخ عدي. تقع شرقي الموصل على حوالي 50 كم.

5- بحزاني: من السريانية «بيت حزونو» مكان الوحي. تابعة لناحية بعشيقا تقع على حوالي 25 كم شرقي الموصل. أغلب سكانها من اليزيديين والمسيحيين، وجميمهم يتكلم العربية. وهي مقرّ هام لرؤساء الزيدية.

<sup>(1)</sup> ابن الأثير. الكامل في التاريخ جـ 7. ص 315.

<sup>(2)</sup> ياقوت الحموى معجم البلدان جد 1 ص 473.

 <sup>(3)</sup> شابو: السنودسات الشرقية ص 300. باريس 1902.
 آديشير. تاريخ كالدو وأشور جـ 2 ص 141 - 148. المطبعة الكاثو ليكية به وت 1905.

<sup>(4)</sup> البلاذري: فتوح البلدان ص 327.

<sup>(5)</sup> عبد الرزاق الحسني العراق قديهًا وحديثاً ص 256. مطبعة العرفان صيدا 1956.

- 6 عنسنفن أو «عين سفني»: من السريانية «عينو شفيو» أي العين الصافية. تقع شهالي شرقي الموصل على بعد 50 كم، وهي مركز قضاء الشيخان. وقد كانت سابقاً مركزاً للاسقفية المسيحية السريانية النسطورية (ال. ذكرها ابن الفوطي في ترجة «عجد الدين»: أي حفص عمر بن أحمد المتوفي 1216م. وقال أنه ينسب إلى عين سفينة من بلاد الهكار (2). كها ذكرها شمس الدين الذهبي» (أ).
  - 7- طفيتا.
  - 8 كابار: من السريانية «كبيرو» أي «الجبّار».
    - 9- خدرزا. فارسية «حقير».
- 10-بوزان: بجوار القوش من السريانية «بوزيو» منها العالم النسطوري «يوسف بوسنايا». تبعد أكثر من 50 كم عن الموصل. يقطنها اليزيديون. ولغتهم الكردية. و يحتفل المزيديون في هذه القربة سنه با بعدد رأس السنة الله
  - 11 نلخش: لفظة سريانية «نلحش» أي تل الآلام.
  - 12 باقصرى: كلمة سريانية «بيت قصرى» أي بيت القصّارين.
    - 13 سينا: أي قرية القمر السن العند العراقيين القدماء.
  - 14 كرشكستى: كلمة فارسية «الكردوسة» أي المدحورة أو المكسورة.
    - 15 خانكو بتاخ: كلمة فارسية. خانقاه بالفارسية «دار الدراويش».
      - 16 خطار: بيت خطار السريانية: قصر الثياب.
        - 17 دوغات: كلمة فارسية.
        - 18 سربجكا: كلمة فارسية.
      - 19 يربويي: أي قرية البير. 20 - مُقُلُبُ: اسم جبل مقلوب بجوار دير مار متّى. قرب الموصل.
        - 20 مقلب: اسم جبل مقلوب بجوار دير مار متى. قرب الموصد 21 – جكانا: كلمة فار سنة. المكان المنقص.
          - 22 زينيا: من اللفظة سريانية «زينو» وتعنى الأسلحة.
            - 22 جَر حَيا: كلمة كردية، ومعناها مكان الجرح.

شابو: السنو دسات الشرقية ص 308 و 665.

<sup>(2)</sup> ابن الفوطى: تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب. جـ 5 ص 199 - 200.

<sup>(3)</sup> مجلة سومر، مصطفى جواد. تاريخ الإسلام الذهبي ص 170.

<sup>(4)</sup> كوركس عواد. أثر قديم في العراق ص 46 و 80.

- 24 جبل دهكان: في شيال الموصل على مسافة 50 كلم منها. وهو يعد قسماً من جبل بيت علدي. في قمّة هذا الجبل شجرة يقدّسها البزيديون. وفي أعالي الجبل "مقبرة عزروت»، ويعدها البزيديون موضعاً مقدّساً، وفيها يدفنون موتاهم. ودهكان لفظة تركية بعضر "العبون العشرة».
- 25 جبل عين الصفراء: يقع في شرق الموصل، على بعد حوالي 30 كلم في قمة هذا الجبل أطلال دير قديم يعرف بدير مار دانيال الأعلى، وقد عرف في المصادر العربية بدير الحناف. .
- 26-جردانة: قرية شيال الموصل على بعد 50 كلم تابعة لقضاء الشيخان. إلى جانب هذه القرية تقع القناة التي شقّها الملك الأشوري "سنحاريب" المتوفي سنة 681 ق.م. لري أرض نينري.
- 27-الشيخ أبو بكر: يعرف بالشيخ "بكّو" من مزارات اليزيدية، يقوم في سفح جبل بعشيقة غربي اقربة بحزاني" وهو بناء مربع تعلوه قبة هرمية.
  - 28 سيخدري: وهو تصحيف الشيخ خضر، أي قرية الشيخ خضر(١).

<sup>(1)</sup> أنظر:

<sup>-</sup> الأب سهيل قاشا. اليزيدية ص 253 - 261.

<sup>-</sup> المطران سليمان الصائع: تاريخ الموصل جد 1 ص 36 وما بعد. المطبعة السلفية القاهرة 1923.

<sup>-</sup> عِلَّة سومر. جـ 9 ص 262. رحلة نيبور في العراق. ترجمة محمد الأمين.

<sup>-</sup> دليل المصايف العراقية ص 30 و67.

#### الفصل السابع

## مدخل إلى الديانة اليزيدية من خلال الديانات العالمية الكبرى

ان ولادة دين جديد هو حدث كبير في تاريخ الإنسانية: وان الاديان تعيش وتدوم مئات لا بل آلاف السنين. ان أسياء الملوك والغزاة تنسى، ولكن يبقى التبجيل لذكرى الشهداء، الذين ضحّوا بحياتهم من أجل عقيدة جديدة، والمبشّرين الذين مسّت كلهاتهم افتدة المستمعين، واكثر من هذا وذاك القُلّة التي تقيزت مبادثها الموحاة من المعالم.

فاحدى السياة المميزة للإنسانية، ان الإنسان يستطيع التفكير في قدرته على العمل، فهو قادر على وعي ذاته، ولكل فرد وجدانه الخاص. من هنا الفكرة الدينية عن خطيئة الإنسان الاصلية وخسرانه الأول للنعمة، مع ما يرافقها من الأمل بأن الإنسان سيصيح في وقت ما في المستقبل، أكان في هذا العالم، أو في عالم آخر، قادراً على تحقيق حالة القداسة، يتحرر فيها الوعي من فرط تقرير الذات والأنانية.

وفي القضاء والقدر، حيث يسود الاعتقاد، ان هذه القوى الأخرى خارجة عن الذات، يعتبرها البعض الأخرى خارجة عن الذات، يعتبرها البعض العشق الأخر كأنها القدر والأبراج، بينما يعتبرها البعض الأخر كأنها آلهة تتدخّل مباشرة في مصير الافراد وتتحكّم به. اما الطريقة العقلانية فتفضّل اعتبار طبيعة الإنسان خاضعة لقوى تاريخية واجتهاعية، تفعل فيه من الحارج، وتحدّد سلوك حياته. ان هذا التباين الشاسع في الرأي هو الذي يفصل بين الذين يعتقدون ان الإنسان تدفعه قوى في داخله، والذين يعتقدون ان الظروف الحارجية هي التي تفعل في الإنسان".

يضاف إلى ذلك التأمّل الذي هو نظام باطني، وروحي قديم، كان يهارس في الهند منذ أكثر من ألف سنة، إنه ينطوي على تفكير عميق، كثيراً ما ترافقه وصفات أو أصوات أو صور تساعد على تركيز الفكر.

ليست الغاية من التأمّل زيادة حدّة قوى التحليل العقلي، بل تأمين إدراك حدسي

<sup>(1)</sup> العهد القديم. سفر التكوين.

<sup>-</sup> بهجة المعرفة. فكرة الشخص. التأمل والوعي ص 26 - 29 و 42.

<sup>-</sup> ابن خلدون. المقدمة. الكتاب الأول. في العمران. دار الكتاب اللبناني. بيروت.

للحقيقة الروحية، وذلك عادة بالإبتعاد عمّا من شأنه ان يلهي الذهن، ويرافق التأمل مرحلة يكون فيها الذهن أشدّ وعياً لذاته، فتتخطّى الإدراك الشخصي حالة وعي كوني، أو شعور إشراقي بها هو وراء حدوث الذات والزمان. وتتابع هذه المقامات حتّى يتمّ وعي الله أو الشعور بعدم الإنفصال بين الحالق والحليقة، ومن ثمّ يتجاوز الوعي ذاته ليدخل في وحدة مع الكل، أو وحدة الوجود.

ويعتقد المتصوّفون في جميع الديانات الكبرى، ان القرب من الله يتم عن طريق الإشراق الداخلي، لا عن طريق العقل، أو المنطق، أو اشكال العبادة الخارجية!!!

ير أرض الكن بينما يحتل التأتمل محلاً صغيراً في المسيحية والإسلام، نراه متمركزاً في صميم الكن بينما يحتل المتدوسية إلى اكتشاف الهندوسية إلى اكتشاف المنادوسية إلى اكتشاف الناد الداخلية كطريقة إلى التطهير. وتركز اليوغا، وهي أشهر الطرائق الهندية، على النظرية القائلة بإمكان الوصول إلى السيطرة على مراكز الطاقة النفسية عن طريق رياضة الجسم والفكر.

وتقوم البوذية قبل كل شيء على محاولة إنكار الذات أو محوها. وتعتقد ان الألم واقع عالمي شامل من وقائع الوجود، ناجم عن جهل الإنسان الأساسي لذاته وللعالم. فيا العالم إلا عملية تفاعل دائم بين مركبات غير مستقرة لا يدوم منها شيء، وكل ما يعتبره الإنسان مرادفاً لذاته من الجسد، إلى الذهن، فالشعور والإدراك، هو بالحقيقة عقبة تتّخذ شكل القول: "هذا ملكي هوذا انا، هذا هي ذات، ويكون من شأنها ان تجعل الإنسان محوراً لدراما وهمية، وهذا عبارة عن دورة الحياة والموت، التي لا نهاية لها، والتي يقع في شركها جميع اولائك الذين يبددون عنهم أوهام الذات، بل عملوا على إشباع شهواتهاه. (2).

- (1) تور أندريه. التصوّف الإسلامي. الفصل السادس. التوكل على الله والحب الإلهي. ترجمة. د. عدنان عباس على ص207 وما بعد. منشورات الجمل الطبعة الأولى كولونيا. ثلانيا 2003.
  - عيي الدين ابن عربي. محاضرات الأبرار ومسامرات الأخيار. جـ 1 ص 81. القاهرة 1305 ه.
    - يحي بن معاز. عوارف المعارف جـ 4 ص 369.
       أبو نعيم: أحمد بن عبدالله الأصفهان في حلية الأولياء جـ 10 ص 135. القاهرة 1351 هـ.
      - (2) بهجة المعرفة جـ 2 ص 45 و107.
- انجيل بوذا. ترجمة سامي سليهان شيشا. دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الأولى بيروت سنة 1991.
  - جفري بارندر. المعتقدات الدينية لدى الشعوب. ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمام ص 263.

أما الديانة اليهودية: «إسمع يا اسرائيل، إن الرب إلهنا، الرب واحد». هذه الصلاة تنطوي على الديانة اليهودية الأساسية. إنها دعوة إلى سماع الحقيقة المنزلة، والتعلق بها، والعيش بموجبها، كي يتحقّق الإنسان من وحدانية الله، ويدخل معه في علاقة تفرض عليه ان يوحّد وجوده هو أيضاً.

وسفر التكوين اليهودي الذي يستند إليه نشؤ الفكر اليهودي، هو عبارة عن موضوعات دينية تاريخية، جعلت من الإسرائيليين أمّة صغيرة ذات منزلة رفيعة بين الأمه(ا).

والكتاب المقدّس اليهودي، هو مجموعة كتب مختلفة جداً، وهي تمتد على أكثر من عشرة قرون، وتنسب إلى عشرات من المؤلفين المختلفين. بعضها وضع بالعبرية والأرامية، وبعضها الآخر باليونانية، وهي تنتمي إلى أشدّ الفنون الأدبية اختلافاً، كالرواية التاريخية، ومجموعة القوانين، والوعظ، والصلاة، والقصيدة الشعرية، والرسالة، والقصة. وهي كلها تروى نداءات الله، وردود فعل البشر من تسابيح وشكر وتساؤلات.

وقد ظهر الشعب اليهودي في التاريخ في أواعر القرن الثالث عشر، أي ما يقارب 1200 سنة ق.م. ودخل كجميع الشعوب المجاورة، في التقلبات التي هزّت الهلال الحصيب والشرق الأدنى حتى مطلع العصر المسيحي. وباعتقاد الشعب اليهودي ان ديانته تجعل منه شعباً فريداً، باعتقاده انه لم يكن يعرف الا إلها واحداً، لا يُرى، أو يفوق كل شيء، وهو الرب، وكان يعبّر عن صلته بالله بلفظ حقوقي هو «العهد» وكان يخضع وجوده كلّه لهذا العهد والشريعة الناتجة عنه. فإزداد نمط حياته تعارضاً مع نمط حياة سائر الأمم.

وأسفار الكتاب المقدّس اليهودي، هي عمل مؤلّفين ومحرّرين، عرفوا بأنهم لسان حال الله في وسط شعبهم. وظل عدد كبير منهم مجهولاً، لكنهم، على كل حال لم يكونوا منفردين، لأن الشعب كان يساندهم. ذلك الشعب الذي كانوا يقاسمونه الحياة والهموم والآمال، حتّى في الأيام التي كانوا يقاومونه فيها. ومعظم عملهم مستوحى من تقاليد الجياعة. وقبل ان تتخذ كتبهم صيغتها النهائية، انتشرت زمناً طويلاً بين الشعب، وهي تحمل آثار ردود فعل القرّاء، في شكل تنقيحات وتعليقات، وإعادة صياغة بعض

 <sup>(1)</sup> فاروق الدملوجي. تاريخ الأديان ص 382. الأهلية للنشر والتوزيع. بيروت 2004.
 موسوعة بهجة المعرفة. المجموعة الثانية رقم 2 ص 110.

<sup>-</sup> سليان مظهر . قصة الديانات. اليهو دية ص 319. مكتبة مدبولي القاهرة 2003.

النصوص إلى حدّ كبير. وأحدث الأسفار، ما هي أحياناً إلى تفسير وتحديث لكتب قديمة. ويعتر الشعب البهودي عن نظرته إلى العالم، لا بفلسفة منظمة، بل بعادات ومؤسسات وبردود فعل عفوية عند الأفراد وعند الشعب كله، من خلال الميزات الأصلية الحاصة بلغته. وللحضارة اليهودية نقاط مشتركة ومقتبسة كثيرة مع حضارة سائر شعوب الشرق القديم. ويمكننا أن ندرك ما فيها من غنى عندما نأخذ بعين الاعتبار الظروف الناريخية والإجتماعية التي أحاطت بالكتاب المقدس اليهودي. والكتاب المقدس اليهودي يقول عن نفسه: «إنه يتكلم فيه الله إلى الإنسان». ويرى مؤلفو هذا الكتاب، أنهم لسان حال كلمة الله الموجّبة إلى كل إنسان في كل زمان ومكان، ولا يقبلون بغير ذلك"!.

وشروح الرّبانيين ومفسّروا التوراة اليهودية، ترى في سقوط الإنسان الكوني، وخروجه من الجنّة، هي حلول الله في الخليقة جمعاء لهذا كان إفتداء الإنسان مرتبطاً في نظرهم إرتباطاً وثيقاً بإفتداء الخليقة. وفي جماعات «الهايسديم» أو الأنقياء اليهود اعتقاد أنه ليس من إنفصال بين الدين والدنيا. فكل ما هو موجود ينطوي على شرارة إلهية تنتظر الإنعاق. كذلك لدى الإنسان طاقة سياوية، تمكّنه من إجتذاب الشرارات الإلهية الموجودة في كل مكان، ومن إطلاقها من عقالها.

ومن بين ما تمتاز به الديانة اليهودية، كها تدلّ على ذلك كتابات في عهود لاحقة، الاصرار على أن رب اسرائيل هو الأعلى، فهو رب الناس والطبيعة، لكنه فوقهها جمعاً، وعدله مبدأ خالد بلغ من شأنه، إنّ الذين بعصونه، حتّى شعبه المختار، وأولاده الأولون، لا بدّ أن بشقوا، كما أنه يسعد الذين يطيعونه. وتظهر الميزة التي يختص بها أنبياء بني إسرائيل، والتي لا يشاركهم فيها غيرهم، فيها لقنوه الناس، على أنه الطريق القويم لإظهار الطاعة الأفية. كما تمتاز تعاليمهم، وقد جاءت بعد تعاليم اخناتون بستة قرون أو ثيانية تقريباً، وبعد حورابي بثلاثة عشر قرناً عن كل ما سواها بالوحدانية الأخلاقية وبها تغرسه في نفوس الناس من مبادئ المصلحة القومية والإهتام بمصير الأمة، على أنه من العسير علينا ان نذكر ما كانت عليه اليهودية الأولى ثا

 <sup>(1)</sup> راجع الكتاب المقدّس. العهد القديم ص 30 - 31 و 39 وما بعد المكتبة الشرقية جمعية الكتاب المقدّس في المشرق. الطبعة الثالثة 1994. بروت لبنان.

<sup>(2) -</sup> ستانلي. أ. كوك. تاريخ العالم ص 688.

<sup>-</sup> موسوعة بهجة المعرفة المجموعة الثانية جـ 2 ص 112.

 <sup>-</sup> رشيد الخيون الأديان والمذاهب بالعراق. الفصل الثالث ص 111 منشورات الجمل كولونيا ألمانيا - بغداد. الطعة الثانية 2007.

ولكن في قراءتنا لأصل الوجود والتكوين عند الأمم، يتين لنا، إن موضوع الخليقة والتكوين، قد شغل رجال الدين والفلاسفة، من مختلف الأمم والأقوام، قديمها وحديثها، ومنذ العصور البشرية الأولى، فوضع كل منهم قواعد خاصة، وأسساً معيّنة، تتفق وما توصّل إليه تفكيره وسعة إدراكه. كانت هذه القواعد الأسس قريبة الشبه من بعضها البعض. وغالباً ما تكون كل منها مقتبسة من الأخرى، مضافاً إليها، ما إقتضته حالة الأمّة الفكرية والإجتماعة من تعديلات:

وقصة الخليقة والتكوين في الديانة اليهودية. تقول بالحلق المستقل المباشر من قبل الإله الواحد. وإن الله خلق الكون بها فيه من نبات وجماد ومياه وحيوان في خمسة أيام وفي اليوم السادس؛ خلق الله الإنسان على صورته ومثاله. واستراح في اليوم السابع.

يروي لنا سفر التكوين وهو أول أسفار العهد القديم، كيف نشأ العالم وكيف بدأ عمل الله في البشرية. لكن لابد لنا أن نعرف هنا، بأن سفر التكوين لا يشكل مؤلّفاً منفرداً، بل هو عبارة عن بداية وحدة إجمالية واسعة تروي كيف أن الله خلق الإنسان على صورته ومثاله. وهذا السفر لم يؤلّف دفعة واحدة، بل جاء نتيجة عمل أدبي إستمر عدة أجيال ويقسم إلى قسمين:

- الأول: يبحث في موضوع أوائل البشرية في الكون الذي خلقه الله.
  - الثاني: يروي سيرة الآباء.

ومؤلّفوا العهد القديم، وهم يروون بداية العالم والبشرية، استقوا معلوماتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من تقاليد الهلال الحصيب وخاصة بلاد ما بين النهرين، ومن مصر القديمة. فالإكتشافات الأثرية منذ نحو أكثر من قرن، تدلّ على وجود كثير من الأمور المشتركة بين الصفحات الأولى من سفر التكوين وبين بعض النصوص الغنائية والحكمة والطقوس الخاصة بسومر وبابل وطيبة وأرغاريت. وهناك كثير من الشواهد عن الماضي الأدبي في الشرق الأدنى القديمة عامة والملال الخصيب خاصة، منها الرواية البابلية عن خلق العالم على يد الإله مردوك، ومغامرات جلجامش البطل المحتوية على رواية بابلية عن الطوفان (1).

وأما عن كيفية الخلق فيقول سفر التكوين:

«وجبلَ الرب الإله آدم تراباً من الأرض ونفخ فيه من أنفه نسمة حياة، فصار آدم

<sup>(1)</sup> سفر التكوين. الكتاب المقدّس. العهد القديم. دار المشرق. الطبعة الثالثة ص 64 - 68. بروت 1994.

نسمة حيّة ثم يقول السفر: وغرس الرب الإله جنّة في عدن شرقاً ووضع هناك آدم الذي جبله. ثم أخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها، وأوصاه قائلاً وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها. وأوقع الرب على آدم سباتاً، وأخذ ضلماً من أضلاعه وكساه لحهاً، وخلق منه زوجه حواء.. لكن بعد أكلها من الشجرة المحرمة أخرجها الله من جنّة عدن إلى الأرض(").

ولكن بالمقابل ذكرت الأساطير السومرية والبابلية والآشورية، أن الآلهة جبلت تراب الأرض بدم إلهي، وصوّرت بيدها منه على مثالها «لولو» أبو البشر، وذكرت التوراة أن الرب الإله جبل آدم تراباً من الأرض، وصوّره بيده كشبهه وعلى صورته وثم نفخ في أنفه نسمة حياة. فقد اتفق الجميع على أن أبا البشر قد جبلته الآلهة من تراب الأرض، خلقه من جزأين متضادين، إلهي وترابي، وصوّرته بيدها، ووضعته في جنة عدن ليعمل يها ويحفظها، ثم أخرجته من الجنة لأكله من شجرة معرفة الخير والشر على رواية، أو لشربه رحيق الخمر على رواية أخرى.

فيظهر ممّا سبق ان ما ورد في سفر التكوين اليهودي موجود مثله أو ما يشابه أو بتحوير طفيف في الأساطير السومرية والبابلية والأشورية. وقد جعل اليهود للبشر تاريخاً متصلاً بآدم، وحددوا له زمناً قريباً جداً من حياة السومريين في العراق وهي 6500 سنة تقريباً. فيظهر من هذا ان عزرا الهاروني الكاتب في شريعة موسى<sup>(2)</sup> الذي عاش في أسر بابل، واطلع على الروايات السومرية والبابلية الآنفة الذكر هو الذي سجّلها بتعديلات طفيفة في سفر التكوين اليهودي، وقرأها في أورشليم لأول مرّة على بني إسرائيل عند عودتهم من أسر بابل. وكان قد أرسله أرتحششتا ملك الفرس مع الكهنة إلى أورشليم 547 سنة ق.م. لإشغال اليهود بالمسائل الدينية وصرفهم عن الأشغال بالمسائل السياسية. ولما طرد بلوطس القائد الروماني اليهود من فلسطين، وتشرد اليهود في أنحاء العالم 132 سنة ق.م. نقلوا معهم نسخاً من توراتهم المذكورة إلى البلدان التي حلّوا فيها، فانتشرت مضامينها في طول البلاد وعرضها وتأثّر من عنوياتها العالم بأثره.

ويعتبر السومريون من أقدم الأمم التي وضعت الأساطير عن الخليقة وأهل الوجود. تتحدث أساطيرهم فتقول: "في البدء قبل أن تعرف السياء، ويعرف للأرض اسم، كان

<sup>(1)</sup> المصدر السابق ص 72 - 73.

<sup>(2)</sup> فاروق الدملوجي تاريخ الأديان. ص 107.

<sup>-</sup> العهد القديم: التوراة - سفر عزرا 7/ 1 - 7/ 10: 11 - 82/8: 15 - 36.

المحيط، وكان البحر، ومنه تولدت الكائنات».

في البدء كانت مياه البحر الأولى، مؤلّفة من عنصرين: «بسو» وهو عنصر الماء المذكر» «وتيامة» عنصر الماء المؤنث. وقد اجتمعا فولدا، «آن» إله السياء و «كي» إلمة الأرض. ومن إجتماع هذين، ولد «أنليل» إله الهواء. وعند تمدّد هذا الإله وإستطالته فصل أباه «آن» عن امه «كي» ثم وُلد له ولد سيّاه «ننار» ويسمّى «سن» أيضاً، اله القمر ينير لأبيه الظلام. ثم ولد الإله ننار الإله «أوتو» ويسمّى «شمّش»، وهو إله الشمس، الذي صار أكثر نوراً من أبيه، ثم اتحد أنليل بأمه «كي» ومن اتحادهما ظهرت حياة الحيوان والنبات على سطح الأرض، بمعاونة الأخرى.

وأمّا كيفية خلق الإنسان. فقد جاء في أسطورة سومرية، أن الآلمة تذمروا عند الإله "أنليل" من الصعوبة المرجودة في الحصول على عيشهم، ولم يلتفت أنليل إلى تذمّرهم، فاستحته الإلهة «نمو" أن يغيثهم، وقالت له: قم من فراشك واصنع ما هو مفيد. إصنع عباداً للآلهة حتى يهيئوا لهم الطعام والشراب. فقال: يا أمّاه اعجني الطين الموجود في مياه «الأبسو» واصنعي الأعضاء والجوارح، وستعاونك الآلهة «نن - ماخ» نن خرساك «الآلهة الأرض، وقرري با أمّاه مصير الولدة.

وفي سفر التكوين اليهودي جاء: وجبل الرب الإله آدم تراباً من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفساً حيّةً (١).

أمّا الأسطورة البابلية المأخوذة من السومرين فتقول: لم تكن سياء، ولم تكن أرض، ولم يكن في الوجود سوى «العياء»(2)، تقلّه المياه الأولى التي تولّد منها الإلهان «أبسو» وهو عنصر الماء العذب المذكّر «وتيامة» وهو عنصر الماء المالح المؤنث. ومن هذين الإلهين تولّدت الآلمة الكثيرة، وهي رمز المادة الأساسية، فحصل نزاع بين الآلمة القديمة والحديثة، أذّى إلى قتال بينهم، فقتل الإله «أيا» أباه «أبسو»، وكوّن من جسم والده الفتيل مياه المحيط أو البحر السفلي، الذي استقرت فيه الأرض، وبنى معبده في وسط الماء وأسياه «آي – أبسو». وقتل الإله مردوخ ابن الإله أيا الأم العاتبة تيامة، وشطر جسمها إلى شطرين، جعل نصفه الأعلى سياء، وخلق فيها الكواكب والنجوم والبروج والشمس والقمر، ووزعها في أماكنها، ثم رتّب الكون ترتيباً عكماً، ونشق العالم تنسيقاً دقيقاً.

راجع سفر التكوين. في قصة الخلق. العهد القديم.

<sup>-</sup> فاروق الدملوجي. تاريخ الأديان ص 218 - 220.

<sup>(2)</sup> أصل المادة.

أما النصف الأسفل من جسم الإلهة القتيلة. فقد جعله أرضاً، وخلق على وجه الأرض أنواع الحياة من حيوانات ونباة وغيرها....

وقد كان الاعتقاد السائد عند السومريين والبابليين، أن الألمة أرواح وقوى على هيئة البشر، وهي التي خلقت أبا البشر «لولو» من دم الإله المذنب «كنكو» قائد حرب الألحة « تيامة» بعد أن مزجته بتراب الأرض، وقد خلقته على صورتها، ومنحته صفاتها، وأسكنته في الجنّة ليعيدها، ويكفيها مؤونة العمل ويهيئ ها الطعام. وهذا هو الجزء الأبدي الذي تميز على أن البشر لولو تقديمه للإلحة التي خلقته.

أما أسطورة الخليقة عند المصريين فنقول: إن بيضة عظيمة طفت على وجه البحار فخرج منها رب الشمس، ومنها ظهرت الإلمة «شو» و "تفنوت» إله الفضاء و «نوت» إله السهاء و «جب» إله الأرض. ثم تزاوجت الأرض والسهاء. فتولّدت منهها الأرض والسهاء والبشر وكل شء.

في حين نرى قصّة الخلق في الديانة البراهمية:

قبل أن تظهر الحياة فوق وجه الأرض، كانت هناك بيضة ذهبية تطفو فوق سطح البحار، فإنفجرت وتناثرت منها الحياة، وكان الإله الأعظم ابراهما، بجمع في شخصه صفتي الذكر والأنثى. فكان الأب والأم لجميع الأحياء. فكان براهما مبدأ كل شيء، ومنه ظهرت الموجودات الحية، كظهور الشجر من النواة، والشبكة من العنكبوت، فلا يقال له خالق العالم، إنها هو جوهر العالم، وإن جميع الموجودات السهاوية والأرضية، لا بد وأن تحتوي على جزء، أو جوهر من براهما. وهذا هو مبدأ وحدة الوجود. وهو الأصل في نظرية تناسخ الأرواح والحلول(ا).

والتكوين عند الصينيين القدماء: كان فضاءً مظلمًا، وكان كل شيء، وفي وسط ذلك

<sup>(1)</sup> فاروق الدملوجي: تاريخ الأديان، الكتاب السابع ص 380 - 381.

<sup>-</sup> اليوت سمت: فكرة الإنسان عن خوارق الطبيعة في تطوّره. تاريخ العالم جـ 1، ص 364.

<sup>-</sup> ج. أ. ر. ماريون: فكرة الامبراطورية وكيف شكّلت. المدنيات الأولى تاريخ العالم جـ 1. الفصل الثالث عشر ص 434.

<sup>-</sup> ج. ل. مايرز: تاريخ العالم جـ 1. الفصل الرابع عشر ص 463.

<sup>-</sup> كامبل طومسون: دولة بابل أيام حمورابي: تاريخ العالم. الفصل الثامن عشر ص 596.

<sup>-</sup> تيودور. ه. روبنسون: اسرائيل في ضوء التاريخ: تاريخ العالم. ح.2. الفصل السابع والعشرون ص102.

<sup>-</sup> زهير كاظم عبود: التنقيب في التاريخ الأيزيدي القديم ص 29 - 30.

الظلام، فظهر في ذلك الوسط جسم عظيم يشبه الإنسان، فأوجد الساء والأرض ولأجل إزالة الظلام خلق بيده اليمنى الشمس فكان النهار، وبيده اليسرى القمر فأزال ظلمة الليل، ثم خلق النجوم. ولما أراد خلق البشر، أخذ قطعة من الذهب وقطعة أخرى من الخشب، فكون منها سحاباً، وشكل من سحاب الذهب عنصر الرجل، ومن سحاب الخشب عنصر المرأة. وعند إمتزاج هذين العنصرين والروحين، ظهر رجل يسمّى "بينغ - بي" وظهرت بنت تسمّى «خانوق» فتزاوجا فتكاثر البشر من نسلهها.

أما قصة الخلق والتكوين في الديانة الزرادشتية، حسب ما جاء في الاقستا: ان زرادشت لم يأت ليبشّر بعقيدة جديدة ولكن جاء لتحسين عقيدة قديمة، وإن كل مافي الأرض والكون من صنع الخالق القوي، الذي هو أهور مزدا، إله الحكمة والحاكم الأسمى للعالم. وقد خلق كل ما هو خير في العالم، لأن الله خير. وإن هناك في العالم صراعاً بين إله الخير أهورمزدا وإله الشرّ أهريهان. وإن هناك عالمين، عالم أهورمزدا اعالم الثور» وعالم أهريهان اعالم الظلهات، وعالم النور في الجانب الأعلى، وعالم الظلهات في الجانب الأسفر، وبينها فراغ علمؤ بالهواء.

وأن اهورمزدا خلق أرواحاً طبّية تنسجم مع طبيعته، ليستعين بها في مقاتلة روح الشر أهربيان، وان أهربيان خلق أرواحاً شريرة ليقاوم بها الأرواح الخيّرة. ثم خلق أهورمزدا النجوم والكواكب، وانتهى من خلق الأرض.

وعندما أتم أهورمزدا خلق الأرض، خلق الثور الأول، ثم خلق الإنسان الأول «كيمورا الذي هو أول البشر. وإن أهريهان خلق الزواحف والحشرات فنجّس العناصر الحتيرة. وأقام أهورمزدا خندقاً أمام السهاء. ولكن أهريهان كرّر هجهاته ونجح أخيراً في قتل الثور وكيمورد أول البشر. وكانت بذور كيمورد غبأة في الأرض، فنتج منها عند إنقضاء أربعين سنة شجرة خرج منها أول زوجين من بني آدم. وهكذا بدأت فترة إختلاط الخير مالش.

وقصة الخلق والتكوين اليزيدية تقول: في البدء خلق الله درّه بيضاء من سرّة العزيز، وخلق طيراً اسمه «أنغر» وجعل الدرّة فوق ظهره، وسكن فيها أربعين ألف عام، ثم بدأ في خلق الملائكة السبعة الذين تعاقبوا على إدارة العالم.

فخلق في يوم الأحد الملك الأول «عزاريل» وهو طاووس ملك، رئيس الجميع، والمتسلّط على الخلائق كافة، وقد إختص بالأمة اليزيدية دون غيرها من الأمم والبشر.

- في يوم الإثنين، خلق الملك «دردائيل» وهو الشيخ حسن.
- في يه م الثلاثاء خلق الملك «اسر افيل» وهو الشيخ شمس.
- في يوم الأربعاء خلق «ملك ميكائيل» وهو الشيخ أبو بكر. - في يوم الخميس خلق «ملك جبرائيل» وهو سجادين.

  - في بوم الجمعة خلق «ملك شمنائيل» وهو ناصر الدين.
- في يوم السبت خلق الملك السابع «ندرائيل» وهو الشيخ فخر الدين.
  - وجعل طاووس ملك رئيساً للجميع.

ثم خلق صورة السهاوات السبع، والأرضين السبع، وخلق الفكر الذي صوّر به الإنسان، والطيور، والوحوش.

وكان الرب في هذه المرّة في الدرّة، فخرج منها في اليوم السابع، تحيط به ملائكته بين التهليل والتسبيح، فتولّى تكوين السهاوات والأرض. أولئك الملائكة، الذين يعتقد اليزيديون أنهم أرواح من ذات الله، وأشباح من نوره، وأنهم أزليون، يتعاقبون على وضع الشرائع، وسنّ القوانين في رأس كل ألف عام، حيث يهبطون على الأرض.

وانفصلت الدرّة، فصارت سبعة بروج، وانصبّ الماء منها، فكان بحراً ضخمًا، واستدارت الدنيا، فكانت طافية على ذلك الماء، فمدّ الإله يده وعيّن جهاتها الأربع، ونثر الذرّات نجوماً زينة للسياء، وأنت النيات والأشجار المثمرة في السهل وعلى الجيل، وخلق بعد ذلك فلكاً استوى على جبل «ليلش النوراني» فمكث فيه ثلاثين ألف عام.

وشاء الرب أن يبدأ بالخليقة، فأعلن ذلك لملائكته قائلاً: «يا ملائكتي إني أخلق آدم وحوّاء، وأجعل البشر منهما، وسيكون سر آدم وملّته على الأرض، ثم ملّة طاووس ملك، أو الملّة اليزيدية».

وتجلَّى الله على جبل «ليلش» في الأرض المقدّسة، وأمر جبرائيل بأن يجمع ذرّات من الأطراف الأربعة، فخلق الله منها العناصر الأربعة، وهي الماء، والهواء، والتراب، والنار، ونفخ فيها الروح فكان منها آدم. وأمر الله جبرائيل أن يدخله الفردوس وأباح له أن يأكل ماشاء من أشجارها وثمارها، ما عدا شجرة الحنطة، فإنه نهاه عنها. وبعد ماثة سنة سئل «طاووس ملك» من الإله قائلاً: كيف يكثر البشر من نسل آدم، وأين نسله؟ فقال الله: لقد أودعت الأمر والتدبير إليك، فجاء طاووس ملك، وسأل آدم قائلاً: هل أكلت من شجرة الحنطة؟ قال: لا، لأن الله نهاني عنها. فقال له: كل، وسيكون كل ما هو احسن من ذلك، فتناول آدم منها، فإنتفخت بطنه، فتركه طاووس ملك وحيداً، وعرَّج هو إلى السباء،

فأصبح آدم حانقاً إذ لم يكن له مخرج، وأخذ بالبكاء والعويل، فأمر الله جبرائيل، فأرسل إليه طيراً نقره بمنقاره، وفتح له مخرجاً في دبره، فاستراح آدم، فأخرجه الله من الجنّة، لأنه دنَّسها بخروجه (برازه). وظل وحيداً مئة عام، فحزن وبكي، وتاب وإستغفر، فأمر الله جرائيل أن يهبط إلى الأرض، فيخلق له حوّاء من قصريه، فتخاصم آدم وحوّاء على الإختصاص بالنسل البشري، طالباً كل منها ألابكون النسل مشاركة كيفية الحيوانات.

واتَّفق أخبراً آدم وحوّاء على أن يضع كل منها شهوته في جرّة، ويسد فوهتها بختمه الخاص، وبعد أشهر تسعة، فتحا الجرتين، فكان جرّة آدم صبيان، ذكراً وأنثى. فسيّاهما شيت وهورية، وكان في جرّة حوّاء دود وحشرات عفنة. ومن الصبين تناسلت الذريّة المزيدية.

وغذًا آدم طفله حولين كاملين بثديين خلقها الله له. ومن ذلك الحين صار للرجال ثديا. ثم تصالح آدم وحوّاء، وتعاونا فوق جبل عرفات، فأولدا البشم من جديد. فاليزيدية من آدم و حده، و الناس من آدم و حوّاء(١).

<sup>(1)</sup> عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضر هم وماضيهم ص 36 - 38.

<sup>- ,</sup> شيد الخيون. الأدبان والمذاهب بالعراق ص 74.

جون. س. كيست. تاريخ اليزيديين ص 81 - 82.

<sup>-</sup> د. خلف محمد الجراد. اليزيدية واليزيديون ص 24.

<sup>-</sup> سهيل قاشا. اليزيدية ص 15 - 25. - لورانت شرى - آني شرى سياسة وأقلِّيات في الشرق الأدني ص 131 - 133.

<sup>-</sup> محمد التونجي. اليزيديون ص 117 - 121.

<sup>-</sup> سعيد جي الديوه. اليزيدية. مطبعة جامعة الموصل 1973

## الفصل الثامن الديانة اليزيدية

مؤسّس الدين البزيدي غير معروف، وليس له ذكر لا في تقاليدهم أو معتقداتهم الموروثة، ولا في سجلات الوقائع والأحداث، التي ذُوّنت من قِبل جيرانهم المسلمين والمسيحيين(١٠).

ومن منطلق هذا الفراغ، توصّل بعض الباحثين في الشؤون البزيدية، إلى أنّه في أثناء الفوضى والإضطراب اللذين سادا القرن الثالث عشر والرابع عشر، تمكنّت بعض الجهاعات الكردية بصورة ما من صياغة دين لهم، هو خليط غير منظّم من العقائد والطقوس التي مارسها جبرانهم من الطوائف الإسلامية والمسيحية.

وهناك نظرية أخرى غالبة عند اليزيدين، ترى بأن الدين اليزيدي غائر في القدم، إلى درجة أن التفاصيل التاريخية المتعلقة بتأسيسه ضاعت بين طيات التاريخ. ووفقاً هذه النظرية، فإن هذه العقيدة استطاعت المحافظة على بقائها وديمومتها عبر القرون، لأن المؤمنين بهذا الدين مارسوا التقية، تجاه الأديان والشعوب الأخرى الغالبة، فكانوا يسمحون لأنفسهم بالنظاهر باعتناق الأديان الجديدة المسيحية والإسلام، بينها يجتفظون بالأساس بعقيدتهم القديمة.

فوحدة الدين اليزيدي تمت صيانتها والحفاظ عليها عن طريق عملية تناسخ الأرواح، وانتقلت من شخص إلى آخر. وآخر تناسخ روحي مقدّس حدث للشيخ عدي بن مسافر. ولكن ليس هناك أية معلومات تشير إلى عمل تبشيري لليزيدين وليس معروف كذلك كيف، أو من قام بتنظيم هذا الدين ولا فيها إذا كان قد بدأ كوحي جديد،

سى. جى. أدموندز. حجة إلى اللش.

<sup>-</sup> توماس بوا. اليزيدية. المشم ق عـ 55 ص 128، 148، 190

<sup>-</sup> جون. س. كيست. تاريخ اليزيديين ص 77.

Les Yézidis. Essai Historique et sociologique sur leur origine religieuse - "Al-Machriq" LV 1961, pp. 109, 128, 190, 242.

Ernest Chantre. Notes ethnologiques sur les Yézidis. Bulletin de la société - d'Anthropologie de Lyon XIV. 1985 pp. 65 - 75.

أو إحياء لدين قديم ما زال قائمًا(١).

وإن ملاحظات الرحّالة والمستشرقين تؤكّد على أن اليزيديين، كانوا دائماً متردّدين في مناقشة المسائل الدينية، ويجيبون السائلين بأجوبة يهدفون من ورائها ترضيتهم.

هذا ولم تكن هناك دراسة علمية للديانة اليزيدية قبل القرن الثامن عشر. وأول دراسة ظهرت من هذا القبيل، هي التي قام بها المبشّر الفرنسي الأب «ميشال فيبغر» في حلب بعد إنتشار الديانة اليزيدية بين الكرد بحوالي 300 سنة، ثم تلاه فيها بعد المبشّرون الإيطاليون في العراق في 1769 و1781 و1810 وهم: الأب «ب. د. دومينيكو لانزا»، والأب: «موريزيو كارزوني» وغيرهما من الآباء... إنها هذه الدراسات تبقى مختصرة جدّاً، لكنّها شكلت لمحة قصيرة عن تاريخ الاعتقادات اليزيدية وعاداتهم وكتبهم.

ولم ينشأ علم الدراسات اليزيدية فعلاً، الا سنة 1850، وذلك على يد الدكتور "أوكست نيندر" أستاذ الديانات بجامعة برلين، ممّا أثار الرغبة في نفوس المستشرقين فيها بعد للبحث مجدداً في الموضوع، والرجوع إلى المصادر اليزيدية نفسها. بحيث ظهرابتداء من أواخر القرن التاسع عشر، وحتى يومنا هذا سيل كبير من الدراسات والكتابات ذات العلاقة باليزيديين والديانة اليزيدية، في المجلات والصحف والكتب الأوروبية والأميركية. بحت توصّلت إحدى الدراسات سنة 1990، بعد إقناع اصحاب الشأن اليزيديين في «لالش» بتصوير فيلم «فيديو» مدّته ساعتان، تحت عنوان «فيلم ديني» أم / 5/ 1990 «لالش» وسهل «شيخان» في العراق، وهو يسجّل إجراءات طقوسية من صلوات «وادي لالش» وسهل «شيخان» في العراق، يُضاف إليها بعض الحوارات مع رجال دين وترانيم دينية مع تعليقات باللغة الكردية، يُضاف إليها بعض الحوارات مع رجال دين

روج لسكوت. دراسة حول اليزيديين في سوريا وجيل سنجار.

<sup>-</sup> إسهاعيل جول. اليزيدي في الماضي والحاضر. منشورات زريق.

<sup>-</sup> سامي سيد أحمد. اليزيدية. نشر هنري فيلا. ص 154.

<sup>–</sup> مقتطفًات ودراسات حول اليزيديين. مجلّة Roc. باريس. العدد 2 المجلّد 10–1915–1917 ص 149.

سر ٢٠٠٠. - عباس العزاوي. تاريخ اليزيدية. ص 28-48. دراسة وتعليق ميشيل انجيلو كودي. وجو سيبي نا ١٧٠

<sup>-</sup> جون. س. كيست. تاريخ اليزيديين ص 78.

 <sup>-</sup> ن. سيوفي ملاحظات عن الطائفة اليزيدية. المجلّة الأسيوية باريس. العدد 7 المجلّد 20 ص 252 - 268 - 1882.

واصحاب شأن يزيديين، بخصوص العقيدة اليزيدية، وباللغة الكردية أيضاً.

وقد خالف الإجاع حول الدين اليزيدي الأمير «معاوية بن إساعيل كوك»، حيث يعتبر أن الدين اليزيدي يستمد جذوره من الزرادشتية، وقد خالطه شيء من الإسلام، أدخله فيه «الشيخ عدى، والشيخ حسن، وشرف الدين»(١).

وقد تعرّض البزيديون إلى عن قاسية، وأضطهادات متنالية، لاسبيًا في العصور العثابية، حداتهم لا يعترضون على أي رأي حولهم. لهذا، شابت تاريخهم إفتراءات عديدة، كان أبرزها عبادة الشيطان، التي استغلها بعض الكتّاب ونشروا عنهم أخباراً بعيدة عن الواقع. في كثير من الكتب والمجلات والصحف، لاسبيًا منها جُلة «أخبار الأدب المصرية». والأقرب أن تسميتهم بعبدة الشيطان يعود إلى سنة 1791، يوم غزاهم الوزير العثمان في العراق مسليان باشا». وأطلق عليهم هذا الاسم<sup>(2)</sup>.

ويؤكّد الباحث اليزيدي في الشؤون اليزيدية «درويش حسّو» المنطلقات والثوابت العقدمة والفكرمة التالية

 ان الله الذي لا شريك له، لم يلد ولم يولد، ولا يستطيع الإنسان تصوره بأي شكل كان، فهو الموجود الذي يعبده اليزيديون، ويقدّسونه دون سؤال أو شك، وإن العادة لست الالله.

<sup>(1)</sup> جون. س. كيست. تاريخ اليزيديين ص 80.

<sup>-</sup> ن. سيوفي ملاحظات عن الطائفة اليزيدية. ص 252 - 268.

<sup>-</sup> معاوية بن إسهاعيل جول. خاطبنا زرادشت.

<sup>-</sup> شرف خان البدليسي. شرفنامة. ج1 القسم الثاني ص 205 وجـ 2 القسم الثاني ص 128.

<sup>(2)</sup> رشيد الخيون. الأديان والمذاهب بالعراق الطبعة الثانية ص 80.

<sup>-</sup> أخبار الأدب. عدد شباط 1997. اليزيدية في العراق.

<sup>-</sup> الأب أنستاس الكرملي. اليزيدية مجلّة المشرق ص 35 - 1899.

<sup>-</sup> د. خلف محمد الجراد. اليزيدية واليزيديون ص 18 - 19. - دى كوفان. اليزيدية. مجلّة لالش. نيسان 1994.

Borom Jos De Baye Yézidis. Au Sud de la chaîne du Caucase, Paris 1899. -

2- يعتقد اليزيديون بالملائكة، الذين يرعونهم في الحياة الدنيا على الأرض(١١).

فالبزيديون يؤمنون بإله واحد، يدعونه بالاسم الكردي «خودا» ويعبدونه على أنّه السبب الأول والمحرّك الرئيسي للكون. وهم يدبجون المبادئ الدنيوية، الأداب والسلوك مع تعاليم الأخلاق، الحق، والخطأ، والعدل، والإخلاص، والرحمة والحب.

وفي غياب الوثائق التاريخية القديمة، ليس بالإمكان إقنفاء أثار ونشأة الدين البزيدي، وكيفية تطوّره عبر القرون. فالإطار الأساسي له مماثل لطريقة صوفية، لكن مع بعض الاختلافات المهمة، الا أن الدراسات الحديثة لهذه الديانة منذ بداية القرن التاسع غشر سلّطت الكثير من الضوء على الدين اليزيدي، وزادت من فضول الباحثين والمؤرّخين والرحالة والمستشرقين، لتقضي أثاره والغوص في أعماقه. ومع ذلك، بقي هذا الدين كها كان، ولم يشهد الا تغييراً طفيفاً<sup>(2)</sup>.

لقد جرى التساؤل طويلاً حول الأصول الدينية لهذه الطائفة، وكذلك حول أصولها العرقية، التي تَيْز مذهبها بخليط من عناصر مسيحية، ويهودية، « وإسلامية، وصابثة، وغنوصية، وزرادشتية. إنها الأكثر غلبة فيه المذهب الصابثي. كذلك جرى تصوير اليزيدية

- لورانت شبري، أني شبري. سياسة وأقلّيات في الشرق الأدنى ص 130 132.
  - سهيل قاشا: اليزيدية ص314.
  - صدّيق الدملوجي اليزيدية ص 163 164. مطبعة الإتحاد. الموصل 1949.
- درويش حسّو. الإزداهيون البزيديون الطبعة الأولى ص 15 16. بون ألمانيا 1992. - د. محمد النو نجي. المزيديون ص 120 - 124.
  - - رشيد الخيّون. الأديان بالعراق ص 181.
  - سامي سعيد الأحمد. اليزيدية، أحوالهم معتقداتهم ص 7 8. بغداد 1971.
    - جورج حبيب. اليزيدية. بقايا دين قديم. بغداد مطبعة المعارف 1978.
      - (2) جون. س. كيست. تاريخ اليزيديين ص 88 89.
- هنري. أ. هومز. الطائفة الزيدية في ميسوبوتاميا. مستودع الكتاب المقدّس والنقد الكلاسيكي. العدد 2 المجلّد السابع ص 337 - 838، 1842.
- رسالة جرمياً شامير. 28 تشرين الأول 1892، إلى أ. ن. أندروس. المجلّة الأميركية للغات والأداب السامية عـ 25 ص 526 - 527.
- الرائد هـ. أس. رولنس ملاحظات حول رحلة من تبريز. بجلّة الجمعية الملكية الجغرافية عدد 10 ص 92 1841.
  - أوستن لايارد. نينوي وبقاياها جـ 1 ص 300.

د. خلف الجراد اليزيدية واليزيدين ص 20 - 21.

مدّة طويلة على أثبا وثنية ذات تطلّعات إسلامية. لكنّها إستثارة حقيقية كان من شأنها المخطهادات الطويلة المن فقهاء السنة والشيعة على السواء. والتي جاءت تبرّر سلسلة الاضطهادات الطويلة، التي كانت جائرة بحق اليزيدين. ومن جانب آخر، فإن النسب الأسطوري لليزيدين، إلى الخليفة الأموي يزيد بن معاوية 683 – 686م، قد ساهم هو الماسطوري لليزيدين، إلى الخليفة الأموي يزيد بن معاوية و633 – 686م، قد ساهم هو فوفقاً لهذه الرواية الخزافية، يكون الذي أنشأ الطائفة اليزيدية في الأصل، هو اشاهين براج المعروف بأنّه ابن آدم. إذ يُهيّاً لهم في الواقع أثبم، بخلاف البشر الآخرين، الذين يتحدرون من آدم وحواه، من نطفة مستقلة، عن الجنس البشري، عرقياً ودينياً. ومن هنا يكون من المستحيل، أن يصير المرء يزيدياً بالإعتناق، ولكن بالولادة فحسب. وامتذ يكون من المستحيل، أن يصير المرء يزيدياً بالإعتناق، ولكن بالولادة فحسب. وامتذ الحزي والدنس من الخليفة يزيد، إلى اليزيديين. لذلك كثيراً ما أعلن عن ديار اليزيديين فتاوى عن أثمة وفقهاء الإسلام، مرّات عديدة، تحض المؤمنين على استئصال كافة أعداء فتاوى عن أثمة وفقهاء الإسلام، مرّات عديدة، تحض المؤمنين على استئصال كافة أعداء الشريعة هؤلاء. على ما يعتقد هذا البعض من الفقهاء بأثهم يارسون الفسوق الطقوسية، أثناء حفلاتهم الدينية التهنكية، حيث يُدنس القرآن واسم النبي عمد ويُهانان.

إن نعت اليزيدين بعبدة الشيطان، لا يتساوى والواقع الديني اليزيدي. وقد يكون بعيداً جداً عن الحقيقة، إن لم نقل لا وجود له في الإيهان والعبادات اليزيدية.

ومن دراسة موضوعية لتاريخ اليزيدية، نلمس أن مشايخ اليزيدية وقوّاليهم لا يدعون إلا إلى الحير. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث يُعدّون عبادة الله من أفضل الأفكار الجيّدة والسليمة. فاليزيدي الحقيقي المؤمن بالله، والملتزم بشريعة الملك طاووس، لا يشتم ولا يكفر، ولا ينطق بالأقوال والكلهات البذيئة، لأثبا من المحرمات دينياً. لأن لسان اليزيدي لا يجوز أن يخرج الكلام البذيء المؤذي. فهو أمين وصادق في عمله وأفكاره. يتمسّك بأوامر «الشيخادي» التي تجسّد أوامر الله.

وتطالب التعاليم اليزيدية المؤمنين بها، ترك الطمع والشهوات وبهارج الدنيا، وزخرف الحياة، وأن يكتفوا بالحد المعقول لاستمرارية العيش. وتؤكد أن الإنسان لا يأخذ معه بعد مغادرة الحياة الدنيا سوى أفعاله الحسنة والسيئة.

وممًا يتضّح من أدعية اليزيدين وشعائرهم الدينية، أتّهم موحّدون يؤمنون بإله واحد ضابط الكل، بيده كل ما في السياء، وكل ما على الأرض، ودونه الملك طاووس، أو «الطاووس الملك». فمن دعائهم في صلاة الفجر: «يا رب أنت الكريم الرحيم الإله. ملك مُلك الدنيا، عملكة الأرض والسياء، ملك العرش العظيم».

وهناك دعاء آخر يقول: (يا رب إنك انت الموجود وأنا المعدوم. أنت الغافر للذنوب. أنت الإله الحق مالك الكم والكيف. لا قامة لك، لكنك رفيع. لا صوت لك، لكن صوتك معروف. أما تقديسهم وإجلالهم للشمس فينيع من أهمية هذا الكوكب وعلاقته المباشرة بالحياة والضياء (ا).

ويؤمن اليزيديون بإله واحد يعاونه سبعة ملائكة، كائنات نصف إلهية هم:

 الدووس ملك. أو الملك طاووس، وهو الأسمى، ويمثل الوجه الأكثر إثارة للإهتام بمجموع الملائكة.

2- سلطان عزي، الذي يلي طاووس ملك.

3 - شاي شمس، أو شيخ شمس.

4 -- شاي عدي.

5 – شاي حسن.

6- شاي فخر الدين.

7 - شاى ماند.

ويشاء التقليد اليزيدي، بأن يكونوا جميعهم، باستثناء طاووس ملك، قد عاشوا على الأرض في عصر الشيخ عدي، الذي يقدّم هو نفسه تارة على أنّه ملك، وتارةً على انّه نبي. أما معظم الملائكة اليزيدين الآخرين فليسوا الا خلفاء الشيخ عدي الاواتل، الذين رُفعوا إلى مقام شخصيات سياوية نصف إلهية.

ويمثّل البزيديون طاووس ملك بتهائيل غتلفة الأحجام والمقاسات، تبعاً للأماكن والمناطق والمقامات، أما سيئة طائر الطاووس، وإما على شكل ديك أو حمامة.

أما لماذا اختار اليزيديون تعظيم طاووس ملك، فإن ذلك من الأمور الخلافية، التي لم يَتَنق الباحثون على تفسيرها بصورة واضحة ومؤكّدة، نظراً لندرة المعطيات والمعلومات

خليل جندى. نحو معرفة حقيقة الديانة اليزيدية. ص 96 - 97. السويد 1998.

<sup>-</sup> الأب أنستاس الكرملي. اليزيدية. مجلّة المشرق 1899. ص 35 - 36.

<sup>-</sup> عباس العزاوي. تاريخ العراق بين احتلالين ص 111 مطبعة بغداد 1935.

Dufaur. J. P. Visite au peuple le plus oublié du monde. Les Yézidis. L'orient - 4 et 5 Mars 1953.

الأكاديمية الموثقة، التي يركن إلى موضوعيتها ومعقوليتها بهذا الشأن. ففي حين يرى بعض المؤرّخين والباحين، ان كلمة طاووس في الأصل يونانية محرّفة عن كلمة «شئيوس» بمعنى «الله»، حيث أخذها المسيحيون من اليونان واستعملوها في الكتب والصلوات، بمعنى الإله، ثم تطوّرت حتى أصبحت مرادفة للفظة الله. وبعد ذلك أخذها منهم اليزيديون وأطلقوها على مقدّسهم.

ويرى البعض الآخر من الباحين، أن طاووس لفظة محرّفة عن تموز أكبر الهة الشرق القديم واشهرها، من حيث أن عبادته انتشرت، كيا هو معروف في بلاد ما بين النهرين عند السومريين والاشوريين وغيرهم. في ما يرجّح البعض الآخر تسمية طاووس ملك إلى اللفظة العربية طاووس، وان كانوا يختلفون في سبب إطلاقه على الملك الأعظم، وتمثيله على هيئة طائر الطاووس.

وتبعاً لأقدم مفسّري القرآن، تقلد إبليس شكل الطاووس بداية، للولوج إلى الفردوس الأرضى لغواية آدم وحواء. بحيث كان الواسطة بين الشيطان والحيّة(").

والثابت أن البزيدين يعظمون طاووس ملك، حيث يعتقدون أن الله خلق طاووس ملك، حيث يعتقدون أن الله خلق طاووس ملك قبل الكاتئات كلها، وكلفه بإدارة شؤون الكون، وجعله حاضراً في كل الجهات. فيرسل خدامه وأعوانه إلى جميع النواحي للتغريق بين الفسلالة والهداية، وبين الكفر والإيهان. وأنه همزة الوصل بين البشرية والله الذي ينزل بين فترة وأخرى ويتصل بالناس الصالحين. ويُسمّى عند اليزيدين فبيري كان أي قملك الحدمة الذي يشتغل ليل نهار في خدمة رقه، وهو الذي يتضار اللشرية وبدر الكون تنفذاً لأو أمر الله.

د. خلف الجراد. اليزيدية واليزيديين. ص 22.

<sup>-</sup> محمود الدرة القضية الكردية. الطبعة الثانية. ص 182. دار الطليعة. بدوت 1966.

<sup>-</sup> أنطوان مورتكات. عقيدة الخلود والتقمص في فن الشرق القديم. ترجمة توفيق سلمان. دمشق. دار المجد 1985.

<sup>-</sup> لورانت شبري، أني شبري. سياسة وأقلّيات في الشرق الأدنى ص 132 - 133.

<sup>-</sup> الأب سهيل قاشا: اليزيديون ص 100.

<sup>-</sup> د. محمد التونجي. اليزيديون ص 123.

<sup>-</sup> عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم. الطبعة العاشرة ص 40.

<sup>-</sup> رشيد الخيّون. الأديان والمذاهب بالعراق ص 80.

Fiey. J. M. Le temple Yézidi de Cheikh Adi. p. 205 - 209, 1960. -

<sup>-</sup> توما بوا. المشرق عـ 55 - 1961 ص 223.

ويقول الباحث البزيدي درويش حسّر: «إن البزيديين يعتقدون أن الحالق الكبير «أزداه» لا شريك له، ولم يأت من بعده ولا من قبله خالق، وأن الموجودات من البشر والأنس والجن، كلّها مخلوقة بأوامره، وأن العبادة لا تجوز الالش<sup>(11)</sup>. ويعتقدون ان الله خلق الملائكة السبعة، وعين طاووس ملك رئيساً عليهم، بحيث يلعب دور همزة الوصل بين الحالق وبين الملائكة، وكذلك بينه وبين البشرية والمخلوقات الأخرى».

ويؤكّد هذا الرأى ما جاء في «مصحف رش» أو «المصحف الأسود». وهو أحد أشهر كتابين مقدسين لدى اليزيديين: إن أول يوم خلق الله فيه الحلق، (الملاتكة)، هو يوم الأحد، وخلق ملكا أسمه «عزازيل» وهو طاووس ملك رئيس الجميع، والذي تحدّرت من نسله الملّة اليزيدية. وقد ورد في مصحف رش: "إن الرب العظيم قال، يا ملاتكة، أنا خالق آدم وحواء، واجعلها بشراً، ومنهم ملّة عزازيل، أعني الطاووس ملك، وهي ملّة يزيدية.

ووفق العقيدة اليزدية، فإن طاووس ملك، يظهر في كل الفترات، والمراحل التاريخية، بأشكال غتلفة، لكنّه يتجسّد في أغلب ظهوراته بصورة بشرية، وعلى هيئة رجل بلباسٍ أبيض,، وشاربين، عنطياً، أحياناً حصاناً أبيض(2).

ويرى اليزيديون اليوم، أن الكون وُجد من قوتين: قوة الخير، وقوّة الشر، وان قوّة الخير وهي الله، تغلّبت على قوة الشر، وهي «الشيطان» فطردته من سلطان الملكوت على نحو ما يعتقد به الزرادشتيون، ومن وجود إلهين، إله الخير «أهورمزدا» وإله الشر «أهريهان». وهنا يظهر الشيطان في نظر اليزيدية بصورة ملاك ساقط قديم، أعيد بعد

<sup>(1)</sup> يستم باللغة الكردية الزيدية «أزداه» أو «أزداهي بك» أو «أزداهي مازن» كما يستمي في بعض المناطق الكردية «خوداء» أو «خوده». وجميع هذه الكليات تعني: أنّه هو الذي خلقني وخلق نفس. فهو الخالق الكم.

<sup>(2)</sup> خلف الجراد. اليزيدة واليزيديون ص 23 - 24.

<sup>-</sup> محمد أمين زكي. خلاصة تاريخ الكرد وكردستان ص 296.

<sup>-</sup> درويش حسو. الإزداهيون اليزيديون ص 7 - 8 و 64 - 65.

<sup>-</sup> مصحف رش. الفقرة الثانية والتاسعة والرابعة عشر.

<sup>-</sup> كتاب الجلوة. الفقرة الأولى من المقدمة.

<sup>-</sup> محمود الدرة القضية الكردية ص 182.

<sup>-</sup> الأب سهيل قاشا: البزيديون ص 102.

<sup>-</sup> زهير كاظم عبود. لمحات عن اليزيدية ص 96.

سقوطه، وهو خالق الشر ومسببه، ولهذا يتحاشون ذكر اسمه، ويطبقون عليه حكاية آدم والحية والطاووس الواردة في التوراة. ويرون أنه هو الطاووس الذي طرد من الجنة ال.

أما درويش حسو فيقول: يعتقد اليزيديون ان طاووس ملك، اتصل بزرادشت وهداه إلى الديانة الإزداهية، والتي سميّت بعد ذلك بالزرادشتية، وهو نفسه الذي اتصل بالشيخادي في القرن التاسع للميلاد، رسولاً من الله لرعاية اليزيديين، وإعادة إحياء الدين وتجديده بينهم، بعد تعرّضهم الطويل للضغط والاضطهاد والملاحقة، ولهذه المكانة الرفيعة جدا، يُمثل الطاووس لدى الزرادشتية بصورة إنسان بجناحين، ويُمثل عند اليزيدية على هيئة حمامة جالسة على العرش<sup>(2)</sup>.

لكن معظم الباحثين اختلفوا في وصف الطائر الذي يدعوه اليزيديون بطاووس ملك، وتفننوا كثيراً في تصويره. فيرى أغلب الغربيين، أن المقصود به هو ذلك الطائر المعروف، وصوّروه بشكل طاووس. غير أن بعض الكتب العربية المتأخّرة، صوّرته بشكل يظةً أو ديك.

ويقول اليزيديون: "إن الملك طاووس يدبّر الكون منذ سنة آلاف سنة، وسيبقى التدبير بيده إلى نهاية عشرة آلاف سنة، والملائكة متققون فيها بينهم».

ومن اسهائه كذلك عندهم «كاروبيم» وهو بعد الله، وسيّد الكل، وضابط الكل، ورازق الكل، بيده اليمنى الخبر، وبيده اليسرى الشر، يعطي الخبر من يشاء، ويأخذ ممن يشاء، ويلقى الشرعلى من يشاء، ويزيله عمّن يشاء.

ولهذا نرى البزيدين يترضونه كل الرضا. فأقاموا له أياماً مشهودة، وأعياداً معدودة، وطوافات معلومة، وحفلات مرسومة، ويقولون: إنها نكرّم طاووس ملك دون رب العالمين، لأن هذا الطاووس مصدر كل الشرور والنحوس، فإن لم نستلفت أنظاره علينا، لم نخلص من إنتقامه. وإذا ترضيناه فزنا بسعادة الدنيا والآخرة. أما رب العالمين فهو عين الخير والصلاح، لا يُرى فيه أدنى عيب أو وصمة، بل هو العصمة والجودة والرحمة، لا يحقد على أحد، حتى أنه يتصالح مع طاووس ملك، ويرجعه إلى عليين، ولهذا من يلعنه حلك.

عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم. ص 40.
 الأب سهيل قاشا: اليزيديون ص 102 - 103.

<sup>(2)</sup> درويش حسّو. الإزداهيون اليزيديون ص 61.

<sup>-</sup> خلف الجراد. اليزيدة واليزيديون ص 24.

هذا التقدير السامي لطاووس ملك، بشكل يختلف عن جميع الأديان والمعتقدات، أوهم الناس أنَّهم يعبدونه. فالتقديس شيء والعبادة شيء آخر. وهُم إنها يعبدون الله رب العالمين. ولهذا، وإبعاداً عنهم هذا الشبه يقولون: إننا لا نعبده بل نترضاه ونسترشده.

وطاووس ملك بحسب العقيدة اليزدية رئيس الملائكة، ويد الله اليمني، والرسول الوحيد بين الله والبشرية، من بدء الخلق إلى الآن. وهو المهدى إلى الطريق الصحيح، إلى عبادة الله، وهو الإيمان وطريق الإيمان بالله. وبها أن طاووس ملك الرسول المباشر والصلة المباشرة مع الله، فهو إذاً، الذي يتصل باليزيديين، ويوجّه أعمالهم وتصر فاتهم، وينقذهم من الأزمات(1).

وإذا كان طاووس ملك مقدساً لدى اليزيديين، فأى ديانة خلت من تقديس واحترام حيوان ما وثنية كانت أم إلهية موحدّة، قديمة بائدة، أو حاضرة ومحدثة. من الديانات المصربة حتى ديانات بلاد ما بين النهرين. وفي آسيا الصغرى، وبلاد البونان، وفى الديانة الهندوسية وغيرها. وحتى في بعض الديانات السهاوية الموحدة. فالخنزير المحرّم لحمه عند المصريين القدماء واليهود والصابئة والمسلمين، كان مقدساً في فترة ما. وعلَّة تحريمه الأولى لأنَّه طوطهاً. ثم تحوّل تعليل هذا التحريم إلى أسباب مثولوجية، كعدم اجتراره مثل المواشي، كما فسر ذلك اليهود، أو لأنّه كان بالأصل إنساناً مسخ حنزيراً، كما هو الحال عند المسلمين. وقد جعل النبي سليمان من الهدهد رسولاً، وحرّم أكل لحمه في الشريعة اليهودية. أما عند المسلمين فقد جاء في القرآن: ﴿وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لَيَ لَآ أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَاتِبِينَ ۞ لأَعَذِبَنَّهُۥ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَأَذْ بَحْنَهُۥ أَوْ لَيَأْتِيتَى

<sup>(1)</sup> د. محمد التونجي. اليزيديون واقعهم وتاريخهم ومعتقداتهم ص 127 - 128.

<sup>-</sup> سليان وجندي. ئيزيدي ص 24 بغداد.

<sup>-</sup> إسماعيل جول. المزيدية قديماً وحديثاً ص 94. بيروت 1934.

<sup>-</sup> الأب سهيل قاشا: اليزيديون ص 102.

<sup>-</sup> زهبر كاظم عبود. لمحات من تاريخ اليزيدية ص 96.

<sup>-</sup> عجلة التراث الشعبي. العدد الخامس السنة الرابعة ص 55 بغداد 1973.

<sup>-</sup> راجع العدد العاشر من مجلّة لغة العرب.

<sup>-</sup> د. خلف الجراد. المزيدية واليزيديون ص 24. - درويش حسو. الإزداهيون اليزيديون ص 57.

<sup>-</sup> لورانت شبري، أن شبري. سياسة وأقلّيات في الشرق الأدني ص 131 - 132.

<sup>-</sup> آشور نصيبينويو. اليزيدية في ما بين النهرين ص 48 - 49.

بِسُلُطُنِ مُّبِينِ ۞ فَمَكَتَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ مُحِطَّ بِهِ. وَجِنْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينِ ۞﴾(ا

ولفت الطاووس الذي يُضرب المثل بكبريائه وجاله نظر الإمام على بن أبي طالب، فقال: وهو يصف الطيور: "ومن أعجبها الطاووس، الذي قامه في أحكم تعديل، ونضد ألوانه بأحسن تنضيد، بجناح أشرج قصبها الطاووس، الذي قامه في أحكم تعديل، ونضد من طبّه، وسيا به مطلاً على رأسه. كأنه قلع داري عجه نواتية. يختال بألوان، فإن شبهته بها أنبت الأرض قلت: جنّي جنّي من زهرة كل ربيع، وأضاهيته بالملابس فهو كموشى الحلل، أو كموفق عصب اليمن، وإن شاكلته بالحلى فهو كفصوص ذات ألوان، قد نطقت بالملجين المكلل، يمشي مشي المرح المختال، ويتصفح ذنبه وجناحيه فيقهقه ضاحكاً لجال سرباله، وأصابيغ وشاحه. فإذا رمى ببصره إلى قوائمه زقاً معولاً بصوت يكاد يبين عن إستغاثته فكيف تصل إلى هذا عهائق الفطن، أو تبلغه قرائح العقول، أو تستنظم وصفه أقوال الواصفين. وأقل أجزائه قد أعجز الأوهام أن تدركه، والألسنة أن تصفه (2).

وقد قال أحد اليزيديين: «الطاووس عندنا هو الراية السياوية. رمز الإله ناشر السياوات السبعة، والمسيطر على الأرض، التي يحكمها بالعدل والمعرفة»<sup>(3)</sup>.

وكما أتهم يكرمون طاووس ملك ويجلونه، فهم يريدون أن يكرمه ويجلة غيرهم. وعندهم لفظة شيطان كلمة احتقار وإذلال وكفران، ولذا هم يتجنبون النطق بلفظها، ولا يقبلون أن يلفظها أحد أمامهم. ويتجنبون لفظ كل كلمة فيها حرف من حروفها مثل: شط، بطه نطء حيطان، بستان، قيطان، سرطان، سلطانه، شخاطة، شحاطة، لعنة، نعل، ملعون... وإذا لفظ أحدهم كلمة شيطان أمامهم بشكل متعمد، حل قتله عندهم، بل وعلى أيديم. وإذا اضطر أحدهم إلى إستخدام مثل هذه الألفاظ، يحث عن مترادفات لها، وعبر عنها بعبارات مستطيلة للعدول عن الكلام المحرّم. فإذا أرادوا لفظة شيطان قالوا: هله الكبير، والمشط قالوا: هره أو ذلك الرجل (ميريك). وإذا أرادوا لفظة الشط، قالوا: الماء الكبير، والمشط باللغة الكردية (شه) لكنهم لا يلفظونها، بل يصفونه بقولهم «داركي سري» أي خشبة

رشيد الخيون. الأديان والمذاهب بالعراق ص 98.

<sup>-</sup> العهد القديم في سفري تثنية الإشتراع وسفر العدد.

<sup>-</sup> القرآن - سورة النمل. الآيات 20 - 21 - 22. (2) نهج البلاغة الخطنة 163.

<sup>(3)</sup> جريدة الإتحاد العراقية العدد 375.

الرأس. وإذا أراد أحدهم أن بهين أو يحقّر يزيدياً أو يشتمه، قال له أو إمامه: خس الموصل في فمك. وهم يعدون هذا القول أعظم كفر لكافر يصدر من فمه(١).

ويظهر ممَّا تقدَّم أن اليزيديين يؤمنون بفلسفة أمر الله إلى الملائكة، الذي أمرهم في بادئ، أن لا يسجدوا الالله وحده دون سواه، فهو الرب والخالق والإله الواحد الأحد. وهذا ما آمنت به جميع الديانات وأقرّته. وبعد أن خلق الله الإنسان، أراد إختبار الملائكة، فأمرهم بالسجود لآدم، وكان الملائكة جميعهم موجودين، بها فيهم "عزازيل" كبير الملائكة. فسجدوا الا هو، حيث رفض السجود لغير الله، وبالتالي أمهله الله، فنجح في الإختبار، فأعاده إلى الفردوس. وهو الوجه الأكثر إثارة للإهتمام بين جموع الملائكة(2).

إن تقديس الطاووس يرجع إلى الأشوريين وشعوب بلاد ما بين النهرين، ونجده في أشكال مختلفة لدى اليونان «Toos»، وفي الديانة الهندوسية. وتبعاً لأقدم مفسري القرآن، تقلَّد إبليس شكل طاووس، بدايةً للولوج إلى الفردوس الأرضى، لغواية آدم وحواء. وكذلك يعزو الدروز والصائة للشطان هئة هذا الطير. وهذه المشامات تدعو إلى التفكر بأن طاووس الملائكة لدى اليزيدين، ما هو الا الشيطان المعاد اعتباره مسبقاً على هذا النحو، وسوف يأخذ مكانه بين الملائكة. فإن بعض المتصوفين السابقين لعهد الشيخ عدى، كالحلاّج ومعاصريه مثل «فتح أحمد الغزالي» أخى الفيلسوف أبي حامد الغزالي،

<sup>(1)</sup> عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم. ص 41.

<sup>-</sup> د. محمد التونجي. اليزيديون ص 126 - 127.

<sup>-</sup> الأب سهيل قاشا: اليزيديون ص 102.

<sup>-</sup> زهر كاظم عبود. لمحات من تاريخ اليزيدية ص 96.

<sup>-</sup> الأمير بايزيد الاموى. مجلّة التراث الشعبي. العدد الخامس. السنة الرابعة ص 55 سنة 1973. - د. خلف الجراد. البزيدية واليزيديون ص 19.

<sup>-</sup> لورانت شيري، أن شيري. سياسة وأقلِّيات في الشرق الأدنى ص 190 وما بعدها.

<sup>-</sup> سليمان الصائغ. تاريخ الموصل. جـ 1 ص 296 القاهرة 1923.

J. B. Chabot. Notice sur les Yézidis. Paris 1896. -Les Yézidis. Essai historique et sociologique sur leur origine religieuse, -

<sup>&</sup>quot;Al-Machriq". LV. 1961. pp. 109, 128, 190, 242. Eugène Boré. Yézidites. Dictionnaire des religions. Vol. IV. p. 1125. -

<sup>(2)</sup> الأب سهما قاشا: اليزيديون ص 102.

<sup>-</sup> زهم كاظم عمود. لمحات من تاريخ اليزيدية ص 90.

<sup>-</sup> محمد التونجي. اليزيديون ص 127.

كانوا يؤكدون بأن إبليس، وقد رفض السجود لآدم، مفضلاً التعرض لعقاب أبدي على النيقدة مسبيحاً لل غلوق، وهو واجب الله وحده، قد ساق أعظم برهان على الإخلاص الممكن تصوّره. وقد يكون من الممكن جدّاً أن يكون الشيخ عدي أو بعض مريديه، قد تبنّوا وجهة النظر هذه. أما الفلاحون من جهتهم، والذين بلغهم فيها بعد تعليم كهذا، وجدوا من الأبسط تقريب تاريخ الحدث والإفتراض، بأن الشيطان منذئذ إستعاد خطوته.

فتقديس اليزيديين وتكريمهم الزائد للشيطان سوف لا تكون أدنى امتداحاً لمبدأ ولقوى الشر، ولكن للشر المطهّر بالتعويذ، وبالرقي المتصالح مع الخير. وبنيله العفو يسبب توبته، يجتد طاووس ملك النفي نفسه للشر. أما وقد قضى سبعة آلاف عام في الجحيم للتكفير عن خطاياه، فإن طاووس ملك كان قد ملأ فيه سبعة جرار من دموعه، في وسع محتواها، أن يطفئ نار هذا الجحيم.

قاليزيديون على هذا النحو السابق، يكونون قد أبطلوا الجحيم، كما ألغوا الشيطان. ويركزون على التناسخ للتكفير عن الخطايا المقترفة في هذا العالم الدنيوي. فالعادلون يتقمّصون مرّة أخرى في شكل إنساني، في حين يولد الأثمون من جديد في أجسام حيوانات محتفظين بها مدّة طويلة أو قصيرة وفقاً لجسامة ذنوبهم(1).

وتتصوّر نظرية اليزيديين في نشأة الكون، كنتيجة لدورات متتالية من الخلق، وتؤكد على أننا نحن الآن في الرقم سبعين من هذه الدورات.

ومن المورئات المتداولة بين اليزيديين، والتي يقطعون بصحتها التاريخية، ودلالتها الدينية القدسية، أن طاووس ملك نزل لأول مرّة من السياء إلى الأرض، في جبل الالش» في اليوم الأول من شهر نيسان. حسب التقويم الشرقي<sup>20</sup>. أي في بداية السنة الجديدة عند اليودين. وطبقاً لاعتقاداتهم، فقد كان ذلك اليوم، الموافق للأول من شهر نيسان حسب التقويم الشرقي يوم الأربعاء، ولهذا أصبح اليزيديون يجتفلون به ويقدّسونه، لأنّه يوم

لورانت شبري، أني شبري. سياسة وأقلّيات في الشرق الأدنى ص 123.

<sup>-</sup> أحمد تيمور: اليزيدية بحث في منشأ عقيدتهم عِملة المقتطف عـ 48 ص 53 - 64 - 1916.

L. Bouvat. A propos des yézidis. R. M. M., T. XXVIII, 1908. -

نزول طاووس ملك إلى البشرية. ومن هنا صار يوم الأربعاء من كل أسبوع يوماً مقدساً ومحترماً لدى الطائفة البزيدية، يقابله يوم السبت عند اليهود، ويوم الأحد عند المسيحين، ويوم الجمعة لدى المسلمين.

ويوجد هيكل ديني مقدّس لدى الطائفة اليزيدية، وتُعد زيارته فرضاً دينياً أساسياً، حيث توجب عقيدتهم على كل يزيدي أن يزور هيكل الطاووس الأكبر مرّة واحدة على الأقل كل عام، لأداء بعض الشعائر الدينية، والتبرّك به، والدعاء وطلب العون والتوفيق والمغفرة. وتثال الطاووس الأكبر بُسمّى "طاووس عنزلا" في قرية "با عذري" (أ) التابعة لمنطقة الشيخان، حيث مقر رئيس الطائفة الأعلى. ويجب أن يظل باب المعبد مفتوحاً دائياً، لكي يصبح بإمكان أي شخص يزيدي القيام بالزيارة المفروضة في أي وقت يشاء. ولا يُسمح بتحريك هذا التمثال المعظم من المقر الرئيسي للهيئة اليزيدية العليا في "با عذري" (أ).

وهناك طاووس يُدعى «طاووس الشيخان»، خصصه زعماء اليزيدية للتجول والطواف بين المناطق والقرى، التي تبعد مسافات كبيرة عن شيخان، والتي يواجه أهلها مصاعب كبيرة بسبب الطرق والحدود وغيرها... ويُطاف به، في أيام أعيادهم لجمع العطايا والحسنات لرئيسهم الديني، ويسمّونه سنجق، أو اللواء<sup>(3)</sup>.

وهناك مجموعة من الأقاليم والمناطق في العالم، والتي تضم تجمّعات للبزيدين. وهو وبالتالي، فإن لها طواويس خاصة بها، لأن الطاووس رمز مقدّس عند البزيدين، وهو عبارة عن تمثال مصنوع من البرونز القديم. وحسب المعتقدات البزيدية المتمثّلة بالتواشيح الدينية وعلم الصدور، فإن هذا التمثال موجود من عهد إبراهيم الخليل ويزعمون أنّه من صنا القدرة الإلهية، وأنها كانت منصوبة في الكعبة مع آلفة قريش، التي كانت تُعبد آنذاك. وقد اختلف الباحثون في وصف الطائر الذي يدعوه البزيديون بطاووس ملك، وتفننوا كثيراً في تصويره. فيرى أغلب الباحثين الغربين ان المقصود به، هو ذلك الطائر المعروف،

<sup>(1)</sup> با عذري. قرية سريانية تقع على مسافة 45 كم إلى الشهال العراقي من الموصل في العراق.

د. خلف الجراد. اليزيدية واليزيديون الفصل الأول القسم الثالث ص 22 - 36.
 - إسماعيل جول. اليزيدية قديماً وحديثاً ص 94 وما بعدها...

Borom Jos De Baye: Yézidis. Au Sud de la chaîne du Caucase, Paris 1899. -

<sup>(3)</sup> درویش حسو. الإزداهیون الیزیدیون ص 61.

<sup>-</sup> محمود الدرة. القضية الكردية ص 182.

<sup>-</sup> د. خلف الجراد. اليزيدية واليزيديون ص 25.

وصوروه بشكل طاووس. في حين صورته في بعض الكتب العربية كما يبدو بشكل بطة بلارجار.

يقول إسهاعيل جول: «إن ملك طاووس تُعمل له صورة من درّ الجنّة». وتقول الصورة: أنا رئيس الملائكة، عملت هذه الصورة من درّ الجنّة للأمة اليزيدية حتّى يسجدوا له والذي يزور هذه الصورة يزورني، وأعو كل خطاياه، وأقبل صومه وصلاته. وهم يسجدون ويدخون الدوف، وينشدون المدائح في حضرته. وفي هذه الحال، يقف اليزيديون احتراماً، فيفرح ملك طاووس معهم ويقبل عبادتهم. ويطوفون به في القرى والمدن، ويجمعون الهبات. ويقدمون له زكاتهم وخيراتهم. ويجلسون في القاعة التي تضم الطاووس، فينبري «القرّال سارداً لهم قصة الخليقة والطوفان، وقصة الطاووس، وأبيات الشعر والأغاني الدينية. ثم تعقد حلقات الدبكة والرقص، إحتفاءً بهذه المناسبة العظمة، ال

وهم يصنعون تمثال طاووس ملك بحجمه الطبيعي من البرونز والنحاس ويُستى: «أنزال Anzal»، ويزن أكبر تمثال حوالي 350 كلغ. ومعروفٌ لديهم كذلك بطاووس منصور، ويعلّق على حامل أشبه بالشمعدان. وإن صورة طاووس ملك تتكوّن من ثلاث قطع هي:

1 - وسائد الطاووس السبع، وقد كُتب عليها الأساء المقدّسة. لأن الطاووس يُعد للتجول والتنقل والتطواف، فإنه يصنع على شكل مجموعة من القطع القابلة للفك والتركيب، والتداخل مع بعض.

2 السنجق. أي طاووس ملك بقطعتيه: الطائر والشمعدان الذي يقف عليه. حيث يتفرّع الشمعدان إلى سبعة فروع. تقف على القسم الرئيسي منه حمامة ترمز للملاك السماوي الأكبر، أو لرئيس الملائكة، أو للسلام على الأرض.

3 - كأس الطاووس، أي الإناء الذي يوضع فيه الماء المقدّس، ويوزع على زائري السنجق<sup>(2)</sup> الذي يقف عليه، وتُسمّى بـ «الشريكة طاووس» أو «شريكة شيخادي» وهذه المياه بحلوبة مع الطاووس السنجق من النبع الأبيض في جبل «لالش». وفيا يلى دعاء الله. يدّعون أنه قول طاووس ملك.

إسهاعيل جول. اليزيدية قديمًا وحديثاً ص 94.

 <sup>(2)</sup> السنجن كلمة تركية معناها الواية. لكن اليزيدين أطلقوها على شكل مجتم فيه صورة طاووس ملك، منصوب على عامود شبيه بحامل الشمعدان.

يا رب علا شأنك يا رب أنت الكريم الرحيم يا رب دائهاً أنت الإله وأنت أهل للمدح والثناء الدائمين يا رب أنت الملك الكريم وأنت مالك العرش العظيم يا رب أنت القديم منذ الأزل أنت الكامل والتام يا رب أنت دائهاً أنت الإله.

ومما تقدّم، تنضح الصلة الروحية القوية بين طاووس ملك، وبين العقيدة اليزيدية وحياة اليزيديين، وإن كانت لهم مزارت للترّك والإحترام(١٠.

ولليزيدين سبعة طواويس ليست متساوية في الحجم، يسمّونها السناجق، ويرمزون بكل واحد منها إلى المناطق التي بكل واحد منها إلى المناطق التي يقطنها اليزيديون. ويسمّون طاووس ملك «أنكار» و«عزازيل». وإنهم يشيرون إليه بالتعظيم والتقديس، ويرفضون التلفظ بأية كلمة تحط من قيمته، أو تهين اسمه أو مكانته. ويشير كل طاووس من الطواويس السبعة إلى إحدى المناطق التي يقطنها اليزيديون، وهي.:

 المنحق سورية. وتشمل منطقة الطواف به، القامشلي، والحسكة، وحلب، واللاذقية، وحرّان، وعفرين. ويسمّونه طاووس الشام.

عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم. ص 42.
 صديق الدملوجي. اليزيدية. الموصل. العراق. ص 194.

<sup>-</sup> الموسوعة البريطانية Britanica جـ 2 اليزيدية.

<sup>-</sup> درويش حسو. الإزداهيون اليزيديون ص 59.

<sup>-</sup> د. خلف الجراد. اليزيدية واليزيديون ص 26 - 27.

<sup>-</sup> زهير كاظم عبود. لمحات من تاريخ اليزيدية ص 96.

<sup>-</sup> الأب سهيل قاشا: اليزيديون ص 103.

<sup>-</sup> محمد التونجي. اليزيديون ص 127 - 128.

- 2 سنجق الأناضول: ويشمل أورفة، يزيدي، ديار بكر، ماردين، سيواس، إنطاكية،
   سعرد، عينتاب، ويقية المدن والقرى شرقي تركيا ويسمّونه طاووس زوزانا.
- سنجق العجم أو عجمستان: وهي البلاد والمناطق الداخلة حالياً ضمن حدود إيران
   القريبة، ويسمّر نه طاووس تاوريز.
- 4- سنجق السقوف، أو قفقاسيا: ويشمل، أرمينيا، وجورجيا، ورستوف، وأذربيجان،
   ويسمّونه (طاووس مسقوف».
- سنجق قضاء الشيخان بمحافظة نينوى (الموصل) في العراق. ويسمّونه "طاووس شيخاه.
- منجق قضاء سنجار بمحافظة نينوى (الموصل) في العراق. ويسمّونه «طاووس شنكار».
- 7 سنجق الخالدين: وهو المحفوظ دوماً في خزانة «الرحن» في قرية "با عذري» مقر الإمارة اليزيدية في الشيخان، ويُستى «طاووس عنزل»(أ) أو «عنزلا».

وهناك اعتقاد لدى اليزيدين، أن للملائكة السبعة، الذين اشتركوا في تكوين هذا العالم وخلقه علامات خاصة، حفظها سلبهان الحكيم لديه، وحين دنت وفاته، أودعها لدى أحد الأمراء اليزيدين. وحين وُلد يزيد البربري «بربر أيا»، انتقلت إليه العلامات، فخصص لها منشدين.

لكن السناجق السبعة الأساسية، لم يبق منها اليوم سوى سنجق واحد، لأن الحكومة العثانية ارسلت سنة 1894، جيشاً بقيادة عمر حسين باشا لإصلاح وضع العراق. وبعد حروب طويلة مع اليزيدين، استولى على خسة أو ستة منها، فاضطروا إلى صنع غيرها.

<sup>(1)</sup> عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم. ص 43 - 44.

<sup>-</sup> خلف محمد الجراد. اليزيدية واليزيديون ص 26.

<sup>-</sup> محمد التونجي. اليزيديون ص 170 - 174.

<sup>-</sup> الأب سهيل قاشا: اليزيديون ص 106 - 107.

<sup>-</sup> سعيد الديوجي منشأ عقيدة اليزيدية وتطورها ص 129.

<sup>-</sup> إسماعيل جول. اليزيدية قديماً وحديثاً ص 79.

<sup>-</sup> الأمير بايزيد الاموي. مجلَّد التراث الشعبي. العدد الخامس. السنة الرابعة ص 55 سنة 1973.

<sup>-</sup> أحمد تيمور. اليزيدية ومنشأ نحلتهم. الطبعة الثانية ص 58.

وفي أيام جمع النذورات والصدقات في شهور: نيسان، وأيلول، وتشرين الأول، يحملها القوالون، ويتجولون بها، ثم تُعاد إلى مكانها المعتاد «خزانة الرحن».

والأمير هو الذي يرسلها مع القوالين، فيتبرّك بها الناس، ويطلبون رضاها. وفي ساحة القرية يضعون أمامها الحبوب التي يتبرعون بها، فإذا لم تتحرّك بيد القوّال، معنى هذا حسب زعمهم، أن التبرّع قليل، فعليهم أن يعيدوا التبرّع.

فإذا جاء الربيع، أخرج خدمة الدين سنجق شيخان وطافوا به في تلك الأصقاع، ويجتمع القوَّالون المختصون مهذه المنطقة، لينشدوا الأناشيد الخاصة بذلك السنجق. ثم يأتي «البير الأعظم»(١) فيأمر المبر بان يوضع السنجق في الخرج، ويحمل على جواد البيير الأعظم. وعندما يقترب الموكب من إحدى القرى، يرسلون أمامهم فارساً يبشّر هم بقدوم السنجق، وهو ينادي باللغة الكردية "سنجق هات" أي جاء السنجق. فيخرج الناس بزينتهم لاستقباله، ويصطفون صفين متقابلين، والسنجق يتقدّم بينهم، والقوّ الون يزمّرون بالمزامير، وينقرون بالدفوف، وينشدون الأناشيد، فتجيبهم النساء بالهلاهيل، حاملات مجامر البخور والعود. ثم تبدأ «المزايدية». فينادى أحد الحاضرين: «ضيفي بمئتى لبرة»، ويقول الآخر: «السنجق يستضيف السنجق»... فيقول أحد الحاضرين «السنجق بمئتى لبرة»، ويقول الآخر «السنجق ضبفي بثلاثمئة... وهلم جرّ، حتّى تنقطع الزيادة. قيتقدّم البيير، وينزل الخرج من على ظهر الجواد، ويعلُّقه برقبة الذي آلت إليه. حيث يضعه علم، متكأ خاص، وإلى جنبه شمعة مضيئة. ويجلس القوّالون عن يمينه وشماله، كما يجلس البيورة والشيوخ، وينشغلون بالإنشاد الديني. ثم يتقبّلون ترحاب الجمهور، ويباركون لهم، من غير أن ينقطع صوت الطبل والمزمار، ويتوافد سكان القرى المجاورة، وهم يظهرون الخشوع والخضوع، وقد عقدوا أيديهم على صدورهم، وهم يحملون الهدايا والنذور. وكل من تبرّع بشيء سقوه ماء من طاس السنجق، ويكون له حق الجلوس على سياط صاحب البيت و تناول طعامه».

فإذا تمّت مراسيم الإستقبال والزيارة، فصلوا المجسّمة عن العمود، ووضوعها في خرجها المخصص لها، وانتقلوا مها إلى قرية أخرى.

<sup>(1)</sup> البير: كلمة فارسية معناها الشيخ أو الشائب.

أما القوالون، فيحمل كل واحد منهم مجموعة من الأقراص المعجونة من تربة الشيخ عدي، ويعطونها للناس في أثناء تجوالهم على أمل الشفاء والتبرّك. فإذا أتموا تجوالهم عادوا بالسناجق وغسلوها بهاء السهاق، ودهنوها بزيت الزيتون قبل أن تحفظ في مواضعها الحاصة<sup>00</sup>.

وتُعطى السناجق بالإلتزام إلى القوّالين، فيها يتراوح من ألفين إلى ثلاثة آلاف وخمسهاية دينار عراقي، أو ما يعادلها في عملات البلدان الباقية. فإذا أجدبت السنة وأمحلت المواسم، أعطيت لهم بالأمانة، أي دون تحديد مبلغ مسبق مقطوع بدل الطواف بها، ولكن مقابل نسبة معيّنة، على ان يذهب وكيل الأمير مع القوالين لجباية الصدقات والهبات والتبرعات. ويطوف بها القوالون ثلاث مرّات في كل سنة في نيسان وأيلول وتشرين كها سبقت الاشارة.

أما أشكال هذه السناجق كما وصفتها الباحثة في شؤون اليزيدية "أنستاس ماري" فهي تمثل السناجق المعروفة لديهم. وكل سنجق يرمز إلى شكل معين. فالرقم واحد يرمز إلى القمر والهلال. والرقم اثنان يرمز إلى نجم الصباح. والرقم ثلاثة يرمز إلى الطاووس وهم أشبه به. والرقم أربعة يمثل الأرض. والرقم خسة يمثل الشمس. والرقم سنة يمثل نهرين، وهما دجلة والفرات على الأرجح. والرقم سبعة يمثل الشيطان. والرقم ثبانية زنبقة بثلاث مشعلات، وهو رمز للنار وللهيب.(٤).

وإن السنجق الذي يرمز به اليزيديون إلى طاووس ملك، هم حريصون على عدم رؤيته من قبل الأجانب من غير اليزيدين. فيجري حمله والذهاب به بين المناطق اليزيدية. ونتيجة للاضطهادات والمجازر التي تعرّض لها اليزيديون على مرّ العصور، فقد قامت السلطات والأشخاص الذين اضطهدوهم بسلب كل رموزهم وتمانيلهم، اعتقاداً منهم

د. محمد التونجي. اليزيديون ص 170 - 172 - 175.

<sup>-</sup> صدّيق الدملوجي. اليزيدية قديهاً وحديثاً ص 11.

<sup>-</sup> إسماعيل جول. اليزيدية. ص 79.

<sup>-</sup> درويش حسّو. الإزداهيون اليزيديون ص 61.

<sup>-</sup> عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم. ص 97.

<sup>-</sup> الأب سهيل قاشا: اليزيديون ص 110 - 172.

<sup>-</sup> الأب أنستاس الكرملي. مجلّة المشرق البيرونية ص 398.

<sup>(2)</sup> راجع. د. محمد التونجي. اليزيديون ص 170 وما بعدها...

بأن الإستيلاء على هذه الرموز، سينهي علاقة اليزيديين بدينهم أو بمعتقدهم. والذي حصل إضافة إلى ذلك عمليات سطو على هذه التباثيل، فتعرضت مثلها تعرّضت أي تحفة فنية في العراق للسرقة والاغتصاب لشتي الأسياب

وإن أول سرقة تعرّض لها تمثال طاووس ملك في العراق كانت سنة 1838، حيث اقتناه المتحف البريطاني. وقد بحث عن هذا التمثال «ر. ه. و. أمبس» البريطاني، في كتابه طاووس ملك المطبوع في لندن سنة 1928، وزيّن به أول صفحة من كتابه. لكن صدّيق الدملوجي يشكّ أن يكون هذا الطاووس مطابقاً لشكل طاووس اليزيدية.

ويذكر الأب أنستاس الكرملي، بأن طاووساً من الأربعة طواويس سرقها رشيد باشا سنة 1838. كما قام الفريق عمر وهبي العثماني سنة 1898، بالإستيلاء على أربعة سناجق طواويس وأرسلها إلى بغداد، حيث حفظت في خزنة الجيش السادس العثماني، ثم أعيدت لهم سنة 1908، بعدما أعلنت الدولة العثمانية مشروطية الإدارة في عهد سليهان نظيف باشا على المنطقة.

وبنتيجة حوادث السلب والاضطهاد، فقد نُقدت أكثر السناجق، ولم يُعرف أثرها. ومع أنّ البعض يقول أتها تسرّبت إلى متاحف أوروبا، أو في أحد متاحف ألهند. لكن الباحث في شؤون اليزيدية صدّيق الدملوجي، يعتبر أنّ هذه الطواويس لا تمثل طواويس اليزيدية ولا تمتّ لها بصلة، وأن طواويس اليزيدية الباقية قد أتلفت، ولم يبق إلا طاووس الشيخان وطاووس «عنزل» الموجودة في خزانة الرحمن في مقر الأمير في باعذري، ولا يمكن لأحد الإطلاع على هيئة الطاووس الا خلال محارسة اليزيديين لشعائرهم الدينية وطقوسهم في الأيام المحدّدة.

وحتى الآن، لم يتم التعرّف على تاريخ صنع السناجق أو أماكن عملها، إلا أن المتفق عليه، هو أن هذه السناجق غير متشابهة، مما يدل على أن كل سنجق تم صنعه في ماكن اعتماده. وحين فُقد، لم يتم صنع البديل عنه. ولذا فإن اليزيديين بتركيا، وروسيا، وسورية، وإيران، لا يهارسون طقوس زيارة طاووس ملك لمناطق سكناهم، حيث أتها مؤجلة في الوقت الحاضر بحكم ظروفهم. أما اليزيديون في سنجار وما حولها، والشيخان وما حولها فيهارسون طقوسهم بكل حرّبة بقدوم طاووس الشيخان الموجود في «خانة طاووس» ويجتفظ به الرئيس الديني للطائفة اليزيدية، وهو الذي يأمر بإخراجه من محلم، ويسلمه

بيده إلى القوّالين للطواف به(١).

إن بعض الباحثين اليزيديين، يصرّون على أن عادات اليزيديين وعباداتهم وطقوسهم مستمدة من الديانة الزرادشتية. وإن كتاب اليزيديين الأساسي هو كتاب «الأوسطا» وإن «الأوسطا» هو طاووس ملك، ويُستى باللغة الفارسية «الأقيستا» الذي كتب في عصر زرادشت باللغة الكردية القديمة، وذلك في الأعوام التي عاش فيها زرادشت فيها بين 550 و 600 ق.م. وأنّ زرادشت يُعتبر أول الأنبياء الذين ظهروا في الشرو والأوسط (2).

وإن بعض الباحثين والمؤرّخين والدارسين، يعتبرون أن اليزيدية علوم صدرية عفوطة تُنقل بالمشافهة من جبل إلى آخر، وتُسمّى بـ "العلم اليزيدي"، وأن هناك اختلافات حول صحّة كتابي "الجلوة" و «مصحف رش" أو المصحف الأسود. فاليزيدية دينة سرّية مكتومة الأسرار والتعاليم منذ قرون طويلة، بسبب الاضطهاد والتنكيل والملاحقات، ومحاولات الإيادة والقضاء عليها وعلى معتنقيها. ولهذا يلجأ بعض الدارسين إلى تفسير وتأويل العبادات والاعتقادات اليزيدية، إنطلاقاً من التخمينات والتوقعات، وقياساً على الفروض والشعائر والعبادات اليهودية والمسيحية والإسلامية. كما أنّ بعض المستشرقين والرحالة شطوا كثيراً في كتاباتهم وشروحهم عن هذه الديانة،

صديق الدملوجي. اليزيدية قديمًا وحديثاً ص 12 - 14.

<sup>-</sup> إسماعيل جول. اليزيدية. ص 43، 47، 79. .

<sup>-</sup> الأب سهيل قاشا: اليزيديون ص 108 - 112.

<sup>-</sup> يعقوب سركيس. مباحث عراقية جـ 2. ص 294.

<sup>-</sup> أنستاس ماري الكرملي. الطاووس عند اليزيدية. لغة العرب بغداد ص 749 - 750 بجلَّة المشرق عـ2.

J. P. Visite au peuple le plus oublié du monde Yézidis. L'orient 1, 4 et 5 Mars -1953.

D'Arle M. A Sindjar chez les adorateurs du démon. Revue du Liban N°. 24 à -28-8, 13, 20 mars et 3 avril 1954.

<sup>(2)</sup> خلف محمد الجراد. اليزيدية واليزيديون ص 71.

<sup>-</sup> درويش حسّو. الإزداهيون اليزيديون ص 79 - 80.

<sup>-</sup> زهير كاظم عبود. لمحات من تاريخ اليزيدية ص 71 - 89.

<sup>-</sup> أشور نصيبينويو. اليزيدية في ما بين النهرين ص 69.

<sup>-</sup> جورج حبيب. اليزيدية بقايا دين قديم. مطبعة دار المعارف بغداد 1978.

Yézidis. Larousse du XX siècle Vol. VI, Paris, p. 1109. -

إضافة إلى نظرتهم الإستعلائية الفوقية، التي ترى في اليزيدية وغيرها من الطوائف والجهاعات الإثنية مادة إكتشافات جديدة تخضع للتحليل والدراسات، إذ بحسب البعض منهم أن اليزيدية ديانة بدائية لشعب بدائي، ليست له حضارة ولا تاريخ، تأثر بديانات الشعوب التي عاش بين ظهرانيها، وأخذ بعض عاداتها وتقاليدها وعباداتها وطقوسها.

في حين يعتبر بعض اليزيديين ان لليزيدية تاريخ عريق، يمتد إلى ما قبل ظهور زرادشت بقرون عديدة في الشرق، أي قبل ظهور الديانات والشعوب والحضارات المتجاورة أو المتداخلة. وهذا لا ينفي التأثيرات المتبادلة بين الديانات الموجودة في هذه المنطقة كالفقاً.

زهير كاظم عبود. لمحات من تاريخ اليزيدية.

<sup>-</sup> تشور نصيبينويو. اليزيدية في ما بين النهوين العوامل والمقومات بين الشعب اليزيدي والشعب الأشوري ص 56 وما بعدها...

<sup>-</sup> د. خلف الجراد. اليزيدية واليزيديون ص 72.

<sup>-</sup> درويش حسّو. الإزداهيون اليزيديون ص 84.

<sup>-</sup> عبدالرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم. ص80.

Yézidis. Dictionnaire des religions. Par E. Rayston Pike. Paris 1954, p. 325. -

Hawar. Revue Kurde. Publiée à Damas 1932 - 1933, p. 14, 15, 16. -

Menaçé Theraz les yézidis. Louvain 1891. -

## الفصل التاسع عدى بن مسافر

ما زالت قصة الشيخ عدي بن مسافر الأموي، وعلاقة اليزيديين به من المواضيع الشائكة والغامضة والمقدة. فالروايات حوله كثيرة ومتناقضة. إضافة إلى ما يشوبها من إنحياز أحياناً، ومن غرابة من ناحية أخرى. أسئلة عديدة نظهر وسط غموض الروايات وتناقضها وغرابتها التي تحاكى غرابة العلاقة بين هذا الشيخ والدين اليزيدي.

وقد أجم المؤرّخون وأصحاب السير، أن الشيخ عدي بن مسافر، الذي تنتمي إليه الطائفة اليزيدية، هو صالح زاهد وتقي، وهم جميعاً يؤيّدون صحة نسبه إلى بني أميّة، ورفع بعضهم نسبه إلى مروان بن الحكم رابع الحلفاء الأمويين. واسمه الكامل: "شرف اللين أبو الفضائل عدي بن مسافر بن إسهاعيل بن موسى بن الحسن بن مروان». ولد في قرية بيت فار من قرى البقاع الغربي<sup>(۱)\*</sup> دون أن تعرف سنة ولادته بالضبط، إنها تجمع أكثر الروايات والتواريخ، أن هذه الولادة كانت ما بين عامي 1073 و 1078 و 1078 هي 1074. وتوفي سنة 1162 عن عمر يناهز التسعين عاماً ودفن في جبل «الهكارية» أو «الحكارية» شال مدينة الموصل في العراق، منقطعاً إلى التعبّد والعلم والتقوى.

وقد ذهب الشيخ عدي بن مسافر إلى بغداد عندما كان شاباً، ودرس على يد الغزالي والمعلّمين الصوفيين الآخرين. وكان بين زملائه الطلاب، «عبد القادر الكيلاني الكردي».

ابن الأثير. الكامل في التاريخ جـ 10 ص190. دار صادر بيروت 1995.

<sup>-</sup> ابن خلكان. وفيات الأعيان وأبنان. أبناء الزمان. ج 3 ص 254. تحقيق إحسان عبّاس. دار الثقافة، بعروت 1970.

<sup>-</sup> رشيد الخيون الأديان والمذاهب بالعراق ص 85.

<sup>-</sup> الذهبي. محمد بن أحمد. سير أعلام النبلاء ج 2 ص 300 تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد العرق سوسي.

<sup>-</sup> عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم ص 21.

<sup>-</sup> محمد الحنبلي: قلائد الجواهر ص 85.

<sup>-</sup> لورانت شبري. أن شبري. سياسة وأقلِّيات في الشرق الأدنى ص 130.

تسمّى اليوم اخرية أنافاره بين مشغرة وقب إلياس. وفيها قبر الشيخ مسافر والد الشيخ عدي، وأرض موقوفة لهذا القبر. وسكانها من المسيحين.

مؤسس الطريقة القادرية أو «الكيلانية» الصوفية، التي لا تزال قائمة إلى اليوم(١).

وفي نهاية القرن الحادي عشر، غادر عدي بن مسافر بغداد إلى «لالش»، على بعد حوالي خمسين كلم شيال شرق الموصل في العراق. وهو أعلى إرتفاعاً من المكان الذي وجد فيه الناسك المسيحي «ايت اللاها» بحوالي سبعين متراً، وفيه عزلة وهدوء. وهذه المنطقة الجبلية، التي سكنت فيها قبيلة «الهكاري» الكردية، قد سبق لها أن منحت الحياية لصوفيين مشهورين هم: «الحسن علي»، وهو من بني أميّة، وقد توفي سنة 1033، «وعقيل المنبجي»، الذي أعتار على الشيخ عدي خرقته الأولى، و«أبو الوفاء الحلواني»، الذي وقع الإختيار على عدى لغسل جسده عند وفاته.

ظهرت روايات عديدة تتراوح بين الحقيقة والخيال حول وصول الشيخ عدي البعلبكي إلى الشيخان، حيث الوادي المقدّس «لالش». والمعبد الذي أصبح فيها بعد ضريحاً له. وأقدمها يعود إلى سنة 1452م. عن طريق مخطوطة يذكر منها القس «سليمان الصائغ الموصلي» المتوفى سنة 1961م، أن المعبد والمرقد الذي بوادي لالش، كان ديراً مسيحياً، أسسه الراهبان «يوحنا، ويشو عسبران» في القرن السابع للميلاد. ذلك إستناداً على ما أثبته الراهب النسطوري «راميشوع» سنة 1452م. وتذكّر هذه الرسالة عن هذا المقام، أنّه كان ديراً أسّسه الراهبان المذكوران في القرن السابع. ثم احتلّه الشيخ عدي بن مسافر. حيث كان أبوه الكردي النحلة على مذهب «الزرادشتية» راعياً لأغنام الدير المذكور. وبعد وفاته، خلفه ابنه عدى في رعاية الأغنام، ثم تغلُّب على الرهبان سنة 1219، فطردهم وإغتصب الدير مع أملاكه. وكان رئيس الدير حينئذ غائباً في الأراضي المقدّسة. فلمّا عاد ورأى ما حل برهبانه، رفع ظلامته إلى أمير المغول "باطو" فألقى القبض على عدى سنة 1223، وقتله. وبعد قتله بسنين يسبرة، عاد أولاده فإستولوا على الدير المذكور ثانية. ويذكر أحمد تيمور أن كاهناً كلدانياً يدعى «ماروثا» وحكيماً ببغداد، دفعا إليه مقالاً متعلَّقاً بظهور الشيخ عدى بالمنطقة، وقصّة أخذه الدير، كها ذكرها القس سليمان الصائغ الموصلي. نشره في مجلَّة المقتطف المصرية. وزاد فيه أن الشيخ عدي نشأ بالدير وتعلُّم الآراميَّة (السريانية) مثل الرهبان، وتزوج من فتاة تترية شريفة شهيرة، فارتفع شأنه عند رئيس

عبد الرزاق الحسني: اليزيديون في حاضرهم وماضيهم ص 21 - 22.

<sup>-</sup> جون. س. كيست :تاريخ اليزيديين ص 50.

<sup>-</sup> رشيد الخيون: الأديان والمذاهب بالعراق ص85 - 86.

<sup>-</sup> د. محمد التونجي: اليزيديون ص 8 - 9.

<sup>-</sup> ابن الأثير: الكامل في التاريخ جد 11 ص 289.

الدير، فعهد إليه إدارة الدير وأملاكه، فأجله الناس، وكان يشرف على ثلاثين قرية، فمهد إليه إدارة الدير وأملاكه، وكانت الماشية تحت رعاية الشيخ عدي فإنتهز الفرصة وإستولى على الدير ليقيم فيه هو وأسرته، بعدها حاول رئيس الدير إسترجاع ديره، فلجأ إلى المغول عند دخولهم «أربيل»، وأحضر الشيخ عدي، فرد على تهمة قتله الرهبان، وسيطرته على الدير، بأن الفاعل كان «أكراد ترهايا» حينها قتل عدي بأمر من الخان المغولي.

لكن ابن العبري يذكر في أحداث سنة أد5اه، أن الذي قتله المغول، كان من أحفاد صخر أخي الشيخ عدي المسافر، وهو الشرف الدين محمد بن الشيخ عدي الشيخ الميان الصائع الموسلي يلحظ أن إلتباساً وقع الحيرا بن المسافر، من الموصل. وأن الأب سليان الصائع الموصلي يلحظ أن إلتباساً وقع في هذه الرواية، وخاصة الفرق في تاريخ وفاة العديين. إذ أن عدي الأموي توفي سنة الما61 - 1161م، وعدي الكردي قتل سنة 1223م ولعل عدي الذي إحتل الدير المسمى اليوم بإسمه، هو غير عدي الذي أقبل بنفسه من جبال الهكارية. ويحتمل أن يكون عدي بن صخر بن مسافر هو الذي احتل الدير لقربه من التاريخ، الذي يعنيه صاحب المخطوطة. لكن الأب الموصلي بجزم بقوة، بأن المبد كان ديراً نسطورياً (للسريان الشرفيين). لكنه يحتم بحثه بالقول: "لا نعلم كيف أصبح هذا الدير زاوية للشيخ عدي الأموى، ولا كيف آل أمره إلى الأمة الزيدية».

ويعتقد الأب أنستاس الكرملي المتوفي سنة 1947، أن المعبد كان بالأصل كنيسة 
نسطورية، ونقل عن يزيدين، أن اسم عدي، بني على اسم القديس «آدي» أو «أدي»، 
أحد المبشرين الأوائل في المنطقة. في حين ينقل القس سليان الصائغ الموصلي عن الأب 
مارتان قوله: «إن معبد الشيخ عدي، كان قدياً ديراً على اسم مار آدي، أحد الإثنين 
والسبعين تلميذاً(ا).

<sup>(1)</sup> رشيد الخيون. الأديان والمذاهب بالعراق ص 91 - 93.

<sup>-</sup> سليهان الصائغ الموصلي. تاريخ الموصل. ص 198 - 199. المطبعة السلفية. مصر سنة 1923.

<sup>-</sup> أحمد تيمور باشا. القول الفصل في أصل اليزيدية. مجلّة المقتطف، يوليو - تموز 1922.

<sup>-</sup> ابن العبري. تاريخ مختصر الدول ص 267.

<sup>-</sup> جورج حبيب. البزيدية بقايا دين قديم. ص302. مطبعة المعارف. بغداد 1988. أحمد تيمور مجلّة لغة العرب ص67. حزيران - يونيو 1929.

<sup>-</sup> صديق الدملوجلي. اليزيدية. المقدمة. مطبعة الإتحاد. الموصل. 1949.

<sup>-</sup> محمد بن شاكر الكبتي. فوات الوفيّات. تحقيق إحسان عبّاس. جـ 1 ص 321. دار صادر بيروت.

<sup>-</sup> فلاديمبر مينورسكي. الأكراد، ملاحظات وإنطباعات ص 55. خزانة دار الكتب - دار الكتاب. بيروت 1915.

Grégoire M. Yézidis. Histoire des sectes religieuses. vol.4, p.23. Paris, 1828 - 1829. -

و بإستثناء الحج إلى مكّة. سنة 1116. برفقة الكيلاني، فإن الشيخ عدي بن مسافر قضى معظم حياته الباقية معتزلاً بوادي لالش، كرئيس لطائفة دينية. وأصبح يعرف بالشيخ عدي أو عادي، وتغيّرت هويته الحقيقية «الشامي» إلى «الهكاري».

وكان الشيخ عدي ينزل أحياناً من لالش، ليلقي الدروس والمواعظ على أهل السهل، وفي زيارة له إلى الموصل، شاهده طفل يدعى «مظفر الدين»، الذي أصبح فيها بعد حاكماً لإربيل، يقول: «رأيت الشيخ عدي بن مسافر وأنا صغير بالموصل، وهو شيخ ربعة أسمر اللون، كان يجكي عنه صلاحاً كثيراً، وعاش الشيخ تسعين عاماً»(").

وبمرور السنين أصبح الشيخ عدي معروفاً بالطاعة، والتقوى، والزهد. حيث رويت عنه أعهال وقوى خارقة، تتراوح ما بين الحقيقة والخرافة. فيذكر أحد مريديه، أنه كان يستطيع تلاوة القرآن بكامله مرتين في اللبلة الواحدة. وقد عاش مقتاتاً على الفواكه والخضار التي يزرعها، ويعتني بها بنفسه على طرف الجبل، وكان يصنع ملابسه من القطن الذي يتزوّد به من حقوله. وكان نحيفاً إلى درجة أنه عندما كان ينحني لأداء الصلاة، كان بمقدور المرء أن يسمع صوت إرتطام دماغه بجدران جمجمته، كالحصاة داخل يقطينة يابسة. وكان سيل من الحجاج حتى المغرب يأتي لرؤيته. وقد ذكر صديقه ورفيقه عبد القادر الكيلاني: «أن النبوة لو كانت تنال بالمجاهدة لنالها الشيخ عدي بن مسافر الهنار.

وقد اعتنى الكثيرون بمقام الشيخ عدي، سواء كان ذلك لزهده وإعتزاله، أم لأنه شيخ «الطريقة العدوية»، التي غدت فيها بعد نواة للديانة اليزيدية. ويذكر ابن الأثير فيقول: «سنة 557ه، توفي الشيخ عدي بن مسافر الزاهد المقيم ببلد الهكارية، من أعمال

 <sup>(1)</sup> الشنطوني. بهجة الأسرار. مساهمات في سيرة عبدالقادر الكيلاني. مجلة الملكية الأسيوية ص 269 – سنة 1907 نقلها عن الشنطوفي الماركوبيوت.

<sup>-</sup> ابن خلكان. وفيات الأعيان حـ 2 ص 198.

<sup>-</sup> إسهاعيل جول. اليزيدية في الماضي والحاضر ص 96.

المجلّة الأسيوية باريس. ألعدد 8 - المجلّد 5 ص 80. سنة 1885 نقلاً عن محمد أمين العمري ابن خير الله العمري مناهل الأولياء.

 <sup>(2)</sup> المجلة الآسيوية. نقلاً عن العمري. باريس. المجلد الخامس ص 80 - 81 سنة 1885 العدد 8.
 - جون. س. كيست. تاريخ اليزيدين ص 52.

<sup>-</sup> رشيد الخبون. الأديان والمذاهب بالعراق. ص 85 - 87.

<sup>-</sup> رشيد الخيون. الأديان والمداهب بالعراق. ص 85 - 11

<sup>-</sup> الأب سهيل قاشا. اليزيدية ص 69 وما بعدها.

<sup>-</sup> محمد التونجي. اليزيديون ص 20.

<sup>-</sup> المقريزي. الخطط المقريزية جـ 4 ص 313.

<sup>-</sup> عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم ص 24 - 25.

الموصل، وهو من الشام من بلد بعلبك، فانتقل إلى الموصل، وتبعه أهل السواد والجبال بشكل النواحي، وأطاعوه، وحسنوا الظن فيه، وهو مشهور جداً». أما ابن خلكان فيقول: «الشيخ عدي بن مسافر... إنقطع إلى الجبال الهكارية من أعيال الموصل، وبنى له هناك زاوية، ومال إليه أهل تلك النواحي كلها... وكان مولده في قرية يقال لها بيت فار من اعيال بعلبك، والبيت الذي دفن فيه يزار حتى الآن. مات ودفن بزاويته بالهكارية، وقبره عندهم من المزارات المعدودة والمشاهد المقصودة».

وقال عباد الدين إساعيل أبو الفداء: «توفي الشيخ عدي بن مسافر الزاهد ببلد المكارية من أعهال الموصل، واصل الشيخ عدي من الشام من بعلبك». وقال ابن الموردي: «سنة 557 ه توفي الشيخ عدي بن مسافر الزاهد ببلدة الهكارية». أما اليافعي فيقول: «الشيخ عدي بن مسافر الشامى المكاري الزاهد، صاحب الشيخ عقبل المنبجي، والشيخ حماد الدباس، وإليه تنسب الطائفة العدوية، كما أن المقريزي يتحدث عن الزاوية العدوية فيقول: «زاوية معروفة في قرافة مصر، منسوبة إلى الشيخ عدي بن مسافر، القرشي الأموي». في حين «أثنى عليه عبد الوهاب الشعراني ثناءٌ كبيراً، وذكرانه في أول أمره أقام زماناً في المغارات والجبال والصحاري، عرداً سائحاً يأخذ نفسه بأنواع المجاهدات، وهو أول من قُصد بالزيارات وتربية المريدين الصادقين ببلاد الشرق». وقد أثنى عليه كثيرون غيرهم من المؤرخين والرواة (۱)

ويكنّ اليزيديون للشيخ عدي بن مسافر إحتراماً وتقديراً عظيمين فيروون عنه أخباراً وقصصاً تتعلّق بالكرامات والأعمال الخارقة، بل يرفعونه أحياناً إلى ما فوق درجة النبوّة والقداسة، حتى يتحدمع طاووس ملك، ويشترك معه في القدسية.

ويفرّق محمد أمين زكي بين شخصيتين تاريخيتين، كانتا تحملان اسم «عدي».

- الأول: هو الشهير بالشيخ «عدي بن مسافر الأموى».

الثاني: هو أبو المفاخر عدي بن أبي البركات، والذي ولد بحكاري أو هكاري،
 وصار شيخًا فيها بعد والده أن البركات المذكن.

<sup>(1)</sup> الذهبي. محمد بن أحمد. سير اعلام النبلاء جـ 2 ص 242 - مؤسسة الرسالة. بيروت 1999.

<sup>-</sup> الحنبلي. شذرات الذهب ص 300.

<sup>-</sup> ابن الأثير. الكامل في التاريخ جـ 11. دار صادر. ببروت 1995. - ابن خلكان. وفييات الأعيان، وأبناء أبناء الزمان جـ 1 ص 316.

<sup>-</sup> ياقوت الحموي معجم البلدان جـ 3 ص 380. الطبعة الثالثة دار صادر بيروت سنة 2007.

ويعتبر الراهب النسطوري «راميشوع» والسيد «نو»، أن الشيخ عدي من الوجهة القديمة كردي، ومن الوجهة الدينية «زرادشتي». ويرى محمد أمين زكي أن كتاب «الجلوة» الذي تقدّسه الطائفة الزيدية، من تأليف الشيخ عدى نفسه (۱).

أما الباحث اليزيدي درويش حسو، فإنه يعتبر أن الديانة اليزيدية تعرّضت لتطوّرات كبيرة في القرن التاسع للميلاد نتيجة الأفكار الجديدة، التي نزلت على الأرض بواسطة طاووس ملك الذي إتصل بالشيخ هادي المسمى بالشيخادي، الذي كان يعيش في جبال كردستان، ويفكّر بالله وبملائكته، وإن الله بشّره بإنقاذ اليزيدية، وتعليمهم الأصول الدينية الجديدة، التي نسوها بمرور الزمن، إلا أن الشيخادي توفي. وفي ذلك الوقت قام شيخ آخر بزيارته وتسلّم مكانه ويكان هذا الشيخ بُسمّى عدي بن مسافر الذي كان له مريدون، وطريقته إسلامية تدعى "العدوية». حيث حاول لمدة قصيرة دمج العدويين مع اليزيديين ولكن العدويين كانوا يؤمنون بالإسلام على طريقة شيخهم، في حين كان اليزيديون على شريعتهم الإزداهية. وهذا نجد في العلوم اليزيدية الكثير من المعاني والكلمات الآتية من شيعتهم الإزداهية. وهذا نجد في العلوم اليزيدية أن الإسلام. مثل تعدّد الزوجات والمهر، في حين أن هذه الأشياء غير مباحة في اليزيدية (2).

وتطَّابق أغلب الروايات العربية بين الشيخ عدي، الذي أطلق عليه اليزيديون «الشيخادي» والشيخ عدي بن مسافر، فتجعلها شخصاً واحداً.

وبها أن الشيخادي غير معروف السيرة على الأقل بالنسبة للمؤرّخين والدارسين العرب والمسلمين، فقد رجع معظمهم إلى سيرة الشيخ عدي بن مسافر المتصوّف الذي ولد في قرية بيت فار في البقاع الغربي، من أعمال بعلبك في بلاد الشام. وأسس الطريقة الصوفية العدوية بنسبتها إليه. وجاور فترة بالمدينة المنوّرة والحجاز، ثم تنقّل في البقاع والجبال الواقعة شرقي الموصل، سائحاً - زاهداً كعادة بعض المتصوّفة، إلى أن استقر به المقام آخر الأمر في قرية الالش، في جبال الهكارية القريبة من الموصل، حيث بنى زاوية إنقطع فيها للعبادة، وجمع حوله أتباعه ومريديه، وعلا صيته، إلى أن توفّي ما بين عام 1160 - 1161، ودفن بزاوية في لالش.

لكن شرف خان البدليسي مؤلّف كتاب «شرفنامه» فإنه يتحدّث عن العشائر

<sup>(1)</sup> محمد أمين ذكي. خلاصة تاريخ الكرد وكردستان ص 396 - 397.

د. خلف محمد الجراد. اليزيدية واليزيديون ص 28. (2) درويش حسّو. الإزداهيون اليزيديون ص 31.

الكردية المستوطنة في أنحاء الموصل والشام، التي تعتنق مذهب البزيدية مثل: الطاسنية، والخالدية، والبسيانية، وبعض البختية والمحمودية والنبلية. ويقولون أتهم من أتباع ومريدي الشيخ عدي بن مسافر. وهم يعتقدون أن هذا الشيخ المدفون في جبل «الالش» من أعمال الموصل، قد أسقط عنهم الفروض، وأنه يقوم بما عقهم، وانه سيدخلهم الجنة بلا حساب والاعقاب على فرط منهم من ترك الصلاة والصيام. ولهم عداء صريح وبغض شدند لعلما، الظاهر وفقها، المسلمين!!!

وعليه يمكن القول أن شخصية الشيخ عدى أو الشيخادي وعلاقته بالشيخ الصوفي عدي بن مسافر غامضة جداً. ولكن من المؤكّد تقريباً، أنه بعد وفاة الشيخ عدى بن مسافر، ظهر بين خلفائه في قيادة الفرقة «العدوية» بعض من غالى، وربها من أبعدها عن التعاليم الإسلامية المعروفة، فإنبعث من داخلها، أو بالتوازي والإنصهار معها طقوس ومعتقدات قديمة، كانت متوارية أو غزونة في العقل الباطني اليزيدي، ومستمرة في الذاكرة الشعبية والخيال الجمعي المتوارث منذ مئات السنين، كالزرادشتية، والمغنوصية، والمانوية، والهندوسية وغيرها من الديانات الشرقية، وبعض الإشراقات والطقوس المأخوذ من اليهودية والمسيحية والإسلام<sup>(2)</sup>.

وظهرت للشيخ عدي زاوية العدوية الصوفية بالقاهرة، حيث يقول نور الدين السخاوي «القرافة الصغرى وتنسب إلى العارف بالله عدي بن مسافر الهكاري العدوي»<sup>(0)</sup>.

ويرتبط تاريخ هذه الزاوية بابن أخ الشيخ عدي «زين الدين يوسف بن صخر»، الذي هاجر من الموصل إلى الشام. ثم إلى مصر، تاركاً ولده بالشام موفور النعمة، بعد أن إفتتنت به إمرأة ذات ثروة طائلة، من طائفة تدعى «القمرية». وبعدها أصبح صاحب جاه بدمشق. وهناك تردّد عليه جماعة من الأكراد، وأوصلوه بالمال، فحاول الحروج على سلطان مصر «الناصر بن قلاوون» المملوكي، فقبض عليه نائب الشام الأمير المملوكي، تتكرّد وشجن أتباع الزاوية العدوية بمصر. وبعد موت الحفيد بسجنه عام 733 ه، تقرّق الأكراد العدوية أو الهكارية. أما ابن الشيخ عدي، والد الحفيد المذكور، فقد استقر به بلحال بمصر. وتوفي قبل ثورة ولده بأربعين سنة، لبدفن بالزاوية العدوية. يقول

<sup>(1)</sup> شرف خان البدليسي. شرفنامه ص 13 - 14.

<sup>(2)</sup> د. خلف الجراد. اليزيدية واليزيديون ص 30 - 31.

<sup>(3)</sup> السخاوي. تحفة الأحباب وبغية الطلاب ص 191.

السخاوي: «ظهر بهذه الحكاية أن الشيخ عدي بن مسافر لم يكن بمصر، ولا بالقرافة، بل هذه الذرية من أولاد أخيه صخر. والشيخ عدي يعرف بالأعزب، وليس هناك ما يشير إلى إهتم يزيدي بالزاوية العدوية، المكتوب على جبهتها عبارة: «لا إله إلا الله تحمد رسول الله. لا إله إلا الله تسيدي عدي ولي الله، ويقرأ عليها أيضاً: «سيدي عدي الوسيلة إلى الله، وصلاة الله علي سيدنا محمد وعلى آله وسلم» (ال

أما السبب الذي أدّى بهجرة العدويين إلى مصر فيعود إلى:

- 1 مقتل «شمس الدين الحسن» بن أبي المفاخر خنقاً سنة 644ه. على يد بدر الدين لؤلؤ
   حاكم الموصل.
- 2 مهاجمة عساكر بدر الدين لؤلؤ الأكراد العدوية، وإنهزامهم. وقتل جماعات كثيرة منهم، وأسر البعض الآخر، حيث صلب منهم مائة، وذبح مائة، وقطعت أعضاء أميرهم وعلقت على أبواب الموصل، ومن ثم نبشت عظام الشيخ عدي من قبره وأحد قت(2).

وقد كتب في سيرة عدي بن مسافر كها سبق وذكرنا كثير من المؤلفين وكتاب التراجم، كابن خلكان في «وفيات الأعيان»، والسخاوي في «تحفة الأحباب»، وابن فضل الله العمري في «شذرات الذهب»، وابن تيمية في إحدى رسائله، وابن العبري وغيرهم... ويجمع مؤرّخوا سيرته ودارسوها، على عمق إيهانه، ووقوفه عند حدود الله أمراً ونهاً، والتزامه التام بأركان الإسلام وفرائضه المعروفة، إضافة إلى زهده وتقشّفه الشديدين. حتى أن ابن تيمية المشهور بتشدده، وصف طريقة عدى بن مسافر بقوله: «إنها سليمة من البدع»، وأكّد بأن العدويين كانوا في عهده يجتفظون بالعقائد الإسلامية سليمة من الغلق،

السخاوي: تحفة الأحباب وبغية الطلاب ص 191 - 192.

<sup>-</sup> صديق الدملوجل: اليزيدية ص 112.

<sup>-</sup> أحمد تيمور باشا: اليزيدية وبحث في منشأ معتقدهم المقتطف عـ 53 - 64 - سنة 1916.

<sup>-</sup> أحمد تيمور باشا: اليزيدية ومنشأ نحلتهم. الطبعة الأولى ص 48 المطبعة السلفية. القاهرة سنة 1347 هـ.

 <sup>-</sup> رشيد الخيون. الأديان والمذاهب بالعراق ص 88.
 - محمد تابت. اليزيديون عبدة الشيطان. جولة في ربوع الشرق الأدنى بين مصر وأفغانستان القاهرة 1934.

<sup>-</sup> حمد دابت البريديون عبده السيفان جوله في ربوع السرق الا دلى ياعظر والعامسان العامره و والعامسان العامره و و ا - جرترود بيل البزيديون فصول من تاريخ العراق القريب ترجمة جعفر الخياطا دار الكشّاف.

<sup>(2)</sup> ابن الفوطي أبو الفضل عبدالرزاق. الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابقة ص 271 - 272.
المكتنة العرصة و مطبعة القرات سنة 1351 ه. بغداد

<sup>-</sup> السخاوي. تحفة الأحباب وبغية الطلاب ص 190.

أي أنهم يزاولون أركان الإسلام كجميع المسلمين.

ويرى الكثير من الباحين والمؤرّخين، أنه بعد وفاة الشيخ عدي بن مسافر ظهر بين خلفانه في قيادة الفرقة العدوية بعض من غالى، وربها أبعدها عن التعاليم الإسلامية المعروفة، فإنبعث من داخلها طقوس ومعتقدات قديمة كانت متوارية في تلافيق وثنايا العقل الباطني للشعب اليزيدي، بل الأصح من ذلك، إن الشيخ عدي بن مسافر الصوفي الذي أدخل بعض التعاليم والمظاهر الإسلامية، بوفاته وبعرور الزمن عاد اليزيديون إلى معتقدهم القديم في التاريخ، الذي يعود إلى ما قبل المسيحية والإسلام، إلى معتقدات شعوب ما بين النهرين، والمعتقدات الزرادشتية الفارسية.

وأشارت الملومات، أن الشيخ عدى من شيوخ الإسلام البارزين في زمانه، وليس هناك أوني شك حول إسلامه، وذكرت بأنه صاحب طريقة، وصلات بشيوخ التصوف. كذلك وروت الإشارة إلى أتباعه الأكراء، ومكان ضريحه به الالش، غير أن الشيخ عدي بن مسافر لم يكن العابد أو الفقيه الأول الذي نزل بمحيط المنطقة اليزيدية. فهناك «أبو الحسن الهكاري، والهكارية جبال فوق الموصل فيها قرى ودساكر، إيتني أربطة، وقدم إلى بغداد فنزل في رباط «الزوزني، وسمع الحديث من «أبي القاسم ابن بشرال، وأبي بكر الحياط، وغيرهما... وكان صالحاً من أهل السنة كثير التعبد، ولقب الزوزي بحد ذاته له علاقة بالنار والنور، الذي كان أصلاً في الزرادشتية ذات الصلة باليزيدية. يقول ياقوت الحموي: «زُوزن، كورة واسعة في نيسابور، كانت تعرف بالبصرة الصغري، لكترة ما أخرجت من الفضلاء والأدباء، وأهل العلم، وقال أبو الحسن البهيقي: «زوزن لأن النار التي كانت المجوس تعبدها حلت من أزريجان إلى سجستان وغيرها (١٠)

- ياقوت الحموي معجم البلدان المجلّد 3 الطبعة الثالثة ص 158. دار صادر للطباعة والنشر بيروت 2007.
  - أشور نصيبينويو. اليزيدية في ما بين النهرين. ص 35 36.
    - الأب سهيل قاشا. اليزيدية ص 81 82.
    - رشيد الخيّون. الأديان والمذاهب بالعراق ص 88 91. - صدّيق الدملوجي اليزيدية ص 112.
- السخاوي تمنق الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات والتراجم والبقاع والمباركات ص190. الفاه ، 1937.
  - عِلَّة المُقْتَطَف المصرية المجلَّد 48. 1916. اليزيدية وبحث في منشأ معتقدهم.
- ابن الجوزي. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. تحقيق محمد ومصطفى عبدالفادر عطا. ص486. دار الكتب العلمية. بيروت 1992.
  - Fiey. J. M. Le temple Yézidi de cheikh Adi. p. 205 209, 1960. -

ويوضح الباحث العراقي جورج حبيب تأثير الشيخ عدي بن مسافر في نفوس اليزيين، وغرسه في أذهانهم شيئاً من شعائر الدين الإسلامي، كمقدمة لتحويلهم من قوميتهم ودينهم القديم، وجذورهم البابلية الآشورية والزرادشتية، فيقول: «إن الشيخ عدي بن مسافر الأموي، قدم من بعلبك في لبنان إلى بغداد، في أواخر القرن الخامس الهجري، وإصطحب كبار رجال التصوف فيها، أمثال: الشيخ عبد القادر الجيل، وعقيل المنجي، وحماد الدباس، ثم ترك بغداد، وراح ينجد في الصحاري، حتى أتى الجبال الواقعة شهال شرق الموصل، واستقر هناك حتى وفاته، بعد أن إجتمع حوله أناس تلك المنطقة من الشعب الأشوري، الذي كان يعيش حالة من الاضطهاد، ومن بقايا الديانة البابلية، التي تعتبر طاووس ملك، وأيز يد شخصيتين آلهيتن، "أن.

وتتجسد التعاليم الصوفية للشيخ عدي في أربع كراريس، وبعض الترانيم المكتوبة باللغة العربية. والكرّاس الأطول عنوانه: اعتقاد أهل السنة في 15 صفحة. وكيف ترتيى الروح، في ثلاث صفحات، يتبعها "تذكرة الخليفة، وتذكرة الشيخ قابد، وتذكرة المريدين الآخرين. وجميعها تدعو إلى الإلتزام الشديد بتعاليم الإسلام السوي، وضرورة تجنّب الإبتداع في المذاهب، والدعوة إلى حياة التقشّف والزهد والصلاة. وفي الكرّاس الأخير، الذي وضع له عنوان، يذكّر عدي أتباعه ومريديه بكلهات المسيح: "أبه إيها الحواريون، لأنو الصور هو مفتاح للإزدراء بالمتع الدنيوية، وخلال الصوم تتواضع الروح والجسد، والقلب يتكامل الأن.

كما أننا نجد ترانيم عدي بن مسافر شديدة التوق والحياسة، ومليتة بالحيوية والمدح على طريقة الشعر الصوفي. فيعلن في هذا المقطع الشعري.

• قرّبني الله فدنوت منه،
قدّم لي شراباً بعث في الحياة،
وغدا جليسي المرح،
أصبح رفيقي الذي أحبه في خلوق،

جورج حبيب: اليزيدية بقايا دين قديم ص 56 وما بعد. بغداد مطبعة المعارف 1978.

<sup>2)</sup> جورج حبيب: اليزيدية بقايا دين قديم ص 56 وما بعد. بغداد مطبعة المعارف 1978.

وهبني القوة فوق كل أواني الشراب، وما تحريه تلك الأواني، عندتذ خضع العاشقون لمشيتي، وغدوت سلطاناً على جميع عبيد الله، وجاءني كل ملوك الأرض خانمين، وإنطلق فرساني يمرحون في كل مكان، تقرع الطبول على شرفي في كل زاوية من الجنة، ورسل مملكتي ينادون في الشرق والغرب،

وبعد موت الشيخ عدى بن مسافر، وتنفيذاً لوصيته، اختار أتباعه ابن أخيه أبا البركات بن صخر خليفة له، الذي كان قد جاء إلى لالش منذ سنوات من بيت فار. وكان المركات بن صخر خليفة له، الذي كان قد جاء إلى لالش منذ سنوات من بيت فار. وكان الشيخ يثني عليه ويقدّمه في حياته ويقول فيه: «أبو البركات ممنن دُعي من الأزل، وكان من السابقين إلى الحفرة». ويقول السخاوي: وقد نزل الشيخ أبو البركات ابن صخر أبو هذه الذرية، عند عمه عدي بن مسافر، بالمكان المروف بلالش.

وظل فيها إلى أن مات مسناً، ودفن عند عمّه، وقبره ظاهر يزار. وتخرّج عليه ولده عدى بن أبي البركات، وكان مثله في المناقب والفضائل(٤).

وتحت زعامة أبي البركات، عرفت الطريقة الصوفية التي بانت تُعرف بالعدوية، وجذبت إنتباه طلاب ومريدين جدد، وطرأ ازدياد مطرد على الحجاج إلى المزار. واشتهر ابنه وخليفته ألتقي الزاهد عدي بن أبي البركات بمحبته للحجاج، وعرف بأبي الأعمال

هناك بعض الدارسين من يقول أن أخاه صخر بن مسافر لم يفد على لالش.

<sup>(2)</sup> رودولف فرنك. الشيخ عدي. ص 11 – 19.

<sup>-</sup> المجلَّة الأسيوية. باريس. العدد 8. المجلَّد 5 ص 87 - 88. سنة 1885. .

<sup>-</sup> أ. ب. ف. ناووجي. تنينكجي. دراسات حول اليزيدية. مجلّة Roc باريس العدد 2 المجلّد العاشر ص 149- 154. سنة 1915 - 1917.

<sup>-</sup> جون. س. كيست: تاريخ اليزيديين ص 53.

Hessling Peter. Au Cœur de l'Iraq, en pays yézidis, il y a encore des -adorateurs du diable. Journal d'orient. Istambul 5 sept. 1956.

الخبرية، كها كان يسمّى أيضاً بعدي الكردي، لأنه الأول من أسرة الشيوخ يولد في جبال الهكاري(").

### سلوك الشيخ عدي بن مسافر

يبدو من المشكوك فيه أن يكون الشيخ عدي قد أحاط نفسه بالمريدين قبل مغادرته بغداد، فقد كانت ميوله تدفعه إلى العزلة ولكن يا ترى، أيكون جرّد حبّه للعزلة قد أملى عليه إختيار مسكن قفر وبعيد بهذا القدر، في جبل الهكارية، في أنقاض دير مسيحي واقع في لالش، وإختياره زاوية له، أم هي، على عكس ذلك، قناعته بأن أكراد المنطقة مخلصون لدعوى الأمويين، ولن يتوانوا عن الإستقبال اللائق لأحد عملي السلالة، التي يجعلون أنفسهم أبطالاً لها؟

بيد أنه لا نجد في ما وصل إلينا من أعمال هذا الولي أي شيء يكشف عن طموحات سياسية، فهو على الأرجح لم يكن يسعى إلا أن يذكر بتعاليم القرآن أناساً مرتبطين باعتقادهم المحلي أكثر من إرتباطهم بالإسلام. إن العقلية التي كان يجاهد بها الشيخ عدي معروقة، وذلك بفضل كتابات تركها، ويبلغ تعدادها أربع رسائل هي: اعتقاد أهل السنة والجهاعة، وكتاب في ذكر آداب النفس، ووصايا الشيخ عدي بن مسافر إلى الخليقة، ووصايا لم يده قايد، ولسائر المريدين(2).

الرسالة الأولى: تشكّل هذه الرسالة إعلاناً لعقيدة الشيخ عدي، وهي عقيدة تتوافق بدقة مع متطلّبات التشدد السني، وفي خاتمها يدافع الكاتب عن نفسه ضد أي بدعة ويصرّح بانه إكتفى بإعادة تقديم اعتقاد من سبقه. تبدأ الرسالة بعرض لعقيدة وحدانية الله وللرسائل التي يمكن أن نصل بفضلها إلى معرفة هذه الحقيقة وهما إنتان.

 أ- الأولى هي السمع والثانية هي العقل. ثم يورد الكتاب صفات الله مشدداً بصورة خاصة على قدرته الكلية التي يستخلص منها نتيجة مهمة، هي أن الله

 <sup>(1)</sup> السخاوي. شمس الدين محمد بن عبد الرحن. الزاوية العدوية، تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات والقاع الماركة جـ 1 ص 190 - 191.

<sup>-</sup> الشنطوفي. بهجة الأسرار ومعدن الأنوار ص 213 - 217.

<sup>(2)</sup> بهجة الأسرار: ص 142 - 143.

<sup>-</sup> روجية ليسكو. اليزيدية في سورية وجبل سنجار. ص 26 - 27. - الشعراني الطبقات الكبري. ص 149 - 150.

هو الذي خلق الشيطان والشر، ويذكر الشيخ آيات من القرآن<sup>(۱)</sup> وأحاديث تؤكد نظريته، كها يؤكدها بالمحاكاة التالية:

«ثمة دليل آخر هو أنه لو كان الشر موجوداً بمعزل عن إرادة الله، لكان معنى ذلك أنه غير مقتدر لا يسعه أن يكون الله. والحق أنه لا يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يرغب فعه أ، محيله (٣٠).

ب-هذا الجزء مخصّص لدراسة الإيان، ويعرف الشيخ عدي ذلك بقوله: «الإيان قول وعمل ونية معاً، وهو يقوى بالطاعة ويضعف بالمعصية». ويصرّح بأن على المسلمين أن يتبعوا القرآن والسنة فقط.

وفي الفصل الأخير من هذه الرسالة، يعدّد الحقائق الأخرى التي يجب على مريديه أن يسلّموا بها. ثم يعلن أن الله يولي القدر ذاته من الأهمّية لموقف العباد من أهل البدع وتمسّكهم بالشريعة يوم القيامة.

الرسالة الثانية: تعتبر هذه الرسالة تتمة منطقية للرسالة السابقة، وهي عبارة عن دراسة للعبادة العملية التي تكمّل عرضه للمعتقد. فيبدأ بتعداد عشر خصائص ينبغي على الإنسانية، الانسان الصالح أن يمتلكها أو يتجنبها، وبإحصاء النعم التي وزّعها الله على الإنسانية، كل ملك من الملاتكة، وكل نبي من الأنبياء. حيث يقول: «يا هذا البدلاء ما صاروا بدلاء بالأكل والشرب والنع والضرب، وإنها بلغوا ذلك بالمجاهدات والرياضات، لأن من يموت لا يعيش، ومن كان الله تسلفه كان على الله خلفه، ومن تقرّب لله تعالى بتلف نفسه، أخلف الله عليه نفسه، ويقول للصوفيين المقبولين أخيراً في الجلوس إلى على سفر متعدد المحطّلت بإنجاه الله، ويقول للصوفيين المقبولين أخيراً في الجلوس إلى المائدة السارية: «نحن لا نبحث عن التأمل للتأمل، لقد تحمّلنا الكثير من المتاعب، وإن نفوسنا قد تلفت وتلاشت».

الرسالة الثالثة: يوصي بالتباعد عمّن نظهر منه الكرامات. إذا لم يوفق بين أعياله وسلوكه وبين أوامر الشرع، وينزجر عن نواهيه ولا يسوّغ النساهل مع أحد ولو صدرت عنه بدعة طفيفة. فهذه الرسالة لا تحتوي أي عنصر قابل لأن يكشف شمخصيته يوماً ما.

سورة الأسراء: الآية 66. سورة الشمس: الآية 91. سورة النساء: الآية 80.

<sup>(2)</sup> هذه النصوص مترجمة عن الفرنسية. راجع ووجبة ليسكو اليزيدية في سورية وجبل سنجار ص 28 وإن رسائل الشيخ عدي بن مسافر موجودة في مكتبة الترك في برلين وفي المتحف البريطاني قصيدتان له.

الرسالة الرابعة: هذه الرسالة تحوي إرشادات أخلاقية فقط، يلتح منها على مريدية أن يتزهدوا في الدنبا، ويسيطروا على أهوائهم وأن يتركوا كل متاع الدنيا. حيث يقول لمريده قائد: "يا قائد أوصيك بمراعاة الأحكام الشرعية، فلا تتجاوزها، وإلتزم الشرع، وراع التقوى، وجانب من يركض وراء الدنيا». وبعد أن يذكّرهم بالإحترام الواجب تجاه الزاهدين، ينهي كتابه بمدح للصمت.

ومن أقواله في التوكل على الله:

لا يخلو أخذك وتركك أن يكون الله عز وجل، أوله. فإن كان به، فهو يباركك العطاء، وإن كان له فإسترزقه، ومتى كنت مع الله حفظك، ومتى ما كنت مع الأسباب فأطلب رزقك من الأرض، فإنك لن تعطى من السهاء، ومتى كنت مع الإيهان فأطلبه من السهاء، فإنك لن تعطاه من الأرض. وإن كنت مع التوكّل فإن طلبت بهمّتك فلن يعطيك، وإن أزلت همّتك أعطاك، وإن كنت واقفاً مع الله - عزّ وجل - صارت الأكوان خالية لك من المواطن وأنت في القبضة فان، والكون كله فيك.

ومن إشعاره:

إذا ما أردت جوار الصمد وملكاً يـدوم وعـزَ الأبد فـلا تفطرن على شبهة ولا ترقد الليل مع من رقد<sup>(۱)</sup>

يبدو من خلال كتابات الشيخ عدي، أنه ليس في معتقده أبتكار يذكر، فهو لا يبتعد في شيء عن مبادئ الإسلام. ولا يقدم أي خاصية تدل أنه مارس تأثيراً ما على مكونات العقيدة البزيدية. ولا شك أن الشهرة التي إكتسبها عدي بن مسافر وسطوته على مريديه تعودان إلى زهده ومواهبه أكثر من عقيدته التي تفتقر إلى الإبتكار. والذي هيأ له سيادة معنوية حقيقية على منطقة هكاري هو زهده وصومه وكراماته، وما نسج حوله من أقاويل أسطورية، ونسب إليه من معجزات، ويذكر كتاب "مناقب الشيخ عدي، الذي حلم فرانك: إن الشيخ يأمر الأفاعي والوحوش الكاسرة ويسيطر عليها، وكان بمقدوره

<sup>(1)</sup> روجيه ليسكو: اليزيدية وجبل سنجار. ص 29 - 30.

<sup>-</sup> سعيد الديوه جي. منشأ عقيدة اليزيدية وتطوّرها ص 58.

<sup>-</sup> عبّاس العزاوي. تاريخ اليزيدية وأصل عقيدتهم ص 36 - 37.

<sup>-</sup> صديق الدملوجي. الشيخ عدي بن مسافر الأموي. والجزيرة ، ج 13. أيار عام 1947 ص 7 - 9.

<sup>-</sup> صدّيق الدملوجي. اليزيدية. ص 80.

قراءة أفكار محاوريه، وتفجير الينابيع في الأراضي القاحلة وتخصيبها. وقد وضع يده على صدر خادمه ذات يوم فحفظ القرآن عن ظهر قلب، وكان يرد البصر إلى العميان، ويتعول إلى شخص لا مرتي بمشيئته، ويقصر المسافات، وقد أحيا ذات مرّة كردياً كان قد سحق لتوّه تحت إحدى الصخور، وكان ينقل الجبال من أماكنها بقوّة الكلام فقط، وغير ذلك...(1).

ويثبت مديح كتّاب السير له أن شهرته لم تكن محلّية فقط، بل إمتدت إلى العراق وسورية. فكان المؤمنون من الأكراد غالباً، يأتون من كل حدب وصوب يستقرّون في لالش لدن الشيخ. وهذه الجماعات هي التي أتاحت للشيخ عدي أن يؤسّس الطريقة التي سمّيت بإسمه، العدوية، والتي تشكّل طبقة الفقراء اليزيدية آخر آثارها.

والعدوية كانوا، كما الفقراء حالياً، يتقيدون بصوم ثمانين يوماً في السنة، علاوة على الصوم الإعتيادي، وبالنوم على التراب، وبالإمتناع عن إراقة الدماء، وبإظهار علامات التزهد في الدنيا، بإرتداء ملابس خاصة. وكان سلوكهم الديني يقتصر بوجه الإحتيال على تقفف من هذا النوع، وعلى قراءة القرآن. وكان الشيخ عدي يحرّم الذكر باعتباره بدعة. وكان يسود تربية المبتدئين نظام صارم جداً، إذ كان عليهم أن يتخلوا عن رغية شخصية، وأن يخصوا تماماً لتوجيهات رئيسهم. ويروي الشيخ حسن، الخليفة الثالث للشيخ عدي بن مسافر الحكاية التالية: (يحكى أن شيخنا قال ذات يوم لأحد مريديه الذي يدعى ترّحم: (يا ترّحم، عندما يأتيك منكر ونكر في القبر ويسألنك عن اسم ربك، بهاذا ستجبيها؟) فقال: أقول لها الشيخ عدي بن مسافر يقول لكيا اسم ربي، ولاحقاً يكتب الشيخ حسن المخلص لعقيدة الشيخ عدي: (لا يكون المريد مريداً بحق إلا عندما يُخضع مشيئة لمشيئة شيخه، ويصبح كالميت بين يدي الغاسل. يقلبها كيفا يشاء».

وعمل الشيخ من جانبه أن يظهر نفسه أهلاً للثقة التي يمنحه إياها مريده، لا أن يوجهه بحكمة وحسب، وإنها يجب كذلك أن يدرك كل الهموم التي تساوره، وأن يشعر تقريباً بالتوحّد معه من خلال روابط جسانية: كل شيخ لا يعرف كم مرّة يتقلّب مريده في

<sup>(1)</sup> رودولف فرانك: الشيخ عدي. ص 59 - 60 - 61 - 68.

<sup>-</sup> روجيه ليسكو. اليزيدية في سوريا وجبل سنجار ص 32.

<sup>-</sup> عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم. الفصل الثاني ص 21 - 32.

<sup>-</sup> د. خلف الجراد. اليزيدية واليزيديون. الفصل الأول. القسم الرابع ص 28 - 31. - د. محمد التونجي. اليزيديون. ص 23 - 26.

<sup>114</sup> 

فراشه، ولا يعرف أن كان مريده في مشرق الأرض أو في مغربها، فهو ليس بشيخ(١١).

إن العدوية بعد وفاة مؤسسها وازدياد عدد أعضائها، اتجهت نحو تعقيد نظامها بقواعد جديدة. وقد سهّلت الإلتزامات المتبادلة التي تربط بين الشيوخ والمريدين ظهور مراتب ملزمة. فكان على كل مبتدئ بعد ذلك أن يحترم عدداً من الرؤساء الذين يرتبط بهم إرتباطاً وثيقاً. والمراتب الدينية التي فقدت كل مبرّر لوجودها ما تزال مستمرّة في النظام اليزيدي الخالي، وهي بقايا رتب موجودة في الطريقة العدوية.

وبعد وفاة الشيخ عدي بن مسافر، انقسمت الجاعة العدوية إلى فريقين متخاصمين: أحدهما، أقلية، يجوي عناصر من أهل الشريعة الإسلامية والآخر يجمع منشقين غالوا كثيراً في أعيال وصفات الشيخ عدي وخلفائه، وإستمر ذلك الصراع قرابة قرن من الزمن، إنتهر بانتصار المنط فن.

كتاب المناقب.

<sup>-</sup> ابن خلكان - وفيّات الأعيان. ص 448 - 449.

<sup>-</sup> روجيه ليسكو. اليزيدية ص 32.

<sup>-</sup> ابن كثير. البداية والنهاية. جـ 2. ص 243.

<sup>-</sup> البغدادي ابن مسافر اعدي بن مسافر الهكاري، هدية العارفين أسياء المؤلَّفين وآثار المصنَّفين.

<sup>-</sup> القاذفي. محمد بن يحيى الحنيلي. قلائد الجواهر في مناقب الشيخ عبدالقادر القاهرة سنة 1303هـ، ص 107 ص 652 إستانبول 662.

<sup>-</sup> سليهان الصائغ. الشيخ عادي وآثاره. مجلّة المشرق عـ 20 - 1922 ص 831 - 835.

<sup>-</sup> عيسى إسكندر المعلوف. عدي بن مسافر. مجلّة الشرق. عـ 57 - 1963 ص 148 - 149.

### الفصل العاشر

## النصوص والكتب اليزيدية المقدّسة

النص المقدّس في الديانات يعبّر دانهاً عين القيمة والقدرة الحقيقية للتواصل بين الله والمبود. وفي الديانات السهاوية، بين الله والبشر، التي يجسدها أي دين، فلكل ديانة رؤيتان، رؤية دينية سهاوية مطلقة، ورؤية بشرية، والنصوص المقدّسة تعبّر عن تلك الرؤى، كما ان النص المقدّس يعكس الأثر الروحي الذي يركه الإنسان، والغاية التي يريد تحقيقها في سلوك الإنسان، من خلال الإيجاءات الفكرية والرمزية والتأملية التي يحتويها.. وإن لكل ديانة خصوصيتها في الاعتقاد وفي طريقة العبادة. ويتعبّن أن ندرك التوازن التاريخي بين الزمن المفترض أن يكون وبين النص، سواء كان قديهاً أو حديثاً، فالمهم هو الزمن الذي تم فيه وضع النصوص، أو التي أنزلت على الإنسان للإلتزام بها كفرض من فروض ذلك الدين. ومن النصوص الدينية عند اليزيدين ضمين المتحولات الزمنية، التي يحكمها النص المقدس:

- الاعتقاد بالوحدانية في الخلق، وأن الله واحد ليس له ولد.
- إن الاعتقاد بين الإله الكبير وبين الآلهة الأعوان أو الملائكة من جهة، وبين الإنسان
   مباشرة دون وسيط.
- 3 لا علاقة تناقضية في قضايا الطبيعة والمنطق والحياة. فهذه العلاقة يحكمها مبدأ
   الثواب والعقاب، الذي يجسده الحلول والتناسخ.
  - 4- هذه النصوص لا تبيح للأغيار أن يصبحوا يزديين.
- المجتمع اليزيدي يتشكل من طبقات تلزمها ضوابط لا يمكن مخالفتها، وعليها موجبات والتزامات يجب أن تؤديها.

وإن للديانة اليزيدية نصوص وكتب مقدسة، والمعروف منها كتابان: كتاب «الجلوة» و امصحف رش، أو «المصحف الأسود». وقد تعددت القصص حول هذين الكتابين. ويثبت أكتر الباحثين، أنه كانت في «لالش، بعرقد الشيخ عدي بن مسافر مكتبة تضم غطوطات ونصوص وكتب قديمة، وقد تعرّضت للتلف والتمزيق والحرق والضباع. نتيجة الظروف القاسية التي مرّت على اليزيدين، من جرّاء الحملات العسكرية الموجهة ضدّهم، وحملات الإبادة والغزو والإستباحة والقتل والتدمير التي تعرّضوا لها، وتعرّضت معها مقدساتهم أيضاً، ممّا أدّى إلى فقدانها. وقد تكون هذه النصوص، وهذه الكتب التي وصلتنا جزءاً من المجموعة للكتب اليزيدية المقدّسة، كما أنّه من الممكن أيضاً، أن تكون هذه الكتب قد تعرّضت للإضافات والتحريف عن الكتب الأصلية، التي اختف، ما دام لم يحصل عليها الإجماع الديني من المراجع ورجال الدين اليزيدين أنفسهم، ومن المهتمين بالشأن اليزيدين.

على أن النصوص المذكورة في «مصحف رش» و«الجلوة» لا تعدو في رأي بعض الباحثين اليزيديين إلا جزءاً من حقيقة تلك النصوص، حيث أن مسألة النصوص الدينية لا تتعلق بكتابي الجلوة ومصحف رش فقط، وهما بالتأكيد جزءٌ من الأدب الديني اليزيدي، ولكنهما أيضاً لا يمثلان جمع النصون المقدّسة لدى اليزديين.

ويقول الباحث في الشؤون اليزيدية خليل جندي:

«هناك العشرات من تلك النصوص الدينية، والتي كانت محفوظة في صدور رجال الدين، ومن ضمنهم القوالين، تم جمعها ونشر العشرات منها، وكان كتابي المشترك مع «بير خدر سليهان» سنة 1979، والذي صدر في بغداد، فاتحة نشر جزء من تلك النصوص، وتلتها نشر كتب أخرى تنضمن العديد من النصوص، (١١).

الكتابان المقدّسان لله بدية هما:

1 - كتاب الجلوة: المنسوب إلى الشيخ عدي بن مسافر الهكاري.

<sup>(1)</sup> زهير كاظم عبود. التنقيب في التاريخ الإيزيدي القديم. القسم الثاني. النص المقدّس ص123 وما معدها...

رح بمست... - خليل جندي نحو معرفة حقيقة الديانة اليزيدية. دورية روز. العدد الأول. ص 18 - 22 سنة 1996.

<sup>-</sup> سعيد الديوه جي. اليزيدية. مؤسّسة دار الكتب بجامعة الموصل 1973.

<sup>-</sup> حسو أومريكو. يجلّه روز العدد 7 - 8 ص 20 سنة 2000. · - د. بير نمو عثمان. الديانة اليزيدية بين عبادة الشمس والتصوّف. فصلية لالش العدد 21 سنة 2004.

<sup>-</sup> عباس العزاوي. تاريخ اليزيدية وأصل عقيدتهم ص 181 بغداد 1935.

<sup>-</sup> بير خدر سليهان. الملائكة في الديانة اليزيدية. ترجمة عرب خدر شنكاري. لالش.

2 مصحف رش، أو الكتاب الأسود، المنسوب إلى أحد أحفاد ابن أخي الشيخ عدي بن مسافر، وهو الشيخ حسن بن عدي. وهناك من يزعم من اليزيدين أنه من صنع الشيخ حسن البصري وأنه كتب بعد وفاة الشيخ عدي بنحو مثني سنة.

ولكن الروح التي تشيع من هذين الكتابين، تدلّ على أنّها كُتبا في عهود متأخّرة، ولعلّ ذلك حصل في أواخر العهد المملوكي، أو في العصر العنماني، بدليل أن الروح القدسية والفكرية فيهما تميل إلى السطحية أكثر منها إلى العمق، إضافةً إلى التباين في أسلوب هذين الكتابين، والأفكار التي يحتويان عليها، والتي تتضمّن الكثير من الخلط والإيهام والميل إلى التلفيق في بعض المقاطع.

ولا يُعرف على وجه التحديد مصدر هذين الكتابين، ولا التاريخ الذي وُضعا فيه. فبعض الباحثين يعزو وجودهما إلى أشخاص لم يكونوا من معتنقي هذه الديانة، كتبوهما لهم منذ زمن يمتد إلى قرنين أو أكثر بقليل، وأن المستشرقين أثاروا ضجة حول هذين الكتابين، هي وإعلامية أكثر منها واقعية».

يقول اليزيديون: «كان لنا بعض الكتب، ولا نعرف عنها شيئاً، والذي سمعناه من آبائنا وأجدادنا يذكرون اسم «الجلوة» و «رش»، إنهها من وضع الشيخ حسن بمعرفة الشيخ عدي، وقد ضاعت ولم يبق منها شيء».

وإن هذين الكتابين وُضعا باللهجة العامية العراقية، وإن بعض الباحثين يزعمون أتمم دُسًا على البزيلية لإلحاق الأذى بهم وتضليلهم. وهذا ما دفع المستشرق «بادغر» إلى إنكار وجود كتابين مقدّسين أصلاً. وقد أرادوا بذلك ردّ كيد المسلمين والتخلّص من بغضهم لهم، لأن المسلمين يعدّون من ليس من أهل الكتاب كفرة، ويستحقون كل نوع من أنواع الاضطهاد والإهانة.

فليس بين اليزيديين من يفهم المقالات العربية المدوّنة، بل إن زعيمهم الديني يكاد لا يفقه حرفاً هجائياً ورئيس كتّابه يقرأ ويكتب باللغة العامية فقط.

ويقول الباحث اليزيدي درويش حسّو: «إن اليزيدين كانوا يسألون مشايخهم عن الكتب اليزيدية، فلا بجصلون على إجابة على هذه الاستلة. وكان الزعياء اليزيديون من أمراء وشيوخ يتهربون من الرد الصريح والمباشر، مكتفين بالعبارة المعتادة والروتينية الفائلة «إن كتب اليزيدية قد سُرقت، دون أن يجاول أحد منهم أن يسأل، متى؟ وأين؟ ومن سرق تلك الكتب، يُضاف إلى ذلك أن

الكتابة والقراءة كانتا محرمتين على أفراد الطائفة اليزيدية(١).

ويزعم الأب الأنستاس الكرملي، أن كتب اليزيدية، عبارة عن آيات قرآنية عرقة، وأسقط منها كلمتا الشيطان واللعنة ونحو ذلك، مع إنّه درس الديانة اليزيدية بعمق، ومردّ ذلك إنّه لم يتمكن من العثور على الكتابين المذكورين «مصحف رش»<sup>(2)</sup> و«كتاب الجلوة» كما أنّه يكون قد تأثّر ببعض المستشرقين. لكنّه أدرك الروح المسيحية واليهودية، ذات الطريقة السريانية نفسها، بما في ذلك تركيب الجملة، وأداء المعنى، مع العلم أن المشرّعين اليزيدين، من أسرة الشيخ حسن، محتفظون بنسخة من القرآن، ويعتبرونها كتابهم المقلس، يرجعون إليها بين الفينة والفينة، بالإضافة إلى الكتابين المذكورين، إلا أنها أسقطوا منها الكابات التي تسيء إلى مشاعرهم، وغطوها بالشمع، ويعتقدون أن المسلمين أضافوا على الذرآن.

ويرى بعض الباحثين، ومنهم «نوري بك مصطفى» والي الموصل في العهد العثماني،

(1) عبد الرزاق الحسني: اليزيديون في حاضرهم وماضيهم ص 46.

- أحمد تيمور باشاً: البزيدية ومنشأ نحلتهم ص 25. القاهرة سنة 1352 هر.

- د. خلف الجراد اليزيدية واليزيديون ص 37.

- درويش حسو: الإزداهيون اليزيديون ص 9.

- د. محمد التونجي: اليزيديون ص 195 - 196.

- خلف الحدعان: النابديون سنة 1966.

- الأب سهيل قاشا. البزيدية ص 270.

- مجلَّة المشرق البيروتية. المجلَّد الثاني ص 155 بيروت 1899.

- عِلَّة المقتطف المم بة: المجلِّد 49 ص 323 سنة 1916.

- جون. س. كيست: تاريخ اليزيديين. الفصل الثاني. الدين الإيزيدي ص 77 - 78.

- رشيد الخيون: الأديان والمذاهب بالعراق. الفصل الثاني، اليزيدية ص 98 وما بعد...

Harry Miriam. Yézidis. Les adorateurs de Satan. p. 133 - 138 Paris. - Flammarion. 1937.

Hessling Peter. Au Cœur de l'Iraq en pays yézidis, il y a encore des الكتاب الأسود (2) adorateurs du diable. Journal d'orient. Istambul. 5 sept. 1956.

(3) الأب أنستاس الكوملي. مجلة المشرق البيروتية المجلّد الثاني ص 155 سنة 1899.
 - مجلّة المقتطف المصرية: المجلّد 49 ص 323 سنة 1916.

- عبد الرزاق الحسني: اليزيديون ص 47.

- عبد الرزاق الحسني: اليزيديون ص / 4

- د. محمد التونجي: اليزيديون ص 196.

- الأب أنستاس الكرملي. عِلَّة Anthropos المجلِّد السادس ص 1 - 39.

في كتابه «عبدة إيليس» وعبد الرزاق حسني وغيرهم.... إن واضع كتاب «الجلوة» راهب نسطوري، كان قد فرّ من دير «القوش» وأسلم ظاهراً ثم ارتد ولحق باليزيديين وصار مقدّماً بين رجاهم.

والظاهر أن القرى اليزيدية يسكنها أيضاً المسيحيون والمسلمون، كما يسكنون أيضاً على مقربة منها. ومن العسير أن يكتم اليزيديون أمر كتبهم مدّة نزيد عن 1400 سنة، ولا يعلم جيرانهم بها. وتشير الأدلة أن واضع هذه الكتب هو الشياس "إرميا» نفسه. وذلك إن عبارات الكتاب العربي تدلّ على أن كاتبها اعتاد الكتابة بالسريانية للأقوال والجمل إن التالية:

1 - «لكي يفهم ويعلم لشعبه» فإن اللام في «لشعبه» لازمة هنا في السريانية، وممنوعة في
 العربة، ولكنها تردق السريانية كذلك.

2- "فحبلت وولدت لإلهنا" فتعدية ولدت باللام، إصطلاح سرياني.

 3 - اللام في قوله: «ستجذب أمة واحدة ورائك وتقلب لأمتي». تدلّ على أن المؤلّف مسيحي، ألّف التعابير الدينية المسيحية، كقوله «رئيس هذا العالم» وكقوله «العلمانين».

ويعتبر عبد الرزاق الحسني وبعض الباحين والمؤرّخين، أن غرض الكاتب من كتابه، كان أن يعرف الأجانب ما هي اليزيدية، لا أن يعلّم اليزيديين كيف يهارسون شعائرهم الدينية.

ثم إن الشماس إرميا ألحق بالكتب التي نسبها إلى اليزيدية أشياء من عقائد عبدة إبليس وعاداتهم، وجرى في كتابتها مجرى السريان، فألحق الفعل بضمير الجمع مع ذكر فاعله بعده، كما يفعل السريان، كقوله في كتاب الجلوة: «الذين يسمقونها الخارجين شرور» وقوله: «لأنكم لستم تدرون ما يفعلونه الأجانب». وعرف الصفة بالـ التعريف مع تنكير الموصوف كقوله «وأحرّك أمور اللازمة» وقوله: «دعى اسمه إبريق الأصفر» وهذا يعني أن الشياس إرميا عاشر البزيديين زمناً طويلاً"!!

لكن مؤلِّفي كتاب "ثِيزيدياتي" سليهان وجندي، وهما يزيديان: يبيِّنان في القسم الرابع

عبد الرزاق الحسني: اليزيديون ص 51.

<sup>-</sup> مجلَّة المقتطف المصرية: جـ 49 ص 222 - 323 سنة 1916.

من كتابها وهو بعنوان «كتب البزيديين» رأيها في الكتابين، بعد أن استعرضا آراء من سقها في هذا المضار.

يقول البزيديون: «كان لنا بعض الكتب، ولا نعرف عنها شيئاً، والذي سمعناه من آباتنا وأجدادنا يذكرون اسم «الجلوة» و «الكتاب الأسود» ويقولون إنها من وضع الشيخ حسن بمعرفة الشيخ عدي، وقد ضاعت ولم يبق منها شيء». ويتساءل المؤلفان، بأي لغة تُتبت هذه النصوص؟ فالجلوة تُتب باللهجة العامية العراقية. وإذا تُتب الكتابان باللغة العربية، فلهاذا جاءت لغتها مشوّهة، وإذا تُتب باللغة الكردية فلهاذا لبست باللهجة «الكردمانجية» العلبا، التي يتكلم بها اليزيديون؟ ولماذا هي بلغة كردية مشوّهة. وهما يريان أن لليزيدين كتابين بهذا الاسم، ولكن قد يكون وضعها أناس آخرون، بعد ضياع الأصول، وق مر حدة زمنية متأخرة.

ولليزيديين كتاب آخر عنوانه «مزدهاروز»، وأول من ذكره «أنور المائي» في كتابه «الأكراد في بهدينان» وأكّده «كريم زنده»، وذكر أن واضعه الشيخ «حسن داسني» ويدّعي أنه ابن أخي الشيخ عدي، كتبه باللغة الكردية، ولهجة «الهكاريين»، بمعرفة الشيخ عدي نفسه.

ويبدو أن هذا الكتاب مخطوط محفوظ لدى السيد «حافظ». ويزعمون أنّه لو نُشر لكشف خيايا قد لا يعرفها أحد حتّى الآن.

ويزعم أكثر الباحين في الشؤون البزيدية، أن كتابي «الجلوة» و«الكتاب الأسود» تُحبًا باللغة الكردية، وهو الشائع حتّى الآن بين البزيدين أنفسهم. إلا أتّها كتابة سرّية، ندر أن يعرفها العامة وهي ليست متداولة إلا بين القلّة الخاصة من البزيديين ويتبيّن أتّها مقتبسة عن الأرامية مع بعض التحريف.

ومن الغريب أن المراجع العربية والفارسية والكردية واليزيدية لم تنوَّه بهذه الكتابة السرية. وقد استطاع أحد المستشرقين الألمان، أن يكتشف أن الكتابين «الجلوة» و«رش» مكتوبان بهذه الكتابة السرية، فاستطاع أن مجل رموزها، ويستخرج منها ألف بائهاً، ويضع ما يقابل لكل حرفي منها، بها يساعد على نطقه، مع ما يقابله بالفارسية والعربية.

والاستنتاج الذي توصّل إليه المؤرّخ والباحث عبد الرزّاق الحسني من أن الكتابين المذكورين لم يوضعا أصلاً بالعربية، وقد يكون الشرّاس إرميا ترجمها إلى العربية بأسلوبه السرياني، إذا أخذنا التفسير الإيجابي للمسألة، قد يكون أقرب إلى الواقع. والأرجح أن الأصل كان بالفارسية وفق رأي «درويش حسّو» أو بالكردية، ثم جرت عملية النقل والترجمة إلى العربية واللغات الأخرى لاحقاً(١).

وكان السائد في الأوساط اليزيدية، أن كتابهم المقدّس محفوظ في متحف «الكوبر» في برلين، لكن كثيراً من المؤرّخين والباحثين لم يعثروا عليه في أوروبا كلها. واعتبر البعض منهم أن هذا الكتاب خرافة وليس حقيقة، وأن كتاب اليزيدية الحقيقي هو «الأفستا» الزرادشتية، وإن كان الباحث درويش حسّر يعترف بعثوره على بعض صفحات عن اليزيدية كتبها أناس بينهم، ولكنهم ليسوا يزيدين حسب اعتقاده، لأن اليزيدين يؤمنون بكتبان أسرارهم، وعلى الميذرة بالميزيدين.

وفيها يجمع المصحف الأسود، يصرّح الباحث المذكور: «إن هذا الكتاب موجود بالاسم فقط عند البزيدية، وهو كتاب مقدّس عند البزيدين، لكنّه فُقد منذ مئات السنين، أي منذ كتابته في عهد شيخادي، لأن هذا المصحف الأسود لم يتم نسخه، إذ كان يتألف من نسخة واحدة في خزانة «شيخادي» وسرقت منها، ولهذا لا يعلم أحد شيئاً عن هذا الكتاب. أما الصفحات المنشورة منه فهي محرّفة في أغلبها وغير صحيحة، وإن كانت فيها معلومات مطابقة للمبادئ البزيدية الظاهرة في به منا هذا»(").

عبد الرزاق الحسني: اليزيديون في حاضرهم وماضيهم ص 51 - 52.

<sup>-</sup> أحمد تيمور باشا: اليزيدية ومنشأ نحلتهم الطبعة الثانية ص 25. - جون. س. كيست: تاريخ اليزيدين. ص 445.

<sup>-</sup> أوزوالد باري. ستة أشهر في ديرسوري ص 374 - 387.

<sup>-</sup> أوستن لايرد. إكتشافات في خرائب نينوي وبابل ص 89 - 92.

<sup>-</sup> راجع كوسيبي فورلاني: دين اليزيدية.

<sup>-</sup> أنيس فريحة. نصوص إيزيدية من بلد سنجار. Jaos العدد 66 ص 18 - 43 سنة 1986.

<sup>-</sup> ر. يب. عبيد. ج. ل. يونك. تاريخ وطقوس إيزيدية. الموصل. Le Museon. العدد 85 ص 481- 252 سنة 1972.

<sup>-</sup> د. خلف الجراد: اليزيدية واليزيديون ص 43 - 44.

 <sup>-</sup> د. محمد النونجي: المزيديون ص 197 - 199.
 - د. حسن شعيساني. مدينة سنجار من الفتح العربي الإسلامي حتى الفتح العثماني الطبعة الأولى ص 376 دار الأفاق الجديدة. بدروت 1983.

درویش حسو: الإزداهیون الیزیدیون ص 9 و ما بعد....
 (2) درویش حسو: الازداهیون الیزیدیون ص 9 – 11.

<sup>-</sup> عبد الرزاق الحسني: اليزيديون في حاضرهم وماضيهم ص 46-47.

<sup>-</sup> د. حسن شميساني مدينة سنجار من الفتح العربي الإسلامي حتى الفتح العثماني ص 276 وما بعدها...

<sup>-</sup> د. محمد علي الزعبي. وصايا الشيطان ص 40. مؤسّسة الزعبي للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت.

<sup>-</sup> د. خلف الجراد: اليزيدية واليزيديو ن ص 39 ـ 40.

ولكن رغم كل ما قبل في هذين الكتابين، فإنها يعكسان فعلاً تصورات وتعاليم وشعائر وأغلب طقوس هذه الطائفة. وهنا يقول الدكتور خلف الجراد: "نحن نؤكد ذلك من واقع المعايشة اليومية، والإختلاط بالإخوة اليزيدين في مدينة الحسكة" والقرى القريبة منها، حيث أن تلك المحرمات والشعائر المُشار إليها في الكتابين المذكورين، تمارس وتحترم، وإن كان بصورة مرنة حالياً، نتيجة للتغيرات الحاصلة في حياة اليزيديين الإجتماعية والإقتصادية والعمرانية والتعليمية».

ومن أشهر الذين نشروا وترجموا الكتب اليزيدية المقدّسة:

- E. G. Brownel 1 نقلها إلى اللغة الإنكليزية وطبعها سنة 1895.
- 2- عيسى يوسف: نشر هذين الكتابين باللغة العربية، مع ترجمة إنكليزية في المجلّة الأمركية للغات والآداب السامية. المجلّد XXV ص. 119 - 133.
- 3- الأب أنستاس الكرملي: نشر نصاً للكتابين باللغة الكردية مع ترجتها إلى اللغة الفرنسية،
   ف مجلة أنتروبوس «Anthropos» النصباوية في المجلد السادس الصادر 1911.
- 4- المستشرق النمساوي (م. بيتنر M. Bittne نشر النصين الكردي والعربي لكتابي
   الجلوة ومصحف رش في مجلة مذكرات العلوم في شيينا. (كاوو Kaww) من 55 من
   المجلّد الرابع الصادر سنة 1913 وفي الصفحة 12 من المجلّد الخامس للسنة نفسها.
- 5- "ف. نو F. Nau ؟؟ كتب مقالة عن اليزيدية باللغة الفرنسية في مجلّة الشرق المسيحي "روس Ros» الجزء 20 ص 156- 163، سنة 1913 ثم في كتابه:

Recueil de textes et de documents sur les yézidis

- 6- الشيخ علي الشرقي النجفي. نشر مقتطفات من «كتاب الجلوة» في مجلة العرفان
   ص 822 824 من المجلد الحادى عشر. صيدا. 1926.
- 7- عبدالرزاق الحسني: نشر نصاً لكتاب الجلوة، في مجلة العصور، في القاهرة
   ص717-719 من المجلد الرابع 1929، ثم في رسالته: "عبدة الشيطان في العراق."
   مطمعة العرفان صدا 1931.
- 8- المستشرق الإيطالي «جوسيبي فولاني Foulani»، من جامعة فلورنسا. ترجم كتابي «الجلوة» و«الصحف الأسود» إلى اللغة الإيطالية تحت عنوان «نصوص من الديانة الذيدية 1930.
- 9- كمران بدرخان: ترجم مقتطفات من كتاب «مصحف رش» إلى اللغة الفرنسية،
   ونشر ها في محلة «هاوار» العدد 14 16. دمشق 1932 1933.

الحسكة مركز عافظة الجزيرة الفراتية. شيال شرقي سوريا. متاخمة للحدود العراقية والتركية على السواء.
 - د. خلف الجراد: اليزيدية واليزيديون ص 44.

- 10 -الدكتور قسطنطين زريق. نشر كتاب االيزيدية قديماً وحديثاً، لمؤلَّفه إسماعيل جول. ماللغة العربية، في مطبعة الجامعة الأميركية في بيروت سنة 1934.
- 11 عبّاس العزاوي: نشر كتابي (الجلوة) والمصحف رش، باللغة العربية في كتابه:
   تاريخ اليزيدية وأصل عقيدتهم، ص 133 192.
- 12 أنيس فريحة: نشر ترجمة هذين الكتابين باللغة الإنكليزية، في مجلة «الجمعية الشرقية
   الأمركة Jaos الجزء 66 ص 23 36 سنة 1946.
- 13 صدّيق الدملوجي: نشر نصاً كاملاً لكتاب «الجلوة» في كتابه «اليزيدية» مع مقتطفات من الكتاب الأسود. مطبعة الإنحاد الموصل 1946.

كها نشر عدد كبير من الباحثين غيرهم نص هذين الكتابين أو أحدهما أو بعض المقطفات منها. وقد ترجم هذين الكتابين إلى لغات عدّة.

يقول الباحث في الشؤون اليزيدية الدكتور حلف الجراد:(١)

٥... الإنفتاح الإجتاعي والإختلاط مع مختلف الديانات والطوائف والقرميات والأعراق والمذاهب في الظروف المعاصرة، وإرسال الأبناء إلى المدارس الرسمية والجامعات، خلافاً للتحريبات المتوارثة إلى النصف الثاني من هذا القرن (القرن العشرون) لدى اليزيديين، والتحاقهم بالخدمة العسكرية، نزعت تدريجياً من الأجيال الحديثة بعض التصورات والأفكار والاعتقادات التي كانت مهيمنة في أوساطهم إلى فترة قريبة. كها كشفت للمستنبرين من الفنات والطوائف والفرق والمذاهب الأخرى الاراء والتفسيرات والتصورات المغلوطة والمشوهة والزائفة والمسبئة لليزيديين، ولغيرهم من الفرق والطوائف التي لوحقت واضطهدت على مدى قرون طويلة الأن.

إن واضعي كتابي والجلوة، و«مصحف رش»، قد جمعوا تصورات وتعاليم تلك العقيدة، وربها نقلوها من أفواه شيوخهم وأمرائهم العارفين ببعض أسرار الديانة اليزيدية. وإن الديانة اليزيدية قديمة وتعتمد في معظمها على البساطة والتصوّرات الشعبية، التي كانت مهيمنة وسائدة قبل ظهور الديانات التوحيدية، وبالتالي، فهي لا تقارن بأساليب الكتب الدينية والفلسفية والعقائد الكبرى مثل والأفستا، الفارسية، و«العهد القديم» الهودي، و«الإنجيل» المسيحي و«القرآن» الإسلامي.

د. خلف محمد الجراد يعيش في منطقة (الحسكة) التي يقطن فيها عدد كبير من اليزيديين.

<sup>(2)</sup> د. خلف الجراد: اليزيدية واليزيديون ص 45.

أما بالمقارنة بين كتاب «الجلوة» و«مصحف رش»، فنرى ان كتاب الجلوة هو كتاب ساوي روحاني، تُتب بأسلوب الوحي المتزل. فهو يتضمّن خطاب الله لعباده البزيديين. فيتكلّم عن قدم الله، وعن صفاته. إضافة إلى ما جاء عن الله من وعد ووعيد لعباده، ويبحث عن تناسخ الارواح، ويبيّن أن الكتب المقدّسة المرجودة عند الأديان الأخرى، قد بدّلوا فيها، وزاغوا عنها، فإ وافق سنن البزيدية هو المقبول، وما غيرها فمن تبديلهم. كها أن هذا الكتاب يبحث عن جميع الحيوانات: من حيوان البر إلى طيور السهاء، وأسهاك البحار. ويحتّ البزيدية على إكرام شخصه، وتقديس صورته، والمحافظة على سنته وشرائعه.

بينها مصحف رش (الكتاب الاسود)، تختلف أبحاثه ومضاميته عن كتاب الجلوة. فهو كتاب تاريخي، وهو أقرب إلى القصة والتاريخ منه إلى كتاب ديني منزل. فيبحث في أسلوب قصصي عن خلق السهاوات والأرض، وما فيهها، ثم عن الملائكة والعرش وآدم وحواء. كذلك يتكلم عن كيفية إرسال الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من أرض الشام إلى لالش في شهال الموصل بالعراق. وعن نزول طاووس ملك إلى الأرض، وإقامته ملوك اليزيدية، ومقاومته الملل المعادية لهم. كها يبحث أيضاً عن مراتب الألهة. فهو يرى أن رئيس آلمة البزيدية الذين نزلوا إلى الأرض، وشرعوا الشرائع في ضمن السبعة آلاف سنة، هو طاووس ملك، وان الجميع يخضعون لإله أعظم واحد قهار، فاعل مختار. فتبدأ مراتب الألمة بالإله الاعظم المسيطر على االألمة، ويله رئيس الألهة، وهو طاووس.

وفي هذا الكتاب، الشرائع والاحكام المحللة والمحرمة، ومباحث في الصلاة والصوم والحج والزكاة والزيارات والزواج والجناز ونحوها... لا سبّا عن عيد رأس السنة الذين يستمونه «سرى حال»، وعن الطواف بالسناجق لجمع الصدقات والنذور(").

إنها النصوص اليزيدية المقدّسة والمرتبة منها، ليست فيها تشريعات كيقية النصوص في الديانات الأخرى، مثل كيفية الزواج، والإرث، والطلاق، والموقف من الأديان الأخرى. بل هناك قانون أخلاقي شفهي متعارف بين اليزيلية يتعاملون على أساسه، بالإضافة إلى وجود عرّمات وضوابط لا يمكن خرقها أو تجاوزها، ولم يزل اليزيديون حريصين عليها.

فالديانة اليزيدية المنطقة على أبنائها، تحمّلت الكثير من صنوف الاضطهاد والمجازر والحروب من جهات متعدّدة، بقصد القضاء عليها، وقلعها كلياً من النفوس والنصوص، بقبت تملك جميع وسائل القوة، وبقيت متجددة كل هذا الزمن، وبقي المجتمع اليزيدي متمسكاً بقيم ديانته وبالنصوص التي يتلوها عليهم رجال الدين.

<sup>(1)</sup> عبد الرزاق الحسني: البزيديون في حاضرهم وماضيهم ص 52 وما بعد...

فهذا اليزيدي، الإنسان الأمي والمضطهد والملاحق، ساكن الكهوف والمغاور، منزوياً في عيطه الضيق، يوقن دون إدراك ومعرفة أن الروح أزلية ولا يمكن أن تنتهي. كما لا يمكن أن تتوف الحياة في حال إفتراقها عن الجسد. إذ يجنح لبس فقط إلى التمسك بالنص والعرف الذي يؤمن أن الحياة بيد الله، فهو الذي يأمر بنهايتها، مثلما يستطيع أن يأمر بتوقف حياة أي إنسان لشتى الأسباب والعلل. ويدرك أيضاً أن روح ذلك الإنسان تحل في حياة اخرى، وجسد كائن آخر. وأن الله موجود، وليس فقط في الساء، وإنها في كل مكان. وإن نصاً يزيدياً يقول: «أنا الذي ألفت بين الروح والجسد، وإن فرق بينها الموت، بيدي هذه الحياة، فأنا حاضر في كل مكان».

وإن نصاً آخر يقول: «إنّ أنا الله العظيم، إله واحد في السياء والأرض، لا أحتاج إلى أحد، وكلكم تحتاجون إلى».

والمتابع بجد أن البزيدية التي تمسكت بنصوصها الشفهية، التي تم الامر بحفظها على للقوالين، ورجال الدين، بقيت تتمسّك بهذه النصوص بقوة، بالرغم من انغلاقها على العالم. وبالرغم من الحلات العسكرية والمذابح والمجازر التي تخلّلت حياتها، وبالرغم من إتلاف تلك النصوص، وخلوها من أية قيمة لا تتناسب مع تطوّر المجتمع اليزيدي، والدعوة لمحبة بقية الديانات الإنسانية، رغم ما لقيه المجتمع اليزيدي من جفاء وأخطاء مورست من قبل رجال دين تلك الديانات، مع كل الفتاوى التي استباحت حياتهم وكراماتهم وأموالهم ونسائهم، وبساطتها ووضوح تعاليمها ونصوصها، رغم عدم وجود مفسرين وشراح وفقهاء كيا في الديانات الأخرى(").

<sup>(1)</sup> زهير كاظم عبود. النقيب ... - يقد الرزاق الحسنى: اليزيدين في حاضرهم وماضيهم صل 50 - 53. - عبد الرزاق الحسنى: اليزيديون في حاضرهم وماضيهم صل 50 - 53.

<sup>-</sup> روجيه ليسكو. النزيدية في سوريا وجبل سنجار. ترجمة أحمد حسن. الفصل الناني ص 51 وما بعد.. دار المدى. الطبعة الأولى. بيروت سنة 2007.

<sup>-</sup> د. محمد التونجي: اليزيديون ص 222 - 226.

<sup>-</sup> رشيد الخيّون: الّأديان والمذاهب بالعراق. الفصل الثاني. اليزيدية ص 73 وما بعد...

Yézidis. Dictionnaire des religions. Vol. IV, p. 1125. -

Jovelet Louis. Yézidis. L'envolution social et politique des pays arabes. - Rel VII, p. 520, 1930. - الورانت شعرى الله شعرى سياسة المالين في الأخلاص الله على المراجعة المستريد الله على المراجعة المستريد الله على المراجعة المستريد الله على المراجعة المستريد الله على المستريد المستريد الله على المستريد الله على المستريد الله على المستريد المستريد الله على المستريد المستر

<sup>-</sup> لورانت شبري، أني شبري. سياسة وأقلّيات في الشرق الأدني. أقصى الهامشية الإسلامية. اليزيديون وعدة الشملان عر 128ء ما مدها...

## الفصل الحادي عشر «كتاب الحلوة»

### النص الحرفي

#### المقدمة

- الموجود قبل كل الخلائق هو ملك طاووس.
- 2 وهو الذي أرسل عبطاووس إلى هذا العالم، لكي يميّز ويفهّم لشعبه الخاص، وينجيه
   من الضلال والوهم.
- 3 وأول ذلك كان بتسليم الكلام شفهيا، ثم بواسطة هذا الكتاب المسمّى جلوة وهو
   الكتاب الذي لا يجوز أن يقرأه الخارجون عن اللّة.

#### الفصل الأول

- أنا كنت وموجود الآن، وأبقى إلى النهاية، بتسلّطي على الحلائق، وتدبيري مصالح وأمور لكل الذين تحت حوزق.
  - 2- حاضم أنا سم يعاً للذين يثقون بي ويدعوني عند الحاجة.
- 3 ما يخلو عني مكان من الأمكنة. مشترك أنا بجميع وقايع التي يسمّونها الخارجين شرور، لأنها ليست مصنوعة حسب مرامهم.
- 4- كل زمن له مدبر، وذلك بشوري. كل جيل يتغير رئيس هذا العالم، حتى الرؤساء
   يكون كل واحد بدوره ونويته يكمل وظيفته.
  - 5- أعطى رخصة الحق للطبيعة المخلوقة بأخلاقها.
    - 6 يندم ويحزن الذي يقاومني.
  - الالهة الأخرى لهم مداخلة بشغلى ومنعى عن مهم قصدته مهم كان.
- 8- ليست الكتب الموجودة بيد الخارجين هي حقيقة، ولا كتبها المرسلين لنا كل زاغو
   وبدلوا. كل واحد يبطل الآخر وينسخه.
  - 9- الحق والبطل معلوم وهما مشهوران من وقوعهما بالإختبار والتجربة.

- 10 وعيدي للذين يتكلمون على ميثاقي وأخالفه حسب رأي المدبرين الحذّاق الذين
   وكلتهم لأوقات معلومة منى، أذكر أموراً، وأحرم الأشغال اللازمة بحينها.
  - 11 أرشد وأعلّم الذين يتّبعون تعليمي، ويجدون لذة وفرح (فرحاً) بموافقتهم معي.

#### الفصل الثاني

- 1 أكافي (فيع) وأجازي نسل آدم بأنواع أعرفها.
- 2- بيدي التسلّط على كل ما في الأرض وفوقها وتحتها.
  - 3- ما أقبل مصادمة العوالم.
- 4- وما أصنع خيرهم محصوصاً للذين هم خاصتي وبطوعي.
  - 5- أسلم شغلي بيد الذين جربتهم وهم حسب مرامي.
- 6- أتراءى بنوع من الأنواع، وشكل من الأشكال للذين هم أمينين (أمناء أمينون)
   وتحت شوري.
  - 7 آخذ وأعطي، أغني وأفقر، أسعد وأشقي، حسب الظروف والأوقات.
    - 8 وليس من يحق له بأن يتداخل أو يمنع بشيء من تصرّفي.
      - 9- أجلب الأوجاع والأسقام على الذين يضادوني.
        - 10 ما يموت الذي هو حسبي كسائر بني آدم.
  - 11 وما أسمح لأحد بأن يسكن بهذا العالم الأدني أكثر من الزمن الذي هو محدود مني.
    - 12 وإذا شئت أرسلته تكراراً ثانياً وثالثاً إلى هذا العالم أو غيره بتناسخ الأرواح.

### الفصل الثالث

- 1- أرشد بلا كتاب. أهدي غيباً أحبائي وخواصي، تعليمي هو بلا كلوفة.
- 2- موافقة الحال والزمان أقاصص الذين يخالفون شرائعي بالعوالم الأخر.
- 3 بنو هذا آدم لا يعرفون أحوال المزمعة. ولذلك يسقطون أوقات كثيرة بغلط.
- 4- حيوانات، البر، وطيور السهاء، وسمك البحر. جميعاً بيدي وتحت ضبطي.
- 5- الخزائن والدفائن المدفونة تحت قلب الأرض معلومة، وأخلِّفها من واحد للآخر.
  - 6- أظهر معجزاتي وعجائبي للذين يقبلوها (يقبلونها)، ويطلبون مني بحينها.
- مضادة وخالفة الأجنبين لي ولأتباعي هي ضرر عليها (عليهم) لأتهم لا يدرون
   العظمة والثروة هم بيدي. واختار من يليق لها من نسل آدم.
  - 8- تدابير العوالم، وانقلاب الأجيال، وتغيير كل مدبّريهم منظومة مني منذ القديم.

#### الفصل الرابع

- ا حقوقي ما أعطيها لغيري من الآلهة.
- 2- أربعة عناصر، وأربعة أزمنة، وأربعة أركان سمحت بها لأجل ضروريات المخلوقين.
- 3 كتاب (كتب) الأجنبيين مقبولة نوعاً بالذي يطابق ويوافق سنني، وما مخالفها هم --
  - - 5 الذين يحفظون أسراري ينالون مواعيدي.
  - 6- جميع الذين يحتملون المصائب بسببي لا بدّ أن أكافئهم بأحد العوالم.
- 7- أريد أن يتّحدوا (يتحد) أبنائي برباط واحد، وكذلك تابعي لأجل مضاددة الأجنبين
- لهم. 8- يا أيها الذين تبعتم وصاياي، أنكروا أقوال وكل تعاليم التي ليست من عندي، ولا مناك الذين تبعتم وصايات الإدارات الذي المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد
- 8 يا ايها الدين بعثم وصاياي، انحروا افوان وكل معايم التي ليست من عندي، ولا تذكروا اسمي وصفاتي لئلا تذنبون (تذنبوا)، لأنكم لستم تدرون ما يفعلون (يفعل) الأجانب.

#### الفصل الخامس

- 1 كرّموا شخصي وصورتي، لأنهم يذكروكم (يذكرونكم) بي، الأمر الذي أهملتوه من سنين.
- 2- وشرائعي أطيعوا، وأصغوا لخدامي، بها يلقنوكم من علم الغيب الذي هو من عندى<sup>(۱)</sup>.

### النص الحرفي لمصحف رش

#### «المصحف الأسود»

- ا في البداءة (البداية) خلق الله الدرة البيضاء، من سرّه العزيز، وخلق طائراً اسمه
   وأنغر، وجعل الدرّة فوق ظهره، وسكن عليها أربعين سنة.
- أول يوم خلق الله فيه هو يوم الأحد، وخلق ملكاً اسمه «عزرائيل»(١). وهو طاووس ملك، رئيس الجميع.
  - 3 ويوم الإثنين خلق ملك رودائيل وهو شيخ حسن.
  - 4 ويوم الثلاثاء خلق ملك (الملك) إسرافيل وهو الشيخ شمس.
    - 5- ويوم الأربعاء خلق ملك ميكائيل وهو شيخ أبو بكر.
      - 6- ويوم الخميس خلق جبرائيل وهو سجاد الدين.
      - 7 ويوم الجمعة خلق ملك شمنائيل وهو ناصر الدين.
        - 8 ويوم السبت خلق ملك نورائيل وهو فخر الدين.
          - 9- وجعل الله ملك طاووس رئيساً عليهم.
  - 10 وبعده خلق صورة السبع سموات والأرض والشمس والقمر.
- 11 فخر الدين خلق الإنسان والحيوان والطير والوحوش، ووضعهم في جيوب الحرقة وطلع من الدرّة ومعه ملائكة، فصاح صيحة عظيمة على الدرّة، فانفصلت وصارت أربع قطع، ومن بطنها خرج الماء وصار بحراً، وكانت الدرّة مدورة بلا تخلل.
- 12 ـ وخلق الله جبرائيل بصورة طائر، وأرسله بيده أربع زوايا الأرض، ثم خلق مركباً، ونزل بالمركب ألف سنة، وبعده جاء وسكن لالش، ثم صاح في الدنيا فجمدت وصارت الدنيا أرضاً، وجعل فيها شمساً وقمراً، وخلق نجوماً من نثريات الدنرة البيضاء، وعلقت في السياء زينة.
- 13 وخلق أشجاراً مشمرة، وتباتات في الأرض والجبال لأجل زينة الأرض ثم خلق العرش على الفرش.

<sup>(1)</sup> ورد في بعض المخطوطات والكتب «عزازيل».

- 14-الرب العظيم قال يا ملائكة: أنا أخلق آدم وحواء، وأجعلهما بشراً، ومنهم ملّة عزازيل، وأعنى الطاووس ملك، وهر ملّة الدبدية.
  - 15 ثم أرسل الشيخ عدي بن مسافر من أرض الشام، وأتى إلى لالش.
- 16-ثم نزل الرب إلى الجبل الأسود، وخلق ثلاثين ألف ملك، وفرقهم ثلاث فرق، وبدأوا يعبدونه أربعين ألف سنة، ثم أرسلهم إلى طاووس ملك وصعد بهم إلى السعدات.
- 17-ثم نزل الرب في أرض القدس، وأمر جبريل بجلب التراب من أربع زوايا الدنيا، فجاء بتراب وهواء ونار وماء، فخلق من كل هذا آدم الأول، وجعل فيه روحاً من قدرته، وأمر جبريل أن يدخل آدم إلى الفردوس، ويأكل من ثمر الشجر، أما من الحنطة فلا بأكار.
- 18 وبعد مئة سنة، قال طاووس ملك شه: كيف يكثر بنو آدم وأين نسله؟ قال له الله: الأمر والتدبير سلمته بيدك، فجاء وقال الآدم: أأكلت حنطة؟، قال: لا، لأن الله نهائي، قال كل يصير لك أحسّ بعدما أكل حالاً نفخ بطنه، فأخرجه طاووس ملك من الجنة، وتركه وصعد إلى السياء.
- 19 فتضيّق آدم من بطنه لأنه ما كان له مخرج. فأرسل الله طائراً. فجاء ونقره وفتح له عزجاً فاستراح.
  - 20 وجبرائيل غاب عن آدم مائة سنة. فحزن وبكي مائة سنة.
  - 21 حينئذ أمر الله جبرائيل أن يخلق حواء من تحت أبط آدم الأيسر.
- 22 ثم نزل ملك طاووس إلى الأرض لأجل طائفتنا المخلوقة، وأقام لنا ملوك ما عدا ملوك الأثوريين القدماء: نسروخ وهو ناصر الدين. وكاموش وهو الملك فخر الدين. وأرطيموس وهو ملك شمس الدين. وبعد ذلك صار لنا ملكان: شابور الأول وشابور الثاني، ودام ملكها مئة وخمسون سنة، ومن نسلهما قام أمراؤنا إلى الآن.
  - 23 وبغضنا لأربع ملوك.
- 24 حرّمنا علينا الحس لأنه على اسم بنيّتنا الخاسية، واللوبياء والصبغ الأزرق وما تأكل السمك لأجل إحترامنا ليونان النبي، والغزلان لأنه غنم أحد أنبياؤنا (أبنيائنا)، والشيخ وتلامذته ما يأكلون لحم الديك إحتراماً لطاووس ملك. وطاووس ملك

- هو واحد من الآلمة السبعة المذكورة لأن صورته تمثال الديك، والشيخ وتلاميذه ما يأكلون القرع. وحرام علينا البول وقوفاً. ولبس اللباس قعوداً. والإستخلاء في أدبخانة والغسل في الحتمام، وما يجوز أن نلفظ كلمة شيطان لأنه اسم إلهنا. ولا كل اسم يشابه ذلك مثل قيطان وشط وشر. ولا لفظة ملعون. لعنة، نعل. وما أشبه....
- 25 قبل بجيء المسبح عيسى إلى هذا العالم ديانتنا كانت تسمّى وثنية، واليهود والنصارى والإسلام صادوا ديانتنا والعجم أيضاً.
- 26-وكان من ملوكنا آجاب. فأمر كالأ من كان منا أن يسمّيه بإسم خاص به، فسمّره الإله آجاب أو بلعزبوب (بعلزبوب)، والآن يسمّونه عندنا بيربوب.
- 27-وكان لنا ملك في بابل اسمه بختنصر. وفي العجم أحشويرش. وفي قسطنطينية أغريقالوس.
- 28- أنه قبل كون السهاء والأرض، كان الله موجوداً على البحار. وكان قد صنع له مركباً، وكان يسر به في بينو نات البحار مننزً هاً في ذاته.
- 29-أنه خلق منه درّه وحكم عليها أربعين سنة، ومن بعد ذلك غضب على الدرّة ورفسها.
- 30- فيا للعجيب العجب، إذ صارت من ضجيجها الجبال ومن عجيجها التلال، ومن دخانها السياوات. ثم صعد الله في السياوات وجدها وثبتها بغير عو اميد.
  - 31 ثم قفل الأرض. ثم أخذ قلم (قلماً) بيده. وبدأ في كتابة الخلقة كلها.
- 32-تم خلق ستة آلهة من ذاته ومن نوره. وخلقتهم صارت كها إذا أوقد إنسان سراجاً من سراج آخر.
- 33-فقال الآله الأول للثاني: أنا خلقت السياء فقط، إصعد أنت إلى السياء واخلق شيئاً. فصعد وصار شمساً. وقال للآخر فصعد وصار قمراً. والرابع خلق الفلك. والخامس صار نجم الصبح. والسادس خلق الفراغ يعنى الجو.

### ترنيمة الشيخ عدي

ليسود السلام عليكم قدرت على الفهم تحيط بحقيقة الأشياء وحقيقتي أنا تختلط بي. وحقيقة نسبي واضحة من نفسها وعندما عرفت كانت كلها في جميع الذين في الكون هم تحت سلطاني وكل الأماكن المسكونة والصحاري وكل شيء خلق تحت سطوتي وانا القوة التي تحكم سابقة لكل وجود وأنا هو الذي تكلمت الحقيقة. وانا الحاكم العادل وسلطان الأرض وانا هو الذي يعبده الرجال في مجدي يأتون إلى ويقبلون أقدامي وانا هو الذي فتحت السياوات علوها وأنا الذي اطلقت الصرخة في البدء وأنا الشيخ الوحيد الأوحد وأنا هو الذي يكشف عن نفسي كل شيء وأنا هو الذي أتاه كتاب الانباء السعيدة من إلهي الذي يحرق الجبال وأنا هو الذي يقصده كل الرجال المخلوقين في طاعة وخشوع لتقبيل أقدامي أجلب الثمار من أول عصير الشباب المبكر إلى حضوري وأحول نحو حواريتي وامام ضيائه يتلاشى ظلام الصباح ويتبدد أرشد من يسال النوجيه وانا هو الذي تسبّب في عيش آدم في الجنة ونمرود ليميش في نار عمرقة متأججة وأنا هو الذي أرشد أحمد نحو العدل وانا هو الذي يقصده كل المخلوقات وانا هو الذي يقصده كل المخلوقات وانا هو الذي زار كل الأعالي والخير والإصلاح تنبئق من رحمتي وانا هو الذي جعل كل القلوب تخشى

و معدي، هم يسبحون بحمد قوتي وسلطاني المروع أنا هو الذي قصده الأسد الكاسم

غاضباً فصرخت فيه وتحوّل إلى حَجر

انا هو الذي قصدته الأفعى، وبإرادتي حولتها إلى ثرى وأنا هو الذي ضربت الصخرة وجعلتها ترتعش وجعلت تتدفق من جانبها أحل المياه

وانا هو الذي أرسل إلى الأرض حقيقة معينة

من لدني هو الكتاب الذي يجلب الراحة للضعفاء. وانا هو الذي حكم بالعدل، وعندما حكمت كان ذلك حقى

وأنا هو الذي جعل الينابيع تمنح المياه

أكثر حلاوة ولطافة من كل المياه

وانا هو الذي سبب لها أن تظهر في رحمتي وبسلطاني سميتها الطاهرة

وانا هو الذي خاطبه رب السماء قائلاً أنت حاكم عادل وسلطان الأرض

انت حاكم عادل وسلطان الارض وأنا هو الذي كشفت عن بعض أعاجيبي

وبعض فضائل ظاهرة في تلك الم حددة وانا هو الذي جعل الجبال تنحني، لتتحرك تحتى وبمشيئتي وأنا هو الذي أمام سلطانه المروع تصرخ البهائم البرية فتحولوا إلى خاشعين عابدين، يقبلون أقدامي وأنا آدمي الشامي (الدمشقي) ابن مسافر بقيناً أن الرحمن منحني ألقاباً. العرش السياوي، والمقعد، والسياوات السبع والأرض ف سر معرفتي لا إله الا أنا. هذه الأشباء خاضعة لسلطاني. وبأية حالة تنكرون هدايتي. أوه أيها الرجال! لا تنكروني بل إخضعوا لمشيئتي الذي يموت في حيى سوف ألقبه في وسط الجنة بمشيئتي ورغبتي ولكن الذي يموت متنكراً لي، سوف يلقي في العذاب والبؤس والتعاسة، أنا أقول أنا الأوحد وأنا الأعلى، أخلق وأغنى من أشاء الثناء لي و كل الأشياء شئتها والكون مضاء ببعض مواهبي وقدراتي انا الملك الذي يسبّح نفسه، وكل ثراء الخلق تحت سلطاني لقد جعلتكم امها الناس تعرفون بعض طرائقي الذي يعمل بمشيئتي عليه نسيان العالم والحديقة في العلا لأولئك الذين يبهجونني بحثت عن الحقيقة وأصبحت الحقيقة الصادقة وبمثل هذه الحقيقة سوف يملكون المكان الأعلى مثل (١).

ورد في بعض المخطوطات والكتب «عزازيل».

# الفصل الثانى عشر واقع العقيدة اليزيدية

العقيدة اليزيدية هي عبارة عن تأليف مركب من مجموعة من المعتقدات المختلطة، المستمدّة من الأساطير والمفاهيم التي سادت فترة تاريخية بلاد ما بين النهرين وإيران. حيث يلمس المرء في بنيتها المفاهيمية بقايا من الطوطمية(1)، وعقيدة التناسخ والتقمّص(2) إلى تأثّر واضح بالمسيحية والإسلام ويعرّف الشهرستاني التناسخ بأنّه: «عقيدة تعاقب الحياة وعودتها إلى الدنيا. واليزيديون يعتقدون بالحلول، وبسكون الأرواح مع الأرواح، أي بانتقال الروح من مكان إلى غيره، من وضيع إلى رفيع حسب استحقاقها والإنعام عليها، كما يؤمنون بالتناسخ بين الإنسان والحيوان، وان التقمُّص مقتص على الإنسان. وقد جاء في كتاب الجلوة: قوإذ شئت أرسلته تكراراً، ثانياً وثالثاً إلى هذا العالم، أو غيره بتناسخ الأرواح \*(3).

يرى اليزيديون أن الأرواح قسمان:

الطوطم: حيوان يرتبط بإسم العشيرة عند الشعوب البدائية، ويعتبر لحمه محرماً على أفرادها، الذين يعتقدون أنهم انحدروا منه، ويحملون لذلك اسمه. مثل عشيرة الكنغر في أستراليا. ولذلك فإنه يجب عليهم القيام نحوه بشعائر وطقوس معينة في مواسم خاصة. وبعض العشائر تتخذ طوطمها من النباتات، أو من الكائنات المادية، أو حتّى من الظاهرات الطبيعية. ويحرّم النظام الطوطمي قيام صلات جنسية بين أفراد الطوطم الواحد، لأنهم إخوة لانحدارهم من طوطم واحد. ولذا كان الزواج الداخلي عرماً. ويتشر النظام الطوطمي عند بعض القبائل الأوسترالية، والميلانيزية وشيال أمريكا.

<sup>(2)</sup> تناسخ الأرواح: هو انتقال الروح من جسد إلى آخر، وقد يكون جسداً لإنسان أو حيوان. وهو اعتقاد شاع في ثقافات وديانات كثيرة. وتعيين الجسد التي تحل فيه الروح ثانية، رهن بسلوكها في حياتها الأولى. والتناسخ والتقمص هما من المعتقدات الشرقية القديمة، التي تسربت إلى معتقدات الفرق الأخرى.

<sup>(3)</sup> انتقال الأرواح بجري على أربع درجات:

أ- الرسخ: إنتقال النفس الناطقة من جسم الإنسان إلى أجسام حيوانية.

ب- المسخ: إنتقال النفس الناطقة من جسم الإنسان إلى أجسام حيوانية.

ج- النسخ: إنتقال النفس الناطقة من جسم الإنسان إلى الجمادات.

- أدواح شريرة، نحل في أجسام الحيوانات الخبيئة والسيئة، كالكلب والحيار والخنزير.
   وحلول الأرواح في هذه الأجسام نوع من تعذيبها.
- الارواح الخيرة والطيبة، تحوم في الفضاء لتكشف للأحياء أسرار الكائنات والمغيبات،
   لأنها دائراً في تماس مع العالم.

لذا يمضي اليزيديون ليلتهم حول جنهان فقيدهم. مشغولين بالعبادة والتضرّع والصلاة، فلعلهم يرون الميت في منامهم، فيخبرهم على أي صورة سيعود وفي أي جسم، وفي أي فله متحل روحه، وهل هو في عداد أهل جهنم، أم في عداد أهل الجنة. فإن رأوا أن روح ميتهم ستذهب إلى روح إنسان، شكروا الله، أما إذا كانت روحه ستحل في جسم حيوان، فإن أؤداد أسرته يبذلون ما في وسعهم من خيرات، ويعمدون إلى النذور، فلعل روح الميت تتقل من جسم الحيوان إلى جسم آخر.

وقد عمل الإسلام على الفضاء على الكثير من المعتقدات والنزعات الدينية التي التخت ظاهرياً، واتخذت لها منحىً باطنياً، لتعود بعد عقود طويلة فتظهر مجدداً، بعد اختفائها القسري. وقد ظهر جلياً في الأقوام والطوائف التي اسلمت قسراً ومرغمة. فلها سنحت لها الفرصة بعد هذا التخفي الطويل، ظهرت بينها موجة من الإرتداد الديني إلى عقائدها السابقة.

وقد كانت البزيدية أحدى هذه الطوائف. بحيث لا يقدّم المذهب البزيدي حقيقة، أكثر من بعض الإستذكارات الإسلامية، بخلاف مذاهب الطوائف الشيعة، التي ما زالت تحفظ، أيا كان بعدها عن الإسلام السنّي، بالحد الأدنى من السهات المشتركة. كذلك جرى تصرّر البزيدية مدّة طويلة، على أتما وثنية ذات تطلّمات إسلامية، إستتارة حقيقية، كان من شأنها أنها أطلقت العنان لمدافع فقهاء السنة والشيعة التي جاءت تبرر سلسلة الاضطهادات الطويلة، التي كانت قسمة البزيدين.

ومن جانب آخر، فإن النسب الأسطوري المقام بين طائفة البزيدية والخليفة الأموي الثاني يزيد بن معاوية 680 - 683، قد ساهم هو الآخر في أفقادهم الاعتبار كذلك، في أنظار السنّة، بل وأكثر من ذلك في نظر الشيعة. وفي اعتقاد بعض غلاة السنّة والشيعة وبعض اليزيديين، وتفسيرهم الأسطوري الخاطئ للديانة اليزيدية، إن الحليفة يزيد كان قد تخلّ عن السنة ليصبح مصلح هذه الطائفة، وفي الزمن الثاني سيتقمّص في الشيخ عدي. وعليه فإن عاطفة السنّة بالنسبة لهذا الخليفة هي على الاصح عاطفة متحفظة، وتنغير لدى الشيعة إلى عداوة صريحة، لأن مسؤولية موت الحسين بن علي في كربلاء، وهي جريمة، يضاف إليها نهب المدينة المنورة، وقذف مكة، وحرق الكعبة، تقع كلها على يزيد. وامتد الحزي والدنس من الخليفة يزيد على هذا النحو، إلى اليزديين. لذلك، كثيراً ما أعلن عن ديار اليزيديين أتمها دار حرب، وتقرر بأن إفناء هذه الفرقة عمل من أعهال التقوى(ال

وتندمج في البزيدية عناصر صوفية، من رقصات ذهولية، وجدية، وإجلال الشيوخ الصوفين. إذ بلغ التصوف الإسلامي ذروته على أيدي رجال سبقوا الحلاج. مثل ذي النون، والمحاسبي والجنيد. ففي مئة وخمسين عاماً، وعلى وجه التحديد في الفترة الواقعة بين سنة 750 و 900م، حصل تطوّر بسترعي الإنتياه، فقد جرى استيعاب وهضم للتدين التقنفي المبكر، وما صحبه من احتقار صارم وغير مثمر للحياة، واستكمل بحب إلهي متوجّج بهز النفس ويغمرها بالغبطة، وعمق بالكشف عن الطريق التي ينبغي على النفس البشرية أن تسلكها، حتى تتحد بالله، وتتساوى معه، من خلال تحوّلها إلى صورته.

وإن العلاقة بين التصوف التي سادت بين التصوف الإسلامي والمسيحية، هي أن قواعد التعبّد الصوفية، يمكن أن تعتبر نوعاً ما عملية نقل لقواعد التعبّد التقشفي عند الرهبان، التي كانت سائدة في الكنائس السورية آنذاك، إلى عالم الفكر العربي الإسلامي.

 <sup>(1)</sup> روجيه ليسكو. البزيدية في سوريا وجبل سنجار. ترجمة أحمد حسن. صفحة 63 وما بعدها.. دار المدى للثقافة والنشر. دمشق 2007.

<sup>-</sup> د. خلف الجراد. اليزيدية واليزيديون. ص .82.

<sup>-</sup> لورانت. شابري، آني شابري. سياسة وأقلّيات في الشرق الأدني. ص 130 - 131.

<sup>-</sup> د. محمد التونجي. اليزيديون ص 132 - 133.

<sup>-</sup> آشور نصيبينويو. اليزيلية فيها بين النهوين، العوامل والمقومات المشتركة بين الشعب اليزيدي والشعب الأشورى ص 56 وما بعدها...

<sup>-</sup> إسهاعيل جول. اليزيديون ص 77 - 78.

<sup>-</sup> زهير كاظم عبود. التنقيب في التاريخ الإيزيدي القديم. القسم الأول ص 17 - 39.

<sup>-</sup> درويش حسو. الإزداهيون اليزيديون. ص 79 - 84.

<sup>-</sup> عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم ص 80.

Cf. Christensen. Le premier homme et le premier roi dans l'histoire - légendaire des Iraniens, p. 21.

حقاً توافر المؤمنون على قراءاتهم هذا وتؤكد الدراسات الإستشراقية على الأثر المسيحي في التصوف الإسلامي. والقول بتأثير المسيحية ديانةً وفكراً في مقالات التصوف الإسلامي، وفي تجارب إعلامه، وفي بلورة الأفكار الصوفية المتطقة بحقيقة الوجود والإنسان والله وعلاقة الروح بالجسد، وإشكالية الخلاص. وظهرت في هذا المضار مفاهيم مثل الوحدة الشهودة والوحدة الأديان، والوحدة الوجودة ال.

كها برز القول بتأثر التصرّف الإسلامي بديانات وثقافات ونظريات سابقة أصلاً على الإسلام، كاليهودية، والديانات والعقائد الشرقية من البراهمانية إلى البوذية، وحكمة الصين، وبلاد فارس القديمة وكذلك ثقافة أهل اليونان وفلسفتهم. ضمن أغلب أبحاث المستشرقين، والدراسات الشرقية المتعلقة بتاريخ الامصار<sup>(2)</sup>.

وتجدر الإشارة، أنه قد سبق لبعض كتاب الفرق والمقالات وبعض المؤرّخين للمذاهب الفكرية في الإسلام، أن اتهموا أهل التصوّف بعيلهم إلى المسيحية، واقتباسهم عن الرهبان المسيحين طقوسهم ومبادئ نسكهم، فخرجوا بذلك عن الملّة المحمدية لتبنّهم أقوال الرهبان والقديسين ولعملهم بتعاليمهم(3).

وتمثّل مجمل الأفكار المحورية التي دار عليها الخطاب الإستشراقي القائل بالتأثير المسيحي في التصوّف الإسلامي، في ردّ مبادئ الزهد والنسك، وكذلك رياضة النفس وتطهيرها إلى أخلاقيات النسك المسيحي، التي كانت منتشرة في بلدان الهلال الخصيب وبعض مناطق شبه الجزيرة العربية قبل مجيء الإسلام، إضافةً إلى التشدد في المحبة الإلهية، واعتبارها بجالاً للطهرية ومنطلقاً للنسامي وتحصيل المعرفة والحلاص التي كانت متمثّلة في صادئ الهدمنة المسيحة، وأجواء حاة الأديرة. وتدلّ أقدم الكتب الصوفة التي

<sup>(1)</sup> د. محمد الكحلاوي. الحقيقة الدينية من منظور الفلسفة الصوفية. ص 124 - 131 دار الطليعة بيروت 2005

<sup>(2)</sup> د. محمد الكحلاوي. مقارنات وبحوث التصوّف المقارن. ص 27 - 26 دار الطليعة بيروت 2008.

 <sup>(3)</sup> لويس قادرية وجورج قنوان. فلسفة الفكر الديني في الإسلام والمسيحية. الطبعة الثانية. ترجمة صبحي
 الصالح، وجورج جبر. دار العلم للملايين. بيروت 1983.

<sup>-</sup> البغدادي. تاريخ بغداد. والزهاد والصوفية ، ج 8. دار الفكر. بيروت.

Carl - Keller. Approche de la mystique dans les religions occidentals et - orientales. Paris. Albin Michel. 1996.

<sup>-</sup> فتاوى ابن تيمية الجزء الثاني.

وصلت إلينا، ومنها مصنفات «الحارث بن أسد المحاسبي» المتوفي سنة 888م، دلالة واضحة على آنه تأثّر بالمسيحية، ذلك آنه قد بدأ أحد كتبه بذكر كلام للمسيح حيث يقول: 
«وبلغنا أن عيسى عليه السلام قال: «يا معشر الحواريين الغنى مسرّة في الدنيا، مضرّة في الانبا، مضرّة في الانباء ملكوت السهاوات...» وبلغنا عن عيسى عليه السلام قال: 
إن علماء السوء يصومون ويصلّون، ويتصدّقون، ولا يفعلون ما يؤمرون، ويدرسون ولا يعلمون، يتوبون بالقول والأماني، ويعملون بالهوى، وما بقي عنكم أن تنقوا جلودكم، وقلوبكم دنسة».

وقد كان لإهتهام بعض الصوفين بنبؤة المسيح باعتبارها مظهراً من مظاهر تجلّي الحقيقة الإلهية، ما مثل مستنداً أساسياً لإثبات تأثّر التصوّف الإسلامي بالمسيحية.

ومن أبرز الذين بادروا إلى تأكيد دور الأتر المسيحي في نشأة التصوف الإسلامي دون كريمر Von Kremmer. ففي كتابة «تاريخ الأفكار البارزة في الإسلام» يقول: أنّه كان مناك أثر كبير للرهبان المسيحين الذين وُجدوا في الكنائس الشرقية والبيئة العربية في حياة الزهاد والصوفية الأولى من المسلمين. ويرد كريمر ظهور فكرة الحب الإلهي مع درابعة المعدوية» المتوفية سنة 798م إلى أصول رهبانية مسيحية، إذ أن عجة الله وإيثاره على كل شيء سواه هي في نظره فكرة مسيحية، ترسخت في حياة الزهاد والمتصوفة المسلمين. ونفس الأطروحة نجدها لدى «بيكر C. H. Beker» من النصوف النصوفية ومناحي الحياة الدي برى النائسوف أكد على ذلك «نولدكه Noldeke»، ودغولد زيهر Goldzine» على اقتباس النزعات أكد على ذلك «نولدكه Noldeke»، ودغولد زيهر Tisyland ملى النزعات بالمسيحية، واعتبر وريولد المسوفية ومناحي الحياة الروحية في الإسلام كان عن التعاليم المسيحية، واعتبر وريولد «النور والمعرفة والحب» كانت على وفاق مع الفكرة المسيحية، كيا جاء في كتاب «حلية الأولياء» لأي نعيم الأصفهاني أن بعض الزهاد المسلمين سأل راهبا: «متى يكون الرجل الأولياء» لأي نعيم الأصفهاني أن بعض الزهاد المسلمين سأل راهبا: «متى يكون الرجل أكثر إمعاناً في العبادة؟» فأجابه: «حين يملك الحب قلبه، فليس له عندنذ من مسرة و لا الأو العبادة التصاهة».

أما «الفرد بل A. Bel!» فيرى في كتابه «تاريخ الفرق والمذاهب الإسلامية بالشيال الافريقي» أن عقيدة الولاية الصوفية، وما يحيط بها من روحانية ومسجة أسرارية متعالية تعود إلى تأثير فكرة القداسة المسيحية التي تميّز بها كبار الرهبان والقديسين والقساوسة، أولئك الذين كانوا وجدوا في كنائس شيال إفريقيا إبان دخول الإسلام، وإلى أواخر عهد

الدولة الأغلبية(ا).

ولم يكونوا بحاجة لكتب المسيحين، الا ان هذا لا يعني طبعاً أن عرى الاحتكاك كانت قد انفصمت، فالفتح الإسلامي مها علا شأنه، كان بحاجة إلى السكان المسيحين من حيث المعرفة العلمية والثقافية والإجتاعية، ورغم بعض الشوازات، فقد عامل العرب المسيحين برفق في البلدان المفتوحة، ولم يكن هناك أي شيء يمكن أن يثير شكوى الكنائس المسيحية. وقد دفع هذا الأمر رئيس الكنيسة النسطورية إلى أن يكتب في سنة 650م: "إن هؤلاء العرب لا يججمون عن عاربة المسيحين فحسب، إنهم يكبرون ديننا، ويشون عليه، ويحترمون قسسنا ورجالنا المقدسين، ويقدمون الهدايا لأديرتنا وكنائسناه."ف.

ففي الحافة على الحدود الفاصلة بين المناطق المأهولة بالسكان والجبال، كان يقطن الزاهد والمتصرّف المسيحي في صومعته الحجرية، وفي الحالات العادية كان هذا القديس يعتزل الناس وينفر منهم بفظاظة، وكأنه من الطيور الجارحة. لكن من بجالفه الحظ كان

(۱) أنظ:

<sup>(</sup>۱) انظ

<sup>-</sup> على سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام الطبعة التاسعة ج 3 دار المعارف. القاهرة 1996.

<sup>-</sup> الأب جورج شحانه القنواني. المسيخية والحضارة العربية، الطبعة الثانية. المؤسّسة العربية للدراسات والنشر. بروت والمكتبة العالمية بغداد 1984 ص 85و 142 وما بعدها...

<sup>-</sup> اغناطيوس أقرام الأول برصوم. اللؤلؤ المنتور في تاريخ العلوم والأداب السريانية الطبعة الثالثة. مطبعة الشعب مغداد 1976.

<sup>-</sup> ياقوت الحموي. معجم البلدان ج2 ص 524 دار صادر. بيروت 1957.

<sup>-</sup> الشابشتي. «الديارات، تحقيق كوركيس عواد. دار الرائد العربي الطبعة الثالثة بيروت 1986.

<sup>-</sup> آدم ميتز. الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ج 2 ترجمة عبدالهادي أبو ريده. ص 463 - 465 الدار التونسية للنشر بالإشتراك مع المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر 1986.

<sup>-</sup> المحاسبي، الرعاية لحقوق الله. دار الكتب العلمية. بيروت 1986.

<sup>-</sup> نولدك. عِلَّة الجمعية المشرقية 1891. - عبدالر حمن بدوى. تاريخ التصوّف الإسلامي الطبعة الثانية ص 10. وكالة المطبوعات الكويت 1978.

<sup>-</sup> رينولد نيكلسون. في التصوّف الإسلامي وتاريخه. ترجمة أبو العلاء عفيفي القاهرة 1996.

<sup>-</sup> محمد عبد الحميد الحمد. الرهبنة والتصوُّف ص 43. دمشق 2004.

<sup>-</sup> ألفرد بل. تاريخ الفرق الإسلامية في الشيال الإفريقي. ترجمة عبدالرحمن بدوي. بيروت دار الغرب الإسلام. 1985.

موسى غول. الحضارة السريانية حضارة عالمية ودور السريان في النهضة العربية الأولى. العصر الاموي والعصر العباسي. الفصل العشرون. علاقة العرب بالأديار المسيحية السريانية ص 483 – 487.

<sup>(2)</sup> قور أندريه. التصوُّف الإسلامي. ترَّجة عدنان عباس علي. صُ 22 - 23. الطُّبعة الأولى. منشورات الجمل. ك لدنيا - الماندا 2002.

بوسعه مشاهدته وهو يطل من فتحة مغارته. وبشعور يشوبه الإحترام والفضول، كان البعض يناديه ويجاول محاورته. فها هو ذو النون يصف هؤلاء الرهبان الزهاد المتصوفون: «بأنهم قديسون، بلغوا درجات الكهال، يستغفرون ربهم قبل أن يذنبوا، ويثابون قبل أن يلامبوا، ويثابون قبل أن يطبعوا.. هم رهبان من الرهابين، وملوك العباد، وأمراء في الزهاد، للغيث الذي مطر في الفريم أله شرو أيهاا، إله شرو أيهاا،

ويظهور التصرّف في الإسلام، برزت الطرق الصوفية المتعدّدة، وانتشر شبوخ هذه الطرق في الأقطار الإسلامية من المشرق إلى المغرب، وبين الأقوام التي خضعت، أو أخضعت للدين الجديد. فكان لكل شيخ طريقة إتباع وتأويلات ومصطلحات ورموز. وإن ظهور الزعيم الدرويش الصوفي، أو كها يسمّى شيخ الطريقة، هذا الذي يدّعي أن الذات الإلهية قد حلّت فيه، وأنه صار يجسدها بصورة حيّه، ملموسة، والذي كان يعذّب أتباعه ومريديه، بقرّة إرادته، ويجعل منهم دمى طائعة. وذلك باستخدامه وسائل إرهاب نفسي، وباستخدامه في بعض الحالات الجداع، والحيل، والشعوذات. فإن ظهور مثل هذه الإنجاهات هو دون شك من أكثر الظواهر نفوذاً في تاريخ الأديان.

وكان الشيخ إذا حلّ بين الأقوام البدوية والمنعزلة وجد فيها المربع الخصب لأرائه ومعتقداته. وكثيراً ما كان يموت بعض الشيوخ بين تلك الأقوام، فيبقى لهم مريدون من أبنائها، فتستمر طريقته، وتطوّر تحت تأثير نزعات القوم الذين حل فيهم، والقبيل الذي غسر فيه بذه رأ متعددة (٤).

أبو نعيم (أحمد بن عبدالله بن محمد الأصفهاني) حلية الأولياء. الجزء الناسع. ص 371 - 372 القاهرة سنة 1351ه.

<sup>(2)</sup> تور أندريه. التصوّف الإسلامي ص 15.

د. خلف الجراد. اليزيدية واليزيديون. ص 83.

<sup>-</sup> عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم ص 11 - 12.

<sup>-</sup> السلمي (أبو عبدالرحمن بن الحسن بن موسي). طبقات الصوفية. تحقيق نور الدين شريبة. ص 787. القاه ة سنة 1953.

مصطفى العروسي. نتائج اأفكار القدسية في بين شرح الرسالة الفشيرية ص 141.

<sup>-</sup> الهجويري (علي بن عنهان) كشف المحجوب. دراسة وتعليق د. إسعاد عبد الهادي قنديل ص 183 دار النهضة العربية. بيروت 1980.

<sup>-</sup> اليافعي: (أبو محمد عبدالله بن أسعد) كفاية المعتقد ونكاية المنتقد. تحقيق إبراهيم عطوة عوض القاهرة 1961.

<sup>-</sup> ابن سعد. الطبقات الكبرى ج 5 ص 153. طبعة لايدن سنة 1905.

L. Massignon. Essai sur les origines de lexique technique de la mystique musulmane. Paris 1922. 124 ff.

وهكذا نجد الشيخ عدي بن مسافر، في التاريخ اليزيدي يخرج كرجل زاهد منقطع في الأماكن المنعزلة، ثم ينزوي بين أقوام بسطاء، يعتقدون بصلاحه وكراماته، وينقادون لأرائه ومعتقداته، ويغالون غلواً يتجاوز الحد، ويؤدي إلى قولهم فيه بها لا يوافق شرعاً ولا عقلاً.

وتؤكّد الرواية الإسلامية المتداولة، أن الشيخ المتصوّف عدي بن مسافر كان قد أمضى شطراً كبيراً من حياته في المجاهدة، وبعد موته، عادت براعم الدين الزرادشتي وبعض المعتقدات القديمة، ورجع القوم إلى معتقدات توارثوها، بعد أن أصبحت مزيجاً من عبادات واعتقادات وتصوّرات مختلفة متنوعة، وتعاليم ثابتة. وإن نعت «عبدة الشيطان» الذي ألصق بهم يُفقد سلفاً مذهباً لدى المسلمين.

وكها سبق وذكرنا، فإن الغالب في كثير من النحل والطوائف والمذاهب يطرأ عليها النغير والتبديل بعد ذهاب الداعي إليها، إما بالإبتداع فيها، أو بتغيير النصوص، أو بتأويلها، على حسب ما توصيه الأهواء والتفاسير والآراء، تبعاً لأميال وغاية المهيمنين على المذهب. وهذا ما طرأ على الديانة اليزيدية، التي كانت مزيجاً من الديانات القديمة، لا سبّم منها ديانات ما بين النهرين والزرادشتية. فتطمّمت فيها بعد بنفحات مسيحة وإسلامية، وبعض الطرق الصوفية، وخاصة الطريقة العدوية. غير أنهم غلوا في شيخهم غلوا أي شيخهم غلوا أي شيخهم

يقول رشيد الحيون: إذا كان الشيخ عدي بن مسافر صوفياً فإيزيديته ديانة مستقلة، احتضنت الشيخ المذكور لأسباب غير معروفة، وظلّت على ما هي عليه من تأثرها بالمحيط الذي تعيش فيه، فالشباب الإيزيدي المتعلم يدرك اليوم أن الشيخ عدي كان طارناً على تاريخ ديانتهم، ويقرون بإسلامه، مثلما يقرون بمرتكزات دينهم، ويحاولون أن ينزعوا عن تاريخهم ما كتبه الآخرون. وإذا فات أسلافهم الدفاع عن دينهم بالخطاب والجدل، واكتفوا بالتحصن بالجبال والوديان، والإنغلاق على النفس، فإن الجيل الحاضر يكتب ويجادل ويرد الحجة بالحجة. وقد تولت هذه المهمة مجلتا الالش، الصادرة بدهوك في

عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم ص 23.

<sup>-</sup> د. خلف الجراد. البزيدية والبزيديون. ص 87 - 88.

<sup>-</sup> أحمد تيمور. اليزيدية أو عبدة إبليس. مجلّة المقتطف. أكتوبر تشرين الأول 1916.

<sup>-</sup> ابن حديد: شرح نهج البلاغة. جـ اص 305.

<sup>-</sup> رشيد الخيون: الأديان والمذاهب بالعراق ص 98.

شهال العراق في منطقة كردستان، عن مركز لالش الثقافي والإجتماعي، ومجلة روش، التي يصدرها بألمانيا يزيديون متنورون، (<sup>1)</sup>.

وللتحقق من هذا، يجب الغوص إلى أعياق جوهر هذا الدين، أو هذا المذهب، لأن الكل يرغب في أن يعيش في عالم الخير والمحبة. وإن عجة الإله هي عجة القريب. وقد جاء في الإنجيل عند المسيحين: «أحيب قريبك كنفسك» فالملقنون، المكشوف عنهم الحجاب، وحدهم من بين اليزيدين أنفسهم، هم الذين يعلمون هذا الدين بدقة. إذ ان التقاليد نقلت بصفة أساسية شفاهة، ولم يكن فيا مفهى الحق الالأسرة واحدة من شيوخ اليزيدين بأن تعلم القراءة والكتابة، وهذا كان امتيازا دينياً.

أما بالنسبة لتحريم اللعن والإستعادة بالله من الشيطان، فتقول بعض المصادر: إن عادة اللعن والسب كانت منتشرة في هاتيك الأطراف. فأعلن الشيخ عدي مقاطعة اللعن مطلقاً، ويدخل في هذا الإطلاق التحريمي لعن إيليس بالطبع. وشدد على العبادة والتقشف، وعلى التمسك بأهداب التقى والصلاح. والظاهر أن هذه الرغبة صادفت رد فعل إيجابي لدى اليزيديين فجعلوها معتقداً دينياً يُحرَّم به لعن الشيطان، وتطوّر هذا الاعتقاد بعد وفاة الشيخ عدي، إلى القول أو الاعتقاد بمشاركة الشيطان الله في خلق الكون<sup>(1)</sup>.

ويقول أبو الفتوح أحمد بن محمد الغزالي أخو أبي حامد الغزالي: «إن إبليس كان سيّد الموحدين، ومن لم يتعلّم التوحيد من إبليس فهو زنديق، أمر لأن يسجد لغير سيّده فابي،(٥).

ويقول اليزيديون المعاصرون كان يزيدياً، إزداهياً (زرادشتياً) واسمه «عادي» أو «هادي» أو «خادي» (<sup>(1)</sup> وبالتالي فقد جرى الخلط بينه وبين الشيخ الصوفي عدي بن مسافر الأموي. أي أن اليزيديين، الذين نسبوا إلى الشيخ عدي، يرجعون إلى أصل زرادشتي، وفيهم القوم المسقى «التراهية» وأنهم من الأكراد. وإذا كان قسم كبير منهم قد اعتنق

رشيد الخيّون: الأديان والمذاهب بالعراق ص 98.

<sup>-</sup> أنظر الإزادهيون اليزيديون. للكاتب اليزيدي درويش حسّو.

 <sup>(2)</sup> ابن حدید: شرح نهج البلاغة. ص 305.
 خلف محمد الجراد. الیزیدیة والیزیدیون. ص 83.

<sup>(3)</sup> ابن حديد: شرح نهج البلاغة. ص 35.

 <sup>(4)</sup> الشيخ عدى هذا من أكراد التراهية.

الإسلام، فقد بقي موروثهم المعتقدي الأصلي «الزرادشتية» سائداً في عقلهم الجمعي، وعمارساتهم الطقسية المختلفة. وفي نص أرامي، نقله إلى العربية يعقوب سركيس، للراهب «راميشوع» في سنة 1415، ورد فيه ذكر اليزيدية كها يلي:

"وكان اسم الوالد الطبيعي لعادي بن مسافر بن أحمد، وهو من الأكراد التراهية، اللذين كانوا يقضون إعتبادياً فصل الصيف في "زوزان، وينزلون منه شتاء إلى ضواحي الموسل، وكان في ذلك المهد عشيرة اليزيدية جدوده (جدود الشيخ عادي)، سكنة زوزان، تتبع أقارب عادي في ذهابهم إلى جبال وإيابهم منها، وكان النظر إليهم كخدمة لهذه الاسرة الكبيرة، وحينها كان يرجع اليزيدية من زوزان في أول تشرين الثاني، كانوا في طريقهم يجتازون بعادي ابن أميرهم، ومعهم هدايا ثمينة، فكان عادي يكافتهم عنها بالضيافة من مأكول ومشروب، مع أفراح على ضروب كثيرة، وكان هؤلاء يجتون الشراب، أي الحمر، وكان عددهم 500 بيئاً. أما رجال عادي الذين كانوا مسلمين وهم أيضاً من الأكراد التراهية، فكان عددهم يتجاوز الألف،"نا.

والمذهب التراهي هو مذهب زرادشتي. وقد ذكر التراهية ابن الأثير سنة 1205، وقال عنهم «كانوا كفاراً لا دين لهم يرجعون إليه، ولا مذهب يعتمدون عليه»<sup>(2)</sup>.

وبالنسبة لموقف اليزيدين من القرآن، فإن بعض المشترعين اليزيدين المتحدرين من أسرة السور والآيات منه، أسر دينية، ومنها أسرة الشيخ حسن، يقتنون القرآن ويحفظون بعض السور والآيات منه، ويعلمونها لأولادهم، ويرجعون إليه أحياناً ككتاب مقدّس. لكنهم يطمسون ما ورد فيه من الكلهات والعبارات التي لا توافق معتقدهم، مثل: «التعوذ واللعنة والشيطان» (أن.

هذا وقد اختلف الباحثون والمؤرّخون بدراسة المذهب اليزيدي في تحليلاتهم وتصوراتهم اختلافات واسعة، بحيث تجعل المرء غير مطمئن إلى الكثير من هذه الدراسات البعيدة عن الواقع كل البعد، لأنها لم تراع الموضوعية في البحث، وروح النقد البناء، وأصدرت أحكاماً قطعية مسبقة ومتحيّزة لتفسيراتها، ومتناقضة ومتمارضة في أكثر الأحيان. وذلك حسب أهواء الباحث والأغراض الدينية والطائفية والمذهبية والعنصرية التي ينحى إليها. ممّا يجعلها ضعيفة الإسناد، وبعيدة كل البعد عن البحث العلمي والاكاديم.

<sup>(1)</sup> يعقوب سركيس: مباحث عراقية ص 218. بغداد 1947.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج 9 الطبعة السادسة 171 - 172 دار الكتاب العربي بيروت.

<sup>(3)</sup> خلف الجراد: اليزيدية واليزيديون. ص 85.

وقد وصفهم بعض المؤرخين والفقهاء والمسلمين بأنهم «قوم قد استحوذ على عقولهم الشيطان». وقد كان «أضل هؤلاء الجهال في الدخول في هذه الضلاة والبدعة «حسن بن عدي» من سواد الموصل، الذي استغوى واضلّ خلقاً كثيراً، ووصلت رسله بالضلالة والدعاء إلى مذهبه، فغلبوا على رأي جاعة من جهات تلك النواحي ورعاعهم، واستحوذ على عقول سخيفة وآراء واهبة فاضلوهم. وقد غلوا في تكريم شيخهم غلواً تجاوز الحك، وأدى قولمم فيه بها لا يوافق شرعاً ولا عقلاً. ثم قام فيهم رؤساء السوء الطالبون للحطام من طريق الرئاسة، فتوسعوا في مذهبهم، وأدخلوا فيه ما اقتضته مصلحتهم، ووافق الهواهم، وم والمؤلفات.

ويقول محمد علي الزعبي: «إن العدويين ورثوا الأركان الإسلامية سليمة، إلا أن اليد المستترة التي سطّرت ورش، و «الجلوة» حاولت الإستعانة بعفاهيم باطنة معلومة، لكنهم رغم أنفها، لا يزالون يجترمون يوم الجمعة، وعيدي الأضحى ورمضان، ويفخرون بها أنبتته أرضهم من كبار الفقهاء، ولا يزال ما بقي من مساجدهم مزيناً بالآيات الكريمة المقشة على الحجارة (١٤٥٠).

ومن الشخصيات الإسلامية الصوفية التي يكتّون لها الإحترام والتقدير ويعظمونها تعظياً كبيراً «الحلاج، والشيخ عبد القادر الكيلاني، والحسن البصري»، والكثير من كبار الزهاد وشيوخ الطرق الصوفية، وفي مقدمتهم الشيخ عدى بن مسافر وسلالته وأقاربه.

وهناك جماعة من اليزيدية يطلق عليهم اسم «الباباوات» وتعيش في «تلعفر وسنجار» بالعراق، من الشبعة العلوية، ويتبعون طقوساً عمائلة لطقوس الفرق الشيعية الأمامية (<sup>(0)</sup>. أما من حيث إلتزامهم بالفرائض والشعائر الإسلامية، أو الأركان الخيسة فهو موضع أخذ ورد بين المهتمين بهذه المسألة، مع وجود شبه إجماع على ملاحظة عدم تقيد اليزيديين بتأدية تلك الشعائر والفروض (<sup>(0)</sup>).

عباس العزاوي. اليزيدية وأصل عقيدتهم. ص 81 وما بعد...

<sup>(2)</sup> الدكتور محمد على الزعبي. وصايا الشيطان. ص 37.

<sup>(3)</sup> إمام: هاده ومرشد. من يقتدي به في الصلاة. والنبي عمد أول إمام في الإسلام. والحلفاء الراشدون أشعة من بعده. ثم أويد بالأمامة ما يساوي الحلالة. لكن الشيعة صعدوا به إلى مستوى اعلى، فقصروه على نسل معين هو نسل الإمام على، ورانوا أقد معصوم، ويوسى إليه. والإمامة من أولى المشاكل التي أثيرت بين الفرق الإسلامية. ولى الإمام تسب الشيعة الإمامة.

<sup>(4)</sup> د. خلف الجراد. اليزيدية واليزيديون. ص88.

والثابت أنّهم يؤدون بعض الفرائض والشعائر الدينية، ضمن رؤية تأويلية خاصة، يغلب عليها العنصر التبسيطي، الذي يتناسب مع ظروفهم المعيشية الجبلية الصعبة، وعدم انتشار التعليم الديني – الفقهي بينهم(۱)، مع العلم ان الديانة اليزيدية الإزداهية موجودة منذ مئات السنين، كما سبق وبينا ما يتعلق بالديانة الزرادشتية. وهذا يعني أن أصولها تعود إلى 2600 عام(<sup>0)</sup>.

أما بالنسبة لتقديس اليزيدين لـ «لالش ونبعها الأبيض، وجبل سنجار، وبعشيقة، وعين سفني، وغيرها من الأماكن التي تغض بأضرحة شيوخهم وأولياتهم، وما يرتبط بها من أحداث ووقائع تاريخية اكتسبت صفة القداسة، فإن ذلك وليد تراكهات طويلة عمرها أكثر من ثهائهاية سنة، منذ وفاة الشيخ عدي بن مسافر، في أواسط القرن الثالث عشر للميلاد. حيث تعرض البزيديون لمذابح متتالية، على يد الحكام المسلمين، الذين وتبوا الديار اليزيدية العدوية، وأخذوا متاعها غنائم. يضاف إلى ذلك ما قامت به الدولة وبهوا الديار اليزيدية العدوية، وأخذوا متاعها غنائم. يضاف إلى ذلك ما قامت به الدولة العثمانية سنة 1715، عندما تم سبي يزيدي سنجار، وأسروا النساء والاطفال وغنموا الأموال، ولم يراعوا أي حرمة إجتماعية، أو دينية عند اليزيديين. وقد جاء في حديقة الزوراء للسويدي: "وعاد الوزير العثماني منصوراً مؤيداً من معركته ضد اليزيديين، متحصون بذلك الجبل الشامخ (سنجار) معتقلون النازلين بهم أن يستموه أو يسبوه... وهم متحصون بذلك الجبل الشامخ (سنجار) معتقلون بمعمتله الباذخ، ولم يجر عليهم حكم حاكم، ولا يتبعون قول عالم، ينكرون الشريعة الغراء، ويعتقدون أن المسلمين من جملة الأعداء».

ومن الأسباب التي ساعدت على إصدار الأحكام القطعية المسبقة، والخاطئة ضد اليزيدين، والتي الحق بهم الظلم والاضطهاد الكبيرين، وجعلتهم موضع شك لدى جيرانهم، وتجاه الدولة التي يخضعون لها ولاسبّم الدولة العثمانية:

- 1 تكتم اليزيدين في إظهار معتقدهم تكتماً شديداً.
- 2- مساهمة اليزدية نفسها، إلى حدّ معين بهذه البلبلة والغموض بسبب ظروف نشأتها.
- 3- التطورات التي لحقت بمعتقدات اليزيدية، وطقوسها وشعائرها، وقواعد شريعتها.

<sup>(1)</sup> الدكتور محمد على الزعبي. وصايا الشيطان. ص 37.

<sup>(2)</sup> د. خلف الجراد. اليزيدية واليزيديون. ص 88.

4- الإختلاط مع قبائل وجماعات من مذاهب دينية مختلفة، والإبقاء على باطنية هذا المذهب وسرّيته. وقد جاء في كتاب الجلوة: (يا أيها الذين تبعتم وصاياي، انكروا أقوال وكل تعاليم التي ليست من عندي، ولا تذكروا اسمي وصفائي لئلا تذنبون، لأنكم لستم تدرون ما يفعلون الأجانب)().

- د. خلف الجراد. اليزيدية واليزيديون. ص 86 - 87.

<sup>(1)</sup> د. خلف الجراد. المزيدية والمزيديون. ص. 88.

<sup>-</sup> عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم الطبعة العاشرة ص 52 - 53.

<sup>-</sup> عباس العزاوي. اليزيدية وأصل عقيدتهم. ص 81 - 83 غداد 1935.

<sup>-</sup> أحمد تيمور . اليزيدية ومنشأ نحلتهم ص 56.

<sup>-</sup> محمد على الزعبي. وصايا الشيطان. ص 36.

<sup>-</sup> السويدي. حديقة الزوراء ص 37 - 38.

<sup>-</sup> محمد سيد كيلاني. اليزيدية أو عبدة الشيطان. الجزء الثاني.

<sup>-</sup> الشهرستاني. الملل والنحل. ج 2. ملحق. ص 38 - 39.

# الفصل الثالث عشر الصلة بين اليزيدية والديانات القديمة

#### «الزرادشتية»

يؤكّد أغلب الباحثين اليزيدين أو غير اليزيدين، أن العقيدة اليزيدية مستمدة من الديانة الزرادشتية. ومن الطبيعي، أن المعتقدات التي كانت سائدة في المنطقة قد مدّت الزرادشتية ببعض عناصرها الدينية، وتشكّلت من خلال الموقف منها وإعادة بنائها. وسواء تبنّت الزرادشتية بعض الرموز والطقوس التي كانت سائدة، أو رفضتها، فإنها قد لعبت دوراً في تبلور وتكوّن الزرادشتية ذاتها. ويجب أن لا نسى تأثير المعتقدات والطقوس والأساطير البابلية والأكادية والآشورية والكنمانية في تكوين الزرادشتية "ا.

فإن بعض المعطيات التاريخية تظهر العلاقة الوثيقة بين الزرادشتية والمعتقدات السابقة عليها، والتي نلمس بعض عناصرها كـ«الطوطمية، والأرواحية، والتناسخية» في المعتقدات والتصوّرات والعبادات والشعائر اليزيدية. بالإضافة إلى أن أكثر القصص والمفاهيم الدينية الزرادشتية مستمدة من معتقدات شعوب المنطقة، وبخاصة شعوب بلاد ماين النهرين، مثل الحلق والطوفان البابل<sup>20</sup>.

ومن يتبع الديانات القديمة، يشاهد فيها إنجاه الفكر البشري مدة طويلة من الزمن إلى إلهين إثنين هما: إله الخير، وهو النور، وهو الناهار، ومقرّه في الشمس. وكان يستميه السومريون «أوتو» والبابليون «شمش» أو «شياش» والفرس القدماء «مترا» و المورامزدا» و «يزدان». وهو الذي ينشر النور، ويمنح الحياة، ويهب الخيرات للعالم. وإله الظلام والشرور، ويستميه السومريون «نترغال» وهو عندهم إله الأرض السفلي المظلمة، ورب الموت والأموات، ورئيس الشياطين والمتمرّدين والعفاريت، ويستميه الكلدانيون «اليسار» وكيسار». والفرس القدماء أهريان و«ديو»، وعند اليزيدين طاووس ملك. ومقرّه عند الجميع في الدهائيز والممرات المظلمة، والكهوف، والآبار،

 <sup>(1)</sup> للمزيد. أنظر د. خلف الجراد. اليزيدية واليزيديون. الفصل الثالث. شريعة اليزيدين ص 71 وما بعد.
 (2) نوري إسباعيل. الديانة الزرادشتية، مزديسنا ص 36 - 35.

<sup>-</sup> جفري بارندر. المنقدات الدينية لدى الشعوب. ترجمة. د. إمام عبد الفتاح إمام، د. عبد الفقار مكاري. ص 115. عالم المرفة وقم 173. الكويت. أيار 1993.

وقمم الجبال الموحشة. ويدخل أحياناً في قلب الإنسان فيولّد فيه الأطماع والشهوات والنزوات، وطبيعة الشر والمساوئ الأخلاقية بكل معانيها<sup>(۱)</sup>.

والديانة الزرادشتية هي إحدى فروع الديانة المجوسية<sup>(2)</sup>، المتفرّعة من الديانات الآرية في أواسط آسيا. وقد جعلها الفرس القدماء خليطاً من الآرية والسومرية والبابلية والآشورية، وحتى من اليهودية، متناسبة مع أخلاقهم وعاداتهم.

فقد أخد المجوس من المصريين محاسبة الأرواح في العالم الآخر، ومن البابليين وديانات ما بين النهوين السيارات السبع وجعلوها ملائكة، ومن التوراة خلق العالم في ستة أيام. وانقسم المجوس إلى ثباني فرق متفقين في الأصل، مختلفين بالفرع وهم: الكيومرتيه، والزروانية، والزرادشتية، والثنوية، والمنوية، والمؤدية أو المزدية، والديعائية والفرقونية، وأهم هذه الفرق وأوسعها إنتشاراً هي الفرقة الزرادشتية.

وموشس الديانة الزرادشتية هو «زرادشت» أو «زورآستر Zoroaster» ويؤرّخ له سنة 682- 551 ق.م. ويعتقد البعض أنه ربها عاش في فترة مبكرة عن ذلك التاريخ، ولا يعرف عن تفاصيل حياته إلاّ القليل، إنها جمّلت سيرته بعاطفة الحب. وتقول أكثر الوثائق أنه قار في السبعين من عمر ف<sup>(0)</sup>.

وقد وصلتنا تعاليم زرادشت في سبع عشرة ترنيمة من ترانيمه المسباة «غاثا sqathas» (الأفستا» والكتاب «الأفستا» والكتاب «الأفستا» لم يتبع كله من تخريب الزمن، وقد فقدت جميع نسخه بعد غزو الإسكندر لفارس سنة كلم يتبع كله من تخريب الزمن، وقد فقدت جميع نسخه بعد غزو الإسكندر لفارس سنة منقاسيره والمؤلفات التي كانت تشتمل على شيء من أجزائه ثم بدأ ملوك الفرس في القرن الأول للميلاد في تدوين ما بقي من حوافظ الناس من الأفستا، وأكملوا هذا العمل في القرن الثالث للميلاد ثم قر القرن الخاسر م.

 <sup>(1)</sup> فاروق الدملوجي. تاريخ الديانات. الألوية في الديانة الزرادشتية. الفصل الأول ص 344.
 جون هامرتن تاريخ العالم. المجلد الثاني. ج. ب. غراندي. الفرس: الإصراطورية الشاه الأعظم

ص 444-444.

<sup>(2)</sup> المجوس كلمة فارسية أصلها «مغ» أو «مغو» ومعناها حارس النار المقدّسة وتأتي أيضاً بمعنى المبشّر.

 <sup>(3)</sup> جفري بارندر. المعتقدات الدينية لدى الشعوب. ص 137 - 139 منشورات مكتبة مدبولي القاهرة سنة 1996.

<sup>-</sup> صدّيق الدملوجي. تاريخ الأديان. ص 345 - 347. الأهلية للتوزيع والنشر. بيروت سنة 2004. (4) الغاتا: كلمة معناها الغناء والانشاد.

<sup>(5)</sup> الإبستاق: هي الترجمة العربية لكلمة Avesta الفارسية، التي تعني الأمل أو المتن.

وعلى الرغم من صعوبة ترجمة هذه الترانيم، فإن حاسه وحبه قد، وحكمته كانت أموراً مذهلة. إن الله عند زرادشت هو السيد المهيمن الحكيم «أهورامزدا» خالق السموات والأرض، وهو الأول والآخر. ومع ذلك فهو أيضاً الصديق الذي دعاه من البداية، ولا يمكن أن تكون قد علاقة بالشر، فروحة المقدسة هي التي تقيم الحياة، وتخلق الرجال والنساء. وتعارضه الروح الشريرة، والروح المدترة التي تتسم بالنوايا الشريرة، والتكبر والكذب. وعلى البشر أن يختاروا بين هاتين الفوّتين المتعارضتين، أو بين التوأم والأخمة. فإن سلكوا طريق الشر، فسوف تمتلى حياتهم بالأفكار الشريرة والكلبات الشريرة والكلبات الشريرة والكلبات الشريرة الكياب الشريرة، وبيلغون المتاركون في العقل الحيّر، ويبلغون الكيال والحلود والورع، وملكوت السهاوات، وكلها جو انس من الطبيعة الألهية.

فإن الحير والشر والصلاح والفساد والطهارة والحبث، إنها حصلت من إمتزاج النور والظلمة، ولو لم يمتزاج النور والظلمة، ولو لم يمتزجا لما حصل هذا العالم. فلذلك هما في جدال وصراع ونضال وكفاح مستديم مع بعضهها. ولكل من الطرفين المتخاصمين المتجادلين أعوان، ولم يزالا في صراع مستديم، حتى يغلب النور الظلمة، والخير الشر، فيكون العالم كله خير، وكله يركة ومسرات. وبهذه الدساتير الدينية أقترب زرادشت من النوحيد والتنزيه.

وعلى الرغم من أن زرادشت أدان معظم التراث القديم، فإنه لم يتخلَص منه تماماً. فهو بوصفه كاهناً، قد وضع ترانيمه في الشكل النقليدي المأثور، ورأى أن طقوس النار القديمة هي رمز النور والقانون الكوني شه، فاستخدمه في صلواته. وكل ما أخذه من أفكار، قد عدّله وشكّله من جديد بطريقة فريدة، فحبّه لله تطلّب منه أن يعمل من أجل العدالة والوفاق الإجتماع، وأن يعارض الأعمال المدتم ثال،

ولا مندوحة لتعاليم مؤسس دين أو عقيدة من أن تتطوّر وتتعدّل عن طريق أتباعه. ولم تكن الزرادشتية إستثناء من هذه القاعدة. فأفكار زرادشت قد عدّلت بها يتلاءم مع أفكار العصر وحاجاته. ولم يفسد أتباعه تعاليمه عمداً. فقد ظل كل أتباع الزرادشتية يؤمنون بحقيقة أهورمزدا كها حدّثهم عنه زرادشت في الأفستا المقدّسة. لكن يبدو أنه حدث «تلاق وإلتحام» بين تعاليمه وبين الإيهان التقليدي في التراث، وكانت التتيجة إيهاناً عميقاً يعبرً عنه بطريقة أسطورية. باعتبار الإله الأعظم، هو قديم أزلي مجرّد من جميع

<sup>(1)</sup> فاروق الدملوجي. تاريخ الأديان. ص 344.

<sup>-</sup> جفري بارندر. المعتقدات الدينية لدى الشعوب ص 116 - 117.

<sup>-</sup> تاريخ العالم. المجلّد الثاني ص 444.

شوائب المادة، منزّه من كل أدران النقص، لم يولد ولن يموت، وهو روح الأرواح، يرى ولا ينظر، ولا تدركه عين أو بصر، وهو موجود في كل مكان، ولكنه لا يرى في أي مكان. وهو يعلم الحاضر والمستقبل، ويعلم الغيب، ويدرك دخائل النفوس، وهو قدير على كل شيء، لا يسمو عليه شيء قط، وهو معين من لا معين له، وراعي الفقراء والأغنياء على حدّ سواه، وإن أقوى الناس يشعرون بضعفهم أمامه، وهو القوّة غير المنظورة، التي يتطلع إليها الناس، لتشد من أزرهم وتقوّي نفوسهم. فذا، لا يقدر على إدراك حقيقته عقل يشري، ولا يقوى على تصوّره حيال إنسان. ومن أجل أن تتمكّن الناس من تصوّر هذه القوّة الغيبية الخفية، وحتى تنقرّب إلى أذهانهم، فقد رمز إلى أهورامزدا برمزين مشاهدين تقوى عقول الناس من أتباعه على إدراكها. وهذان الرمزان، هما الشمس، والنار.

فالشمس في السياء تمثل روح أهورامزدا في صورة يستطيع إدراكها كها إمتازت به من صفات، أذ هي كائن مشرق متلالئ بفيض الخير على جميع الكاننات، ويبعث فيها الدفء والنشاط، وهي قوّة لا تقاوم، ولا تستطيع نزعات الشر الإفتراب منها، والحط من قدرها، والانتقاص من طهرها وصفائها.

والنار في الأرض هي العنصر الذي يمثّل للناس تلك القرّة العليا. فهي ليست عنصراً أولياً ساذجاً أبدياً أزلياً فحسب، بل هي أيضاً قرّة مطهرة مهلكة طاهرة نقيّة نافعة، لا يمكن أن يتطرّق إليها الفساد.

وهكذا تبدو تلك الصور التي يتصوّر الناس من أجلها، أن أتباع زرادشت يعبدون النار. بينها هم يؤكّدون أن تلك الفكرة خطأ كبير. فهم لا يعبدون النار أو يتخذون منها إلهاً، ولكنهم يرونها إلى جانب الشمس رمزاً لقوّة الإله الذي لا يمكن أن يراه أحد.

ويقول الزرادشتيون: أنهم يقدّسون النار، ولا يعبدونها، لأنها مقدّسة كرمز. وعندما توقد النار في هيكل يصير من أهم الواجبات وأقدسها على رجال الدين، أن يعملوا دائيين على إبقائها مشتعلة. ويتلو الكهنة عبارات دينية يدعون بها الناس إلى التأمل في الخير والكلام الطيّب والعمل الصالح. وهي جواهر الزرادشتية الثلاثة التي تتضمّن كثيراً من الفضائل والأدب، كالأمانة، وحسن المعاملة، والعمقة والطهر، والإحسان إلى الفقراء، والعطف على الأغراب. ومن هنا كان أول عهد يأخذه الزرادشتي على نفسه كها جاء في الأفستا المقدّسة: فلن أقدم على سلب أو نهب، ولا تغريب ولا تدمير، ولن آخذ بالثار، وأقرّ أني عبد الإله الواحد أهررامزدا. وأني أعتنق دين زرادشت، وأقر أني سالتزم التفكير في الخير والكلام الطيب والعمل الصالح»(١).

وهكذا وبموجب المذهب الزرادتي، فإن الإله أهورامزدا، خلق الأرض والسهاء والإنسان وكل ذي حياة من حيوان ونبات. وهو الذي خلق المدن والقرى في العالم، وأوجد في إيران وحدها سبع عشرة مدينة. وهوالذي وضع نظام الكاتئات والعوالم، وإن كلمة «هرمز» المستعملة بين الإيرانيين الأحداث هي غنصر كلمة أهورامزدا. فهذا الإله هو إله النار والنور والخير والنظافة والحقيقة والصحة والعافية. وهو روح لا يرى بالعين، وهو الروح المقدّسة، لديه سبعة ملائكة يحفون به، ويبلغون شرائعه وأوامر ونواحيه. وهؤلاء هم المقرّبون الخالدون. وهناك أرواح أخرى تسمّى «بازاتا» تتوكل بتنظيم أحوال الماء والهراء والتراب وكل ما هو متعلّق بنظام هذا الكون.

وقد حث زرادشت أتباعه بأتباع ست خصال حميدية:

- ا طهارة الكلمة والفكر والعمل.
- 2- النظافة والبعد عن كل ما هو دنس.
  - 3- الإحسان بالقلب والفعل.
  - 4- الرفق بالحيوانات النافعة.
- 5- القيام بالأعمال النافعة.
   6- مساعدة الذين لا يتيس لهم تحصيل التعليم بتعليمهم.
  - \* ومن أقوال زرادشت:

هذا ما أسألك عنه

فأصدقني الخبريا أهورامزدا.

من ذا الذي رسم مسار الشموس والنجوم؟

ومن ذا الذي يجعل القمر....

ية: ايد و يتضاءل؟

ومن ذا الذي رفع الأرض....

والسياء من تحتها.

أنظر: سليمان مظهر قصة الديانات. القسم الرابع الزرادشتية ص 275 وما بعد....

<sup>-</sup> جيدوايد نغرين: الزندقة. ترجمة الدكتور سهيل زكار. دار التكوين للنشر والتوزيع. دمشق 2005.

<sup>-</sup> جفري بارندر. المعتقدات الدينية لدى الشعوب ص 141 - 142.

وأمسك الساء أن تقع؟ من ذا الذي حفظ المياه والنبات. و من الذي سخّر .... للرياح والسحب سرعتها؟ ومن ذا الذي أخرج العقل والخير؟ إنه أنت يا واحد... يا أهورامز دا. من يستطيع أن يحمى. شخصاً حقيقياً فانياً مثلى؟ أي كائن آخر غىرك... سالك من عقل وقوة نارية.... يقوى نشاطه على تنفيذ.... ميدأ الاستقامة والتقوى؟ أكشف لي عن أسم ار المعرفة.... كى تساعدنى على نشر دينك. أمها الإله الواحد... الحكيم. يا أهور امزدا.

فأهورامزدا في دين زرادشت هو واحد لا يشركه أحد، وهو خير محض لا شرّ فيه، وكل خير في العالم منبعث منه وهو مصدر كل مجد ونور وسعادة، يريد الخير دائرًا، ولا يفكّر في الشر أبداً. وهو المشرّع القدسي، والقاضي الأسمى العادل الرحيم. وقوّة أهورامزدا الحيّرة هي التي ستنتصر في النهاية على روح الشر أهريهان، الذي هو سبب لكل ما في العالم من شرور يقوم بها هو ومعاونوه من خلائق الشر الأخرى المعروفة بإسم هديفًا».

وعند زرادشت إن الإله الواحد مجرّد، لا يستطيع المرء أن يلمسه، أو يسمعه، أو يشمّه، أو يراه، وإنه واحد حكيم خالق كل ما هو خير في العالم، ولا نعرفه إلا من خلال أعماله.

وعلّم زرادشت الناس أيضاً، أنه عندما يفعل المرء خيراً، فإن فعله الخير لا يسجّل في كتاب حياته فحسب فيكافأ عنه، بل إن فاعل الخير يضيف بعمله خيراً إلى العالم. وفاعل الشر مرتبط بروح الشر. أما فاعل الخير فهو يقاتل من أجل الإله الحكيم.

إن ما ورد عن الزرادشنية، وصفات أهورامزدا، وأبوّته للنورانيات، وخلقه للملائكة السبعة المساعدين له، شبيه بقصّة الخلق الإلهي اليزيدي للكون والبشر، وبصفات الخالق الأعظم. كها جاءت في كتابي (الجلوة) ومصحف ارش).

حيث جاء في كتاب الجلوة:

ا - أنا كنت موجوداً الآن، وأبغى إلى النهاية بتسلّطي على الخلائق وتدبيري مصالح
 وامور كل الذين تحت حوزق.

- 2- حاضر أنا سريعاً للذين يثقون بي ويدعوني حين الحاجة.
- 3 الآلهة الأخرى ليس لهم مداخلة بشغلى ومنعى عمّا قصدته مهما كان.
  - 4- الذين يحفظون أسراري ينالون مواعيدي.
    - وفيها يتعلَّق بالتكوين، جاء في كتاب الجلوة.

«خلق الله العالم في ستة أيام، خلق الملائكة الذين يتعاقبون على إدارة العالم».

حيث يعتقد اليزيديون أن أولائك الملائكة أرواح من ذات الله، وأطياف من نوره وأنهم أزليون، وإن اليزيدية لا تؤمن بتعدّد الآلهة، وتقرّ صراحة بالتوحيد، وإن كلمة «ازداي» تعنى «خالقي»، وهو إله ليس قبله ولا بعده، أزلي أبدي، لا تشاركه أية آلهة، ولا هو رئيس الملائكة، وإنها هو الله(").

ويقول الباحث اليزيدي علي عابد: اليزيديون يعبدون الله وحده، «أزدان» أي «خالقي». ومنه إشتق اسمهم «الأيزيديون». وعندما تسأل أحد اليزيديين يقول لك بأنه

سليمان مظهر قصة الديانات ص 275 و 312 - 314.

<sup>-</sup> د. خلف الجراد ص 74 - 76.

جفري بارندر. المعتقدات الدينية لدى الشعوب «نشرة عالم المعرفة» الفصل الخامس إيران القديمة
 ص 115 وما بعد.

<sup>-</sup> تاريخ العالم. جون هامرتن. المجلّد الثاني. الفصل السابع والثلاثون الفرس أمبراطورية الشاه الأعظم ص. 388 وما بعد.

<sup>-</sup> كتاب الجلوة الفصل الأول الآية - 1 - 2 - 3 الفصل الرابع الآية 5.

مصحف رش الآية 1 - 9.

<sup>-</sup> سليهان مظهر. قصة الديانات ص 294

<sup>-</sup> عبدالرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم.

<sup>-</sup> علي عابد: مجلَّة مواسم. العدد 5 - 6 ص 71 القامشلي 1995.

<sup>-</sup> د. خلف الجراد. اليزيدية واليزيديون. الفصل الثالث.

(إيزيدي) وليس (يزيدي).

ومطلع دعاء الصباح عند اليزيديين:

1 - باسم الله "يزدان" المقدّس. الرحيم، الجميل. إلهي لعظمتك ولمقامك ولملوكيتك.

2- يا رب أنت الكريم الرحيم الإله، فلك ملك الدنيا، مملكة الأرض والسهاء، ملك العرش العظيم.

3 - يا رب أنت أزلي قديم. يا رب إنك حتى الأبد أمنية الروح.

4- يا رب إنك الصمد، أنت الظاهر والمخفي، وغيرها من الدعاءات....

وجوهر الزرادشتية: «إن الإله الواحد بحِرّد لا يستطيع المرء أن يلمسه أو يسمعه، أو يشمّه أو يراه. وإنه واحد حكيم خالق كل ما هو خير في العالم، ولا نعرفه إلا من خلال أعماله».

وفي البحث في الديانة اليزيدية وعباداتهم، لا نجد نصاً يزيدياً واحداً يقول أن الشيطان يمثّل إله الشر، أو فكرة السرّ الني تُمثّل في شكل طاووس.

فاليزيديون يؤمنون إلى اليوم بوجود قوتين: قوة الحجر، وقوّة الشر ز وإن قوّة الحجر وهي قد تغلّبت على قوّة الشر، وهي الشيطان، فطردته من سلطة الملكوت.

ويرى الباحث اليزيدي على العابد. إن قصة الخليقة عند اليزيدين تتحدث عن حقيقة، أن الله كان قائماً وحده منذ الأزل، دون جيع الكائنات. أما الملائكة السبعة فمخلوقة بإرادة الله، وهي ليست آلهة بالمعنى الصحيح، لأنها غلوقات غير أزلية، وإن أوطلاق صفة الآلهة على المخلوقات السبعة جاء كتقليد قديم، عقد من ديانات قديمة، دون أن تعني ذلك أشراكها مع الله ووحدانيته. في حين أن الله يذكر بأسهاء لا تكون لغيره، وهو الخدا، وهذه أسهاء تخص الله وحده. أما كلمة طاووس في الأصل، فهي يونانية عزفة من كلمة "نيوس، "نيوس، بمعنى إله، رب، الله. وبالتالي فإن طاووس الملائكة تعني «رب الملائكة، وكان الله إلمه ما كتبه المستشرق هو نفسه «أزداي» وهو «خدا، باللغة الكردية. ويتطابق هذا التفسير مع ما كتبه المستشرق الفرنسي «ف. نو Nau» في كتبه المستشرق طاووس عرفة من تيؤس التي تفيد معنى الإله باللغة اليونانية.

ويروي الباحث محمد سيد كيلاني في بحثه «اليزيدية أو عبدة الشيطان»: إن على كل زيدي أن يسجد بعض الأوقات قدام ربه بطلوع الشمس، ويدعو قائلاً: «آمين، آمين، الله يبارك الدين. يا الله، يا دائم، يا غفور، يا موجود، يا فتّاح، يا رزاق، يا مدبر الكون، ياساتر، يا آمدين، يا شمس الدين، يا فخر الدين، يا ربي أنت تبارك الدين، على شأنك، على مكانك. على سلطانك. على عظمتك أدعو وأسجد، أنت كريمي، أنت دوامي، أنت موجود، أنت معبود، الله

## ديانات بلاد ما بين النهرين

لقد تبين من المخطوطات المسهارية السومرية الكتشفة حديثاً، أن العناصر المكوّنة للمخليقة، وأصل الوجود والثنوية المجوسية الفارسية، وإلهة الشمس وعبادة الكواكب، وقواعد التعبّدات، والخضوع لمشيئة الإله والأقدار والآجال والأدعية، والصلاة والخير والشر، والقوانين والنذور، والشرائع الإلهية، ووجود الجن والشياطين، موجودة ولو بشكل بدائي في الأساطير السومرية والكلدانية وديانات ما بين النهرين.

وبعد أن نفض المنقبون التراب عن الآثار السومرية، تبين وجود مساع بشرية محكمة الصنع والوضع والتنظيم. سبق أن تعب في تركيزها وترسيخها من السومريين رجال ذوو حنكة ودهاء وفطنة وذكاء، درسوا الأحوال الكونية والطبائع الإنسانية، والإحتياجات البشرية، فوضعوا أسس الحضارة والمدنية، ومبادئ الشرائع اللينية والدنيوية.

ويرى البعض من الباحثين في الشؤون اليزيدية، وغالبيتهم من المؤرّخين العراقين، أن ثمة علاقة وطيدة ومتواردة ومشتركة بين اليزيدين وشعوب بلاد ما بين النهرين وحضاراتها، من السومرية إلى البابلية والأشورية، تتمثل في الكثير من العبادات والأعياد والتقاليد، ويعتبرون العراق متحفاً للثقافات الدينية، وجباله جصوناً للعقائد العجيبة، التي لاذ أصحابها بالكهوف والوديان دهراً طويلاً، حتى صعب على المؤرّخين معرفة إيها بنتسب إلى الآخر.

<sup>(1)</sup> د. خلف الجراد: اليزيدية واليزيديون. الفصل الثالث. القسم الثاني ص 71 - 80.

<sup>-</sup> الأب أنستاس الكرملي. مجلّة المشرقة البيروتية عدد 2، 1899.

<sup>-</sup> عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم ص 20 - 41 - 42.

<sup>-</sup> القس سليان الصائغ. تاريخ الموصل. جـ 1 ص 296 القاهرة 1923.

<sup>-</sup> على عابد: مجلَّة (مواسم؛ ص 73 - 74.

<sup>-</sup> محمّد سيد كيلاني: اليزيدية أو عبدة الشيطان جـ 2 ملحق الجزء الثاني من كتاب الملل والنحل للشهرستاني ص 40 بيروت دار المعرفة 1984.

<sup>-</sup> جون هامرتن: تاريخ العالم، للجلّد الثاني ج. ب. جوندي. الفرس وأمبراطورية الشاه الأعظم. الفصل السابع والثلاثون ص 438 وما بعد.

Nau. F. Note sur la date et la vie de cheikh Adi, chef des yézidis. p. 105 - 108. -

واليزيديون من هذه الطوائف. وقد إختلطت طقوس اليزيديين بطقوس الأديان الأخرى، فتأثروا بها على الدوام. ويرجع ذلك إلى قدم كتب وخطوطات تلك الأديان وقوانينها، وحداثة الكتب اليزيدية المقدّسة، «مصحف رش» وكتاب «الجلوة» إضافة إلى تقوقعهم في البيئة الجبلية، وإستقبالهم الزائرين من أديان مختلفة. بيد أن هذه الطقوس التي تأثروا بها أخضعوها لعقائدهم التي تبدو قديمة جداً (ا).

وفي سياق مقابلة البزيدية مع الأديان الأخرى التي كانت سائدة في بلاد ما بين النهرين، يزعم الباحث العراقي الأصل. «جان كوفان» إن التشابه الكبير بين طقوس المندائية (الصابئة) واليزيدية منطلقاً من كلمة امندائ<sup>(2)</sup> التي هي لأحد المقدسين القدماء عند البزيدية، والمعروف بشيخ الأفاعي (<sup>3</sup> تجلّي في شخص الشيخ فخر الدين، كتجلي طاووس ملك بشخص الشيخ عدي. وكذلك تشير كلمة مند إلى اسم قبيلة كردية، يقابلها اسم العشيرة مندائية «المندوية» بالعرارة جنوب العراق، ويسمّى المعبد عند المندائين المعارة جنوب العراق، ويسمّى المعبد عند المندائين العراق، مند، والتي تعني المعرفة والعلم، وفي هذه العلاقة يعتقد «كوفان» أن المندائين إنحدروا من ميديا (كردستان) إلى جنوب العراق، ومن هناك تأتي جذور الصلة بين الديانتين. إضافة إلى اعتقاد المندائيين. إنهم أبناء «شيت» بن آدم، واعتقاد المندائيين. إنهم أبناء «شيت» أسطورة الحلق البزيدين أنهم أبناء «شيت بن جرّة»، الذي هو ابن آدم دون حوّاء حسب أسطورة الحلق البزيدين أنهم أبناء «شيت بن جرّة»، الذي هو ابن آدم دون حوّاء حسب أسطورة الحلق البزيديدة كما سيق وذكرنا....

أما التشايه في المعتقدات بين اليزيدية والمندائية فهي: تحريم الزواج في شهر نيسان، وحبس المرأة لنفسها عند المندائية في دائرة من الحصى، وتحبس عند اليزيديين داخل حبل على شكل دائرة، ووضع حفنة من تراب أول حفرة في فم المتوفي، وعند اليزيديين حفنة من تربة الشيخ عدى. وتحريم ذرف الدموع على الأموات. وكراهية لبس الثياب الزرقاء، وتفضيل لبس البيضاء منها. والديانتان لا تعتبر المواريث من صلب الشرائع والمهام

دائرة المعارف الإسلامية جـ 4 ص 290 طهران.

<sup>-</sup> الأب أنستاس الكرملي - مجلة المشرق البيروتية ص 33 - 1899.

<sup>-</sup> رشيد الخيّون: الأديان والمذاهب بالعراق ص 73 - 74.

<sup>-</sup> فاروق الدملوجي. تاريخ الأديان. الكتاب الرابع. المعتقدات الوثنية الديانات السومرية والأكدية والكلدانية ص169 – 170.

<sup>(2)</sup> لم يؤكد الكثير من الباحثين على هذا الزعم (المؤلّف).

<sup>(3)</sup> سمي كذلك لأن مهمّته الشفاء من لدغات الأفاعي، وله مرقد يزار حتى الآن.

الدينية، مع العلم أن هناك اختلافات مهمة وكثيرة بين الديانتين(١).

ومن يتابع الأعياد الدينية لدى اليزيدية ومواسمها ومناسباتها، يتأكد من وجود ما له علاقة بالطبيعة فيها. إذ تجد للقمح أثراً مهماً في عيد «خدر الياس» وعيد «البياندا» وقد يقسم اليزيدي بالقمح، ومن لا يأكل القمح (الحيز المصنوع من القمح). حسب أعرافهم لا دين له، كما يبالغ آخرون من أن سر طاووس ملك يكمن فيه لقدسيته. وفي ملحمة «جلجامش»، حين أقنعت المرأة الإله «أنكيدو» أن يأكل الخيز المصنوع من القمح، تحوّل حينها إلى كائن بشري، وفقد منزلته الألوهية. ممّا يجعل للقمح مكانة مقدّسة ومتميزة بين اليزدين.

ولعلّ العلاقة المُشتركة بين الديانة اليزيدية والمجتمع البابلي. في تقديس يوم الأربعاء، تشير إلى إمتداد هذا التقديس الذي لم يوجد له أثر في بقية الديانات، التي تنالت على المجتمع في المنطقة. والحيّة السوداء المنقوشة على الصخر في الجانب الايمن من الباب الحارجي للمعبد المقدّس، والتي تخرج من بين الصخور لترتفع إلى الأعلى، والتي رسمها اليزيديون على باب معبدهم المقدّس، لم تكن من غير معنى. فقد كانت المعابد البابلية تعتمد الحيّة لحراسة بوابات المعابد والمقابر.

وقصة الخلود في الأساطير البابلية واضحة في سعي «جلجامش» للحصول على عشبة الحلود، وبقاء الشباب والحياة بشكل دائم. وبعد أن عثر على هذه العشبة في أعماق البحر واستخرجها، سرقتها الحيّة، التي كان يعتبرها خالدة، لاعتقاده أنها تتجدّد وتغيّر حياتها بتغيير جلدها كل عام. كما أن الحيّة، وكما ورد في الأساطير والقصص والمرويات، هي التي أنقذت سفينة نوح من الغرق، بأن أدخلت جسمها في الفتحة التي كادت أن تغرق السفينة بمن عليها، وتنتهي الحياة البشرية كما تروي هذه الأساطير، ويبدو ان المجتمع البزيدي أكثر من نسج الأساطير عن الحيّة وعلاقتها بالموروث الإجتماعي والأساطير الشعبية، التي يتداولها البزيديون. ولا يغيب عن البال علاقة الحيّة بالرمز المقدس طاووس ملك، أو بالأساطير الدينية التي تداولها رجال الدين البزيديون حول قدسية الحيّة نازعة للخير.

كوفان مجلّة لالش. الإيزيدية عـ 4/ 1994.

<sup>-</sup> رشيد الخيّون: الأديان والمذاهب بالعراق ص 82.

<sup>-</sup> عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم. ص 152.

<sup>-</sup> الأب أنستاس الكرّملي. اليزيدية عجلة المشرق ص 33 - 35/ 1899.

<sup>-</sup> فاروق الدملوجي. اليزيدية ص 64.

وإضافة إلى عبادة الإله المردوخ في بابل وبلاد ما بين النهرين، لن نستغرب أن عبادة الشمس والكواكب، والظواهر الكونية، كانت منتشرة في تلك المنطقة. فإن البابلين كانوا يعبدون الإله الشمس (الشمس) والإله السن القمر. ومن يدقق في أسوار المقابر البابلية يجد أنها تحتوي على فتحات على شكل مثلث، للسياح بدخول نور الشمس إلى باحة المقبرة، وهو نفس ما نجده اليوم في مقابر اليزيديين القديمة وأضرحة الأولياء، والرموز الدينية التي بدأت بالإندثار. ويقول إسهاعيل جول: يجب على كل يزيدي عند طلوع الشمس، وفي كل يوم أن يزور مكان شروق بشرط أن لا يراء مسلم.

وهناك معبد في شيال نينوى في العراق يدعى معبد «إيزيداكلا»(1) ويقول الباحث وهناك معبد في شيال نينوى في العراق يدعى معبد «إيزيداكلا»(1) ويقول الباحث قبل الميلاد في الحقية البابلية(2) كها يذكر «شمو قاسم الدناني)»: أنه كان يتم في هذا المعبد مراسم عيد رأس السنة «الأكتبو»، والتي تسمّى بالسومرية «زكموك»، وهذه الطقوس تسمّى بالحيفالات «بيت اكتبو الديني» وكان الكاهن «بيرخوسا»، هو الكاهن الأكبر للمعبد. وإن آثار المعبد لا تزل باقية على الجهة الغربية من الفرات مقابل بابل، وخصص له أعلى تل في المنطقة، وبناه بأرضية مربّمة، وبنى فوقها مدرجات، ثم بنى غرفة في قمّتها، جعلها معبد الإله «نبو» وفي الطابق الأرضي تقام الطقوس الدينية من قبل الكاهن. وإضافة إلى هذا المعبد، فقد بنى الملك بختنصر الكثير من المعابد، وقام بتجميلها مثل معبد الإله «شمش» ومعبد الإله سن (1).

ويذكر الباحث «جورج حبيب» أن مدينة «بورسيبا» الواقعة على الفرات كان يقوم فيها معبد يسمّى «إيزيدا» بينها كانت مدينة بابل تقع على الضفّة المقابلة، التي كا يعبد فيها الإله مردوخ وكان له فيها معبد يسمّى «ايساكملا»(».

وإذا كانت الخضارات القديمة تعتمد الظواهر الطبيعية رمزاً لعباداتهم، وخضوعهم لما فيها من أسرار، ممّا يعزي إلى أنه لم يكن باستطاعة الإنسان في حينها، أن يفكّكها أو

ايزيداكلا بمعنى «معبد الخالق العام غير المخلوقات، أو الإله غير الم له ده.

<sup>(2)</sup> حسو اومريكو. مجلة روز عـ 7 - 8 ص 20/ 2000.

<sup>(3)</sup> شمو قاسم الدناني: فصيلة لالش العدد 12 - ص 46/ 2000. - طه باقر. العراق القديم ص 233 بغداد.

<sup>-</sup> ليوناردوولي: وادي الرافددين مهد الخضارة، ترجمة يعقوب بكر ص 64.

<sup>-</sup> زهير كاظم عبّود. التنقيب في التاريخ الإيزيدي القديم ص 99.

<sup>(4)</sup> جورج حبيب: اليزيديون بقايا دين قديم ص 78 مطبعة المعارف بغداد.

يتوصل إلى بعض علومها، كما أن بقاء تلك الظواهر مقدّسة ومهيبة لدى اليزيدين، يدلّ على استمرار الظاهرة القديمة، التي كانت تنشر بين الأديان والحضارات القديمة. فلم يزل حتى الآن تقديساً ومهابة لكل من الشمس والقمر في الديانة اليزيدية، وإن دلّ استمرار التقديس على شيء، فإنم يدلّ على الإمتداد التاريخي القديم والتواصل في الاعتقاد وداخل هذه الديانة. وإن وجود المعابد السومرية «الزقورات» على شكل بناء علي، يشير إلى الإرتقاء بأماكن العبادة نحو الساء والأعلي. وإن شكل القباب التي تزيّن المعابد اليزيدية والتي ترتقي قبابها نحو الساء، لا نجد لها أشكالاً مشابهة في هزارات وأماكن عبادة الأديان التي تعاقبت. فشكل القباب غروطي يبدأ من نقطة الإلتقاء وينخرط بشكل متوزع ومتساوي على قاعدة البناء، بشكل خطوط متوازية، تتوزّع عليها أشعة الشمس عند شروقها، مخالفة بذلك الطراز المعاري للجوامع والقباب، وأماكن العبادة في جميع الديانات.

وفي نصوص كتاب الجلوة. يرى "سعيد الديوه جي" أن الشمس تم تفويضها إلى الملاك إسرافيل، بالإضافة إلى القمر والنجوم، ومن إنعكاس نوره انتشر الشعاع في جميع الأرض. ومنعت الديانة اليزيدية الحلف كذباً بالشمس والقمر، وألا يحلف اليزيدي بأي نور، ونرى أن اليزيدين قد كرّسوا أربعة من أدعيتهم للشمس: دعاء الفجر، الصبح، الطهرة، والمساء، ويفقون بكل تبجيل في حضرتها، ويتحركون كزهرة عباد الشمس (دوّار الشمس) مع حركة الشمس من الشرق إلى الغرب عند أدائهم لهذه الإدعية (ال

ومن النصوص التي حفظها العهد القديم (2) ما ورد في كتاب «المشنا» القديمة. وهي نصوص تحفظ عن طريق الذكر والإستظهار، مخصص بها رجال الدين، ولم يعتمد هذه الطريقة التي اختصت برجال الدين، سوى اليزيدية من الأديان. وقد مارسها رجال الدين العبريين المنفين في بابل، ويبدو أن الإشتراك المتشابه في طريقة النصوص الدينية بين الدياتين، يترك احتبال وجود اليزيدين منذ العهد البابلي والعبري القديم في بابل، حيث

6 ♦ اليزيديون 61

 <sup>(1)</sup> هنري سانس. عظمة آشور. ترجمة خالد أسعد وأحمد غسان. ص 293 الدار السورية. دمشق. 2002.
 - يمر عم عثران. الديانة المنزيلة بين عبادة الشمس والنصوف. فصيلة لالشرعد 21/ 2004.

بير هو طهان. الديانه اليريدية بين عباده التنفس والتنفوت. طبيبه و عن ك. - سعيد الديوه جي. اليزيدية ص 242 - 243.

<sup>-</sup> زهير كاظم عبود التنقيب في التاريخ الإيزيدي القديم ص 99 - 104.

<sup>-</sup> آشور نصيبنويو. اليزيدية في ما بين النهرين ص 58 - 59.

<sup>–</sup> اشور نصيبينويو. اليزيديه في ما بين النهرين ص 26 – 9 (2) التوراة أو الكتاب المقدّس عند اليهود.

<sup>302 0 . 3 33 .</sup> 

لا يمكن أن تكون الطريقة التي تم إعتبادها إعتباطاً أو بالصدفة، وخصوصاً إذا ما وجدنا عدم التزام جميع الديانات التي تتالت على المنطقة بهذه الطريقة.

ولا يُعيب عن بالنا المماني العميقة للأعياد والمناسبات الدينية لدى اليزيديين، والعديد منها تترابط مع الأعياد التي سادت بلاد مايين النهرين، من السومريين إلى البابلين والآشوريين، وكأنها إمتداد لها. بالإضافة إلى العديد من الأساطير التي كانت سائلة بلاد ما بين النهرين بين اليزيديين، ولما تزل المجتمعات اليزيدية تتداولها كنمط من أناط المئه لو حا الشعمة.

وعيد رأس السنة لدى اليزيديين يقع في أول أربعاء من شهر نيسان، وكانت تعبّده شعوب بلاد مايين النهرين القديمة في ذات التاريخ والشهر. وعيد بيلندا<sup>(١)</sup> يرجع تاريخه إلى العهود البابلية والآشورية القديمة، ويقع هذا العيد في الرابع من شهر كانون الثاني من كل عام. أما عيد خضر أو خدر الياس فيحتفل به اليزيديون والآشوريون على السواء<sup>(ن)</sup>.

زهير كاظم عبود. التنقيب في التاريخ الإيزيدي القديم القسم الأول الجذور ص 30 - 34.

<sup>-</sup> خليل جندي. دورية روز العدد الأول ص 22/ 1990.

<sup>-</sup> عدنان زيّان فرحان. الكرد الأيزيديون في إقليم كردستان. مركز كردستان للدراسات السترانيجية. الما المانة 2004

جورج حبيب. اليزيدية بقايا دين قديم ص17.
 إسماعيل جول. اليزيدية قديماً وحديثاً.

بياندا. كلمة من أصل أرامي «بييلدا» وفي الأشورية «بيث بيلدا» ومعناها ميلاد الطفل.

# الفصل الرابع عشر الطقوس والعبادات

#### الصلاة

يقول عبدالرزاق الحسني: اليس لليزيدية صلاة عامة، بالمعنى المقصود عند بقية الطوائف والشعوب، وإنها لهم صلاة خاصة يسمّونها بالصلاة. فكل يزيدي متدين، يتوجه عند شروق الشمس إلى مطلعها، كأبرز ظاهرة خلقها الله، وعند غروبها في مغيبها، يلثم الأرض، ويعفر وجهه بالتراب، ويدغو دعاءً خاصاً بلغة، هي مزيج من العربية والكردية والفارسنة الله المنتقال ال

أما الكاتب اليزيدي درويش حسّو فيقول: «الإيزيدين صلواتهم وأدعيتهم يوجهونها إلى الله تعالى، يلتمسون رضاه ونعيمه، أسوة بباقي الديانات الأخرى، التي تحيط بهم، ويتجهون بصلواتهم هذه بأدعيتهم نحو «إزداهي باك» أو «إزاده» ومعناه «الذي خلقي» أو «خالقي». وعلى اليزيدي أن يعبده ثلاث مرّات في اليوم على الأقل. ذلك عند شروق الشمس، وعند الظهر، وعند غروب الشمس، قارتاً بعض الأدعية باللغة الكردية، ومتجهاً باتجاه الشمس، لأن يتطلق من فكرة مهمة، وهو أن شروق الشمس هو الطريق الوحيد إلى بيت الله تعالى، وهي الإتجاه الأساسي للعبادات»(2).

وكما سبق وذكرنا، فإن من أسس الديانة ألزرادشتية تقديس العناصر الأربعة: النار، والهراء، والتراب. وفي العقيدة اليزيدية تحتل تلك العناصر أيضاً مكانة مركزية. فقد جاء في مصحف «رش» أن الرب نزل في أرض، وأمر جبريل بجلب التراب من أربع روايا الدنيا، فجاء بتراب وهواء ونار وماء، فخلق من كل هذا آدم الأول، وجعل فيه روحاً من قدرته (أك. وإذا كانت الزرادشتية وهي الأم الأولى لليزيدية، أو أحد أمهات اليزيدية الأهم، جعلت النار شعاراً ورمزاً لها، وكان زرادشت نفسه يتلو الصلوات أمام النار قاتلاً: «إلى من تريد أن أو تج عبادي، إلى نارك، بجعل القربان لها من التمجيد، فإن اليزيدية تتوجه بصلواتها إلى الشمس المجتدة المرثية لقدرة الرب المقدسة. لأن الزرادشتية

<sup>(1)</sup> عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم. ص 77.

<sup>(2)</sup> درويش حسو. الأزداهيون اليزيديون ص 85 - 86.

<sup>(3)</sup> أنظر مصحف ورش، المنشور في فصل سابق من هذا الكتاب الفقرة 17 منه.

واليزيدية المتفرعة عنها، كلاهما تُعدان الناس والشمس تجسيداً رمزياً للإله الأعظم»(١).

#### صلاة الشروق

ه آمين آمين الله تبارك الدين، الله أحسن الخالقين، بهمة شمس الدين، ناصر الدين، سجاد الدين، الشيخ علي، رئيس سجاد الدين، الشيخ الدين، باني المجد القديم «السلطان الشيخ عدي، رئيس الأولين والآخرين، إعط الحير تنجو من الشرء حق الحمدلله رب العالمين، مها كان عدد أعوان يزيد، فإن بينهم الكافرين والضالين. ومن بين الإثنين وسبعين ملّة، والثهانين ألف غلوق، إذا كان له صبر وستر، وعقل وفهم، إيمان ثابت، ويقول القول الصحيح دون زيغ، وكان عند الحياء والناموس، فإن الشيخ شمس الدين يشفع له عند الإله».

## صلاة الفجر «دعاء الصباح»

باسم الله يزدان المقدّس الرحيم الجميل

إلهي لعظمتك ولمقامك وملوكيتك،

يا رب أنت يا كريم الرحيم الإله. ملكك ملك الدنيا، علكة الأرض والسهاء، ملك العظيم.

يا رب إنك أزلي قديم، يا رب إنّك حتّى الأبد أمنية الروح.

يا رب إنّك ملك الإنس والجن، ملك الكرسي والعرش، يا رب إنك الصمد صاحب العطف.

يا رب إنك رب السياء، رب الشمس والقمر، رب الأنهر والوديان، يا رب إنك رب العطاء.

يا رب أنت لنا وأنت المدد، أنت الصدى، أنت اللون، أنت الصوت، أنت القبض، يا رب إنّه لا يدري أحد كيف أنت.

يا رب أنت خالق الحوت ومعطي القوت، أنت الحلم والملكوت.

يا رب أنت دائم الوجود، يا رب أنت دائم الوجود، يا رب أنت دائم الوجود.

<sup>(1)</sup> د. خلف. الجراد. اليزيدية واليزيديون ص 111.

<sup>-</sup> نوري إسهاعيل. الديانة الزرادشتية، فرديستا. ص 78 - 79.

<sup>-</sup> فوزي محمد حمّيد. عالم الأديان بين الأسطورة والحقيقة ص 268 - 270. دار حطين دمشق 1993.

<sup>-</sup> درويش حسو. الإزداهيون اليزيديون ص 86.

#### صلاة الإشراق

باسم الله "يزدان" الرحيم الجميل.

يا رب أنت موجود وأنا معدوم، أنت غافر الذنوب، أنت الإله الحق مالك الكم والكيف، الإقامة لك لكنك رفيع، لا صوت لك لكن صوتك معروف. مكانك في كل مكان. أنت خالق العالم كله. أنت الذي وهبت آدم. أنت الذي خلقت الموسم. أنت لا تتكلّم يا رب كها نتكلّم نحن، ولا تعمل مثلها نعمل.

أنت ولي فرض الصلاة يا رب، إنّك تميز روحاً عن روح، وأنت تنتزع الأرواح من الرؤوس.

أنت لست قليل الإدراك مثلنا نحن، إنك توحى للأرواح فتحلّ بالأجساد.

يا رب إنّك أنت الإله. أنت الملك أعلم العلماً، ملك الملوك، لا تأكل ولا تنام ولا تصيح، انت رب الحروب ورب الحجاب، مكانك في كل مكان، أنت الإله وأنا المبتلي بالاسقام. إنّك تشفى المرضى لأنك كفوء للمدح وللثناء. لا يعرف أحد كيف أنت.

#### صلاة الصباح

طلعت علىّ الشمس وجاء على اثنان من الجلادين

فيا مسكين قم وشاهد شهادة الدين

وهي ان الله واحد، والملك والشيخ هو حبيب الله.

وسلّم سلاماً على الشيخ عدي، وعلى أمنّه والقبة الكبيرة الموجودة تحتها، وعلى قبة الشيخ توريس، وعلى الشيخ والبير وعلى المزار دُيُراصور،

وأشهد بأنّه بقوّة ذراع الشيخ التي رفعها صار الناس يزيدية، آمين.

### مقتطفات من صلاة الأموات

يا ابن آدم المسكين، يا ابن آدم الفقير، ما هذه الدنيا الا دار للسكارى، إنها مثل حلم اللبالي. مثل الفلك، مثل ظل الأشجار يلقى كل يوم جديداً. أين سليهان الحاكم؟ أين بلقيس التي ذاع اسمها؟ لك البقاء يا رب، إنهم تركوا الدنيا. أين درويش حامل المسبحة والوقاص,؟ لك اللقاء بار ب.

يا ابن آدم لا تكن طهاعاً في هذه الدنيا، لا تجمع المال والذهب جمعاً، لم تدم الدنيا حتى لرسول الله.

أين حزة؟ أين علي؟ أين الأولياء؟ أين الأنبياء؟ إنهم يرقدون في قبورهم كالمومياء...

الوف الحسرات والويلات والثبور على خلود ذوي الأخلاق الفاضلة والشفاء المعسولة لكي يحدّثونا. لتنهمر دموعنا بغزارة، فالألم والبكاء لا يفيدان، والكفن والقبر هما المكتوبان لنا..

#### مقتطفات من دعاء ما بعد الصلاة

آمين آمين آمين. يا إله يا معين الدين. يا اله إمنح الخير وردّ الشرّ، شمس الدين، فخر الدين، عهاد الدين، ناصر الدين.

أيها الحق انت ملك! مالك الشمس والقمر، رازق الإنس والجن، رب عالم خالق الإنس والجن.

يا شرف الدين صاحب الجدائل المقصوصة، تعال إلى كردستان بالبشري، انشر سجل الإيهان، شيخ شمس يوم الإيزيدية. شرف الدين أمير في الديوان(").

ويؤكد الباحث اليزيدي درويش حسو: «بأن أدعية شروق الشمس والظهر وغروب الشمس، واجبة على كل يزيدي، وهناك «دعاء المنام»، يقال عندما يرقد اليزيدي في فراشه، حيث يتوجب عليه تلاوة هذا الدعاء، وعندما يستقبظ من نومه عليه أن يتلو «دعاء الفجر». ويعتبر ان العقيدة اليزيدية لا تجبر اليزيدي على الصلاة في معابد خاصة، لانهم ينطلقون من فكرة شمولية الكون ووحدته، وان الكون كلّه بيت الله، وان الله موجود في كل بقعة من الأرض، وأن بينهم وبين الله لا يو جد جدار» (2).

ومما تقدّم، يتضح أن اليزيديين يؤمنون بالله الواحد الأحد، ويعبدونه موخدين، خاضعين لمشيئته وقدرته التي لا تحد، مستسلمين لإرادته وقضائه وقدره، واثقين من سعة رحمته وعظيم عفوه. فاليزيديون يعبدون الواحد الاحد، ويصلون داعين مستغفرين في أوقات منتظمة معلومة لديهم. وهم بذلك لا يخرجون بصورة عامّة، من معنى الصلاة

- عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم. ص 76 78.
  - د. خلف. الجراد. اليزيدية واليزيديون ص 114 116.
    - الأب سهيل قاشا: اليزيدية ص 292 297.
- محمد التونجي. اليزيديون الفصل الثالث.
- زهير كاظم عبود: التنقيب في التاريخ الإيزيدي القديم. الفصل الثامن والتاسع.
- د. بير عمو عنمان، الديانة الإيزيدية بين عبادة الشمس والتصوّف. فصلية الالش عدد 21 سنة 2004. (2) درويش حسّو، الإزداهيون اليزيديون ص 86.

Louis Massignon. Les deux livres sacrés des Yézidis. R.H.R. LXIII, 1911 (1) p. 245 - 246. LXIV, p. 264 - 265.

ربّي هو الغفّار،

من عنده يصدر الأمر، للدنيا ولجهاتها الأربع.

ر تى خلق الدنيا.

ووضع لها الامر والنهي والطريق،

أسعد الإنسان فيها.

ربّي نور سرّ في السياء، صاحب الليل و النهار و الزمان،

صاحب الليل والنهار والرمار من عنده بأتي الكرّ .

س عنده یای انکر.

ربّي هو رب الملائكة،

رب الملائكة العظام السبعة، السبع ملائكة الخالدين المهيين.

رس خلق الدنيا من دون جوهرة،

ربي حلق الدي الملائكة السبعة الخالدين،

وسلمها بايدي الملاتحة السبعة الحالدين، وجعل طاووس ملك كبرهم،

وجعل طاووس ملك دبيرهم، وفي الميتولوجيا اليزيدية، إن الله خلق من نوره سبعة ملائكة. فى كل يوم خُلق ملاك

وفي الميتولوجيا اليزيديه، إن الله حلق من بوره سبعه ملاتحه. في كل يوم حلق ملاك واحد... مثلها توقد شمعة من شمعة أخرى. والشمعة الأولى قد أشعلت من القنديل،

القشيري. أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان. الرسالة القشيرية في علم التصوّف ص 43. دار الكتاب العربي بيروت.

<sup>-</sup> محمد سيد كيلاني. اليزيدية أو عبدة الشيطان ص 38 - 40.

وبقية الشموع تمّ إشعالها الواحدة بعد الأخرى. أما أيام الأسبوع فهي أيضاً جاءت كوضع الملائكة السبعة، كل يوم خاص بملاك، أي الملاك الذي خُلق في ذلك اليوم. ولكن أي ملاك خلق في أي يوم؟ ذلك لم يكن واضحاً. وبالنسبة لحلق الملائكة، فقد جاء هذا في نصوص الملائكة وخاصةً قول «شيخوبك» ولكن لم تذكر أسهاؤهم، بل ورد ذكر الملائكة المسعة على الته الى ال

> ربي كان في البدء الأمير العظيم صاحب جيش كبير كان خيراً بملائكة الله.

ربّي نور «سر» في السياء قبل وجود اللوح والقلم يا الله وكأن ذلك الزمن وتلك الساعة هي عندك.

قبل وجود اللوح والقلم نريد خليلاً يفسّر لنا هذه الحقيقة وأين وكيف هي. كان ملاكاً واحداً وصار ملاكين.

> خضوعاً لأمر الله الملك الأبدي الأزلي. نسأل عن جواب لهذا السؤال. كانوا ملاكن فأصبحوا ثلاثة ملائكة.

> > ربّي هو الله الجبّار من عنده جاء الأم

<sup>(1)</sup> روجيه ليسكو. اليزيدية في سورية وجبل سنجار ص 71.

<sup>-</sup> عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم. ص 76 - 78.

<sup>-</sup> زهير كاظم عبود: التنقيب في التاريخ الإيزيدي القديم. ص 130 - 136.

<sup>-</sup> الأب سهيل قاشا اليزيدية ص 293 - 297.

<sup>-</sup> د. خلف. الجراد. اليزيدية واليزيديون ص 114 - 117.

<sup>-</sup> مجلَّة المقتطف المصرية: عـ 13 ص 293 سنة 1889.

كانوا ثلاثة ملائكة فصاروا أربعة.

ربي هو الله العظيم الملائكة الأربعة أمسوا خمسة ملائكة والخمسة شفاعة وكل منهم مختلف عن الآخر.

> قلبي سعيد بهذه الحقيقة الملائكة الخمسة أصبحوا ستة والستة أصبحوا ملائكة العرش.

ربّي تكلّم بابلغ الكلام إجتمعوا على محبة الله الملائكة كانوا ستّة وأصبحوا سمعة.

السبع ملائكة حينا خُلقوا بالصدق كانوا يتدبرون أمورهم، وبالمحبة كانت تسير أمورهم، هؤلاء وهم الملائكة الواقفين، اتهم خلقوا من نور الله، طعامهم هو الحمد والشكر لله.

ويأتي ذكر أسهاء الملائكة في دعاء المساء، الدعاء الذي ينبغي على كل يزيدي أن يؤديه قبيل غروب الشمس يومياً:

يا الله نسألك بحق عزرائيل، جبرائيل، ميكائيل، دردائيل، شمقائيل، عزازيل، إسرافيل.

> هؤلاء الملائكة السبعة العظام وهم قبل آدم بعدة أزمنة في أيديهم مفاتيح الحل والعقد واقفون بحضرة الملك الجليل «الله».

وبعد ما خلق الله سبعة ملائكة من نور ذاته وضع حجاباً. وفي اعتقاد اليزيديين أن الملائكة لم يتمكنوا من رؤية الله. ولكنهم قد رأوا قوته وجلاله وعظمته. وهم يؤمنون بقدرة الله. لذلك وقف طاووس ملك رئيس الملائكة بهذا الشكل يعبدالله ويمجده. وقال طاووس ملك الدعاء التالي:

> يا ربّي علا شأنك، وعلا سلطانك، يا ربّي انت الكريم وانت الرحيم، يا ربّي دوماً أنت الحالق، ودوماً لك يليق الحمد والثناء.

> > يا ربّي أنت الملك، ملك الدنيا، يا ربّي انت الملك، الملك الكريم، أنت ملك العرش العظيم، يا ربّي منذ الأزل دوماً أنت القديم.

يا ربّي أنت الأمل وأمل الأرواح يا ربّي دوماً أنت الحالق وأنت الباقي دوماً «دائم البقاء» ودائماً ملق لك الحمد والثناء

يا ربّي أنت ملك الأنس والجان، يا ربّي أنت ملك العرش والكرسي، يا ربّي أنت ملك الأرض والبحار، يا ربّي أنت ملك العالم والمقدّسات.

> يا ربّي أنت الصمد الحي الخالد، أنت الصمد الحي المجيد، أحد الفرض الحميد.

> > يا ربّي أنت رب الصبر

يا ربي أنت رب الخلود والبقاء، يا ربي أنت رب المكان والزمان، يا ربي أنت رب العطاء، يا ربي لك يليق الحمد والثناء.

يا ربّي في السهاوات أنت العالمي، كم اسمك عظيم وكم أنت عظيم، لم تولد ولم تلد ولم تولّد، نداءك وأمرك هو المقدّس، لك يليق الحمد والثناء.

یا ربّی أنت أکرمت الحوت وأنت أعطیت له الرزق والقوت أنت حلیم الملکوت یا ربّی أنت عالم العلیاء، یا ربّی أنت الحکیم وأنت رب الحکمة.

> ربّي ليس لك ندّ و لا قوي مثلك يا ربّي أنت ملك الدار والحجاب، يا ربّي مكانك في كل مكان.

يا ربّي ليس لك لون ولا شكل وليس لك نغمة أو صوت وليس لك هيئة جسد أو أطراف يا ربّي لا أحد يعرف كيف أنت.

يا ربّي أنت ولي فرض الصلاة والعبادة، العالم بالأرواح، ومعطى الأموال والأملاك، يا ربّي أنت حاكم الملوك والسلاطين والقضاة.

يا ربّي أنت وضعت التوبة على آدم، يا ربّي أنت حاكم الشفاعة، يا ربّي أنت الكرم وانت الأمين، يا ربّي أنت الصمد ونحن لا شيء.

يا ربّي أنا المريض الضعيف العليل أنت الدواء وانت العلاج، أنت الشفاء وأنت الحكيم

يا ربّي أنت الحكيم ونحن غرباء يا ربّي انت تعرف مرضنا وشفاءنا كيف يكون يا ربّي أنت أنيس الغرباء ولم نعرف ذنوبنا وخطايانا، وأعلنًا التوبة والإستغفار، يا ربّي إغفر لنا وساعنا.

> يا ربّي الدائم البقاء للأبد أنت، ودوماً لك يليق الحمد والثناء. يا ربّي أنت الخالق ونحن (مخلوقين)، أنت أمنية الروح ونحن (طالبيها)(11)

#### لصيام

تشكّل ظاهرة الصوم ممارسة إنسانية قديمة، إرتبطت بأقدم النواميس البشرية. وقد تكون سبقت طقوس الصلاة والشعائر التي عرفتها الأديان. وصار الصوم تعبيراً عن خضوع الجسد للروح، أو تعبيراً عن الخضوع التام للإرادة الإلهية، وتطويع لشهوات

<sup>(1)</sup> أنظر: زهير كاظم عبود التنقيب في التاريخ الإيزيدي القديم. القسم الثامن. النص المقدّس. ص 123 وما

الجسد إلى سمو الروح.

ونرى أن جميع الديانات على غتلف أشكالها وعياداتها، وثنية كانت أم موخّدة شه، قديمة أم حديثة، دعت للصيام وحنّت على ممارسته. رغم الاختلاف في تلك الفريضة وكيفية الإتيان بها. ويعتبرالصيام ظاهرة بشرية ارتبطت مع كل الأديان. وإن الصوم في الديانات هو تعبير طقسى للتعرّف إلى الإله.

## صوم العامة - صيام يزيد

هذا الصوم مفروض على كل يزيدي تجاوز الثلاثة عشر عاماً. ويقع في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في الأسبوع الأول من شهر كانون الأول حسب التقويم «الشرقي» من كل سنة أي في اقصر أيام السنة. فينقطع اليزيدي، طيلة هذه الايام الثلاثة المثلثة م الأكل والشرب والتدخين، من الصباح إلى المساء، والأصح من طلوع القمر إلى مغيبه، زاعياً أن الحكم الذي نزل في الكتاب المقدّس بحق الصيام كان مجملاً، لم يفسره الناس وفق نصّه.

وفي الساعة الثالثة، أو السابعة من قمر يوم الثلاثاء. يقوم اليزيديون للسحور، اما بها تسمّى عندهم «باشينف». فإنّه في هذه الساعات يأكلون ويشربون إلى حوالي الساعة الخامسة، وبعد هذه الفترة بحرّم عليهم الشراب والطعام. ومن يخالف يعتبر غير صائم.

ويكون يوم الجمعة الذي يعقب الأيام الثلاثة اصوم يزيده أو اصيام اليزيده عيداً يطلق عليه عيد األازدي. وهذا العيد له مكانة عظيمة في نفوس اليزيديين، فيرتدون الملابس الزاهية الجديدة، ويأكلون أطيب الأطعمة وأدسمها، ويشربون ألذ المشروبات. كما أنهم يقدّمون الحلويات إلى الذين يأتون إلى دورهم مهنتين بهذا العيد، ويباركون بعضهم بعضاً، ويصنعون خبزاً يسمّونه اصاووك أو اكليجة ايتكرّمون به على الناس بسخاء، وذلك على أرواح موتاهم.

وهناك صيامان آخران، لكنها غير إلزامين وهما: "صيام الشيشمس" أي الأسبوع السابق لصيام البيزيد. وصيامه ثلاثة أيام أيضاً، وهي أيضاً أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، ويكون يوم الجمعة بعدها يوم عيد «الشيشمس». أما الصيام الآخر، وهو غير إلزامي أيضاً، فإنّه في الأسبوع الذي يلي «عيد اليزيد» ويسمّى "صيام الخدان»، الذي يكون كالعادة، في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، ويتوّج «عيد الحدان» يوم الجمعة. وعلم عبد ان تكون أيام الصيامات الثلاثة في أيام الثلاثاء والأربعاء والحميس، بينا يجب

أن تكون أعيادها في أيام الجمعة.

فاليزيديون يعتقدون بأن «الكتاب المقدّس» هو أصل لجميع الشرائع والأديان التي جاءت بعده، وانّه جاء باللغة الكردية لغة الله، التي تكلّم بها آدم دون غيرها من اللغات. ويعتقدون أيضاً أن حكم الصيام الذي جاء به القرآن، لم يفهمه المسلمون على حقيقته، فقد نزل باللغة الكردية «سه روز» أي ثلاثة أيام وليس «سي روز» ثلاثين يوماً. وقد يذهب المزيدي إلى أبعد من ذلك أحياناً، فيرى أن الآية «160» من سورة الأنعام تنطبق على هذا التفسير ﴿مَن جَاءَ بِالمَّشِدَةِ فَلَهُو عَشْرُ أَمْقَالِهاً ﴾.

أما صوم الخاصّة أو «صوم الإختيارية»، أو صيام المشايخ ورجال الدين، فهو عبارة عن ثبانين يومًا، إلى مربعانيتين:

- المربعانية الأولى تبدأ من شهر كانون الأول شرقي.
  - المربعانية الثانية تبدأ في العشرين من تموز شرقي.

ففي هاتين المربعانيتين، يذهب الرؤساء الروحيون إلى مرقد الشيخ عدي 
«الشيخادي» في الشيخان، فيصومون ثلاثة أيام ثم يعودون إلى قراهم ليتموا صيام 
الأربعين. ولكنهم قلم يصومون هذه المدّة، لأن الصائم إذا بات على نية الصوم، وقدّم 
إليه أحد الأنباع في الصباح طعاماً فأكله، أصبح في حلَّ من هذه الفريضة، أو إتمامها. 
حتى الإستحام بمنع عليه، ما عدا غسل البدين والوجه والرجلين. وإن الواجب يقضي 
أن يقدّم المتدين اليزيدي صحيةً بعد إنتها، العشرين يوماً من الصيام. ويسمح له كذلك 
بغسل جسده غسلاً كاملاً وتاماً في ذلك اليوم، أي بعد إنهاء المرحلة الأولى من صيامه. 
ويشكر الباحث اليزيدي درويش حسّو: «إن صيام الشيوخ ورجال الدين أربعين يوماً، 
وليس ثهانين يوماً». وفي نهاية المرحلة الأخيرة من الصوم، يتوجب على الصائم أن ينحر 
ذبيحة أخرى، يدعو إليها المشابخ والضيوف، وينهي بذلك صيامه.

أما آداب الصوم، من حيث بداية الصوم ونهايته، وما يحلّل به وما يحرّم، فقد لا تختلف تقريباً عمّا هي عند المسلمين، إلا من حيث إلزام الصائم بأن يتناول وقت الإفطار قطعة خبر مغموسة بملح، كها هي عادة اليهود في أفطارهم أيام السبوت، أو أن يسفّ قليلاً من تراب مرقد الشيخ عدى، ويسقونه «براتًا».

ومن باب المجاملة والإحترام، يلتزم أغلب اليزيديين في التجمعات السكنية

الإسلامية، وفي المحلات والمتاجر والطرقات بشعائر شهر رمضان، مراعاة لجيرانهم وشركائهم، أو زملائهم المسلمين. وقد جاء في «الأفسنا»: «إن على الإنسان واجبات ثلاث هي: أن يجعل العدو صديقاً، وأن يجعل الحبيث طبياً، والجاهل علماً» وتحض الديانة الزرادشتية على تهذيب الأخلاق وعبة الآخرين، والنمسّك بأهداب الفضيلة والحير والعمل الشريف".

## الحج اليزيدي

ترتبط مزارات اليزيدين بأعيادهم غالباً، وعدد مزاراتهم بعدد أوليانهم، وهم كثر. والناس يزورون هذه المزارات. وقد يضطرون إلى المبيت في الساحات حول المزارات. ولكل واحد من هذه المزارات أيام خاصة للطوفان حوله، ولا سبّها فإن مرقد الشبيخ عدي أهم هذه المزارات.

ولليزيدية كعبة يحجون إليها، ويحفّون بها في مواسم خاصة من السنة، وهي مرقد الشيخ عدي بن مسافر الأموي الهكاري، بالقرب من قرية عين سفني، مركز قضاء

<sup>(1)</sup> أنظر في موضوع الصيام عند اليزيديين.

<sup>-</sup> عبدالرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم. الفصل السادس. الشرائع الطقسية. الصوم. - م. 76-75

د. خلف. الجراد. اليزيدية واليزيديون الفصل الرابع. عبادات اليزيديين وشعائرهم وطفوسهم الفصل
 الأول ص 17 - 18 ا.

<sup>-</sup> الأب سهيل قاشا: اليزيدية. الأصوام والأعياد ص 148 - 149.

<sup>-</sup> زهير كاظم عبود: التنقيب في التاريخ الإيزيدي القديم. القسم التاسع. الصوم. ص 149 وما بعد.

<sup>-</sup> القس إسحاق. اليزيدية. تعريب الياس خوشابا شكوانا. ص 9 سنة 1932.

<sup>-</sup> القرآن. سورة الأنعام الآية 160. - أحمد تيمور. اليزيدية نشأة نحلتهم ص 21 - 23.

<sup>-</sup> دروش حسو . الاز داهون اليزيديون ص 87 - 88 - 112 -

 <sup>-</sup> جورج حبيب. اليزيدية بقايا دين قديم ص 133.

<sup>-</sup> سعيد الديوه جي ص 121.

<sup>-</sup> فوزي محمد حميد، عالم الأديان بين الأسطورة والحقيقة ص 256 - 257.

<sup>-</sup> روجيه ليسكو. اليزيدية في سورية وجبل سنجار ص 72.

Lammens H. Le massif du gebel Sim'an et les Yézidis de Syrie. MFO II - 1907. p. 366 - 394.

Lammens H. Une visite aux yézidis ou adorateurs du diable. Relation - d'orient 1929, p. 157 - 173.

الشيخان بمحافظة «نيتوى» (الموصل) العراقية. ويقولون أن جبل الالش الذي فيه مرقد الشيخ عدي، يعتبر مثل مكة التي يقصدها المسلمون، وفي الدراسات الحديثة التي وضعها باحثون يزيديون، أن قدسية «لالش» إنها جاءت من كونها مهد نزول طاووس ملك على الارض الأول مرة في تاريخ البشرية، ويقال ان طاووس ملك نزل في يوم الأربعاء من أول شهر نيسان، في وادي الالش، ولهذا أصبح ذلك المكان محجاً لهم، وشملت القداسة نبع «الكانياسيي» أو «ماه زمزم» كما يطلقون عليه. وقد ازدهر هذا المكان بعد أن اتخذه 1000 سنة على وفاة زرادشت. وبسبب كثرة المزارات اليزيدية في هذه المنطقة، يعتبرها اليزيديون أقدس مكان على وجه الأرض، إذا لم تكن جنة عدن على الارض، لأنها منطقة نبوانية في السهاء، تعكس نورانيتها على الأرض في هذا المكان، ولهذا يهرعون إليه في موسم الحدة.

ويبتدئ موسم الحج عند اليزيدين في اليوم الثالث والعشرين من شهر أيلول الشرقي في 6 تشرين الأول الغربي، وينتهي في الثلاثين منه 13 تشرين الأول غربي. فمن لم يزره ولو مرّة واحدة في حياته، فهر كافر في نظرهم، كبيراً كان أو صغيراً قرّب مسكنه أو نأى عنه.

غير أن الباحث اليزيدي درويش حسّو يؤكّد: أن بداية موسم الحج اليزيدي تكون في الأسبوع الأخير من شهر آذار شرقي، وينتهي في يوم عيد رأس السنة اليزيدية. وهو عيد طاووس ملك أيضاً. وذلك في أول أربعاء من شهر نيسان «شرقي»، الذي يقع عادة في 13-14 من شهر نيسان «غربي» ولكن بسبب الإزدحام الشديد في هذا الأسبوع في الألش، ونظراً لأن رأس السنة عندهم يحتفل به بشكل واسم، حيث يتوافد عشرات الألف من اليزيدين من أطراف العالم كافة إلى هذه المنطقة المقدسة، فلذلك قررت الزعامة اليزيدية في القرون الوسطى الساح بإقامة شعائر الحج في فصل الخريف أيضاً، وذلك في عيد يسمّى «جماعية شيخادي».

وإن فريضة الحج تقع على عائق البزيدي، التي تسمح له ظروفه بذلك. أي من 
«استطاع إليه سبيلاً». أما البزيديون الذين لا يستطيعون زيارة «لالش» فبإمكانهم 
تقديم ضحية عندما يزورهم «الطاووس الجوال». وإن هذه الذبيحة المقدمة للطاووس 
هي بمثابة زيارة للالش المقدّس. لأن جوهر الحج ليس للالش فحسب، بل زيارة مقر 
«طاووس ملك» هناك، وتقديم الأضاحي والقرابين تعظياً له. وإذا لم يتمكن البزيدي 
من زيارة لالش، فإنّه لا يصبح كافراً، بل يظلّ مؤمناً مثله مثل من زاروا لالش، شرط

التضحية من أجل الطاووس المتجوّل.

وينتهز القوّالون فرصة حجّهم مرقد الشيخ عدي، فيشترون من «الفقير» مقداراً من الفقير» مقداراً من التراب المحيط بالمرقد المذكور، يعملون منه أقراصاً، أو كرات بحجم البندق الصغير يسمّونها «براتا والحصانة، إذ لا بدّ ان يمتلك كل يزيدي كرة من ال «براتا» فيقبلها في صباح كل يوم وفي والحصانة، إذ لا بدّ ان يمتلك كل يزيدي كرة من ال «براتا» فيقبلها في صباح كل يوم وفي فقد لا يمسّه بسوء حرمة لها، ورغبة من غضب صاحبها، وإذا اختصم شخصان وأرادا المهادنة والمصالحة، بعث كلّ منها بحبّة البرّاتا التي لديه إلى صاحبه، فيتوقف القتال أو النزاع فوراً، فإن أخفقا في المصالحة، إسترجعا المبين وعادا إلى الحصام، وكثيراً ما انخذ القوالون هذه الكرات مورد عيش لهم، فيبيعونها للمصابين بالأمراض والعاهات باعتقاد أنها وجداً بنعمة طاووس ملك.

ويتوجب على كل يزيدي بحج إلى لالش المقدّسة، أو يقصد أحد المزارات والمراقد اليزيدية الأساسية الواقعة في لالش، أو في الشيخان، أو سنجار، أن يغتسل اغتسالاً دينياً «العهاد» ضمن شعائر خاصة ومحدّدة، وفي هذا الطقس يستوي اليزيديون مع غيرهم من حجّاج الديار والأماكن المقدّسة، من ديانات وطوائف ومذاهب العالم المختلفة. أما في سائر الأيام، فلا غسل عندهم ولا تنظيف، لأن القوم يرون ان لا قيمة للنظافة البدنية، مع وجود الغسل أو «العهاد» الديني(").

علة المقتطف المم ية عـ 13 ص 396 سنة 1889.

<sup>-</sup> د. خلف. الجراد. اليزيدية واليزيديون ص 119 - 120.

<sup>-</sup> درويش حسّو. الإزداهيون اليزيديون ص88.

<sup>-</sup> محمد سيد كيلاني. اليزيدية أو عبدة الشيطان ص 88.

<sup>-</sup> عمد سيد كيلاي. اليزيدية أو عبده السيطان ص 60. - روجيه ليسكو. اليزيدية في سورية وجبل سنجار الفصل الثاني.

<sup>-</sup> د. محمد التونجي. اليزيديون ص 139 - 140.

<sup>-</sup> الأب سهيل قاشا: اليزيدية. الأصوام والأعياد ص 125.

راجع أيضاً: - 176 - Massignon Louis. Les Yézidis du Mont Sindjar, adorateurs d'Iblis. p.175

الزكاة

غِنلف مفهوم الزكاة العنداليزيدية عما هو في الإسلام. وهي عندهم ضرائب دينية، ويستمونها الرسوم. فيقولون في أصلها: «لاحظ الشيخ عدي بن مسافر، أن الرؤساء والشيوخ في أيامه كانوا في خصام مستمر من أجل عقاراتهم، وإنهاء ثرواتهم، فشرع في بث روح الفضيلة فيهم، وصار يزهدهم في المال والعقار، حتى تمكن من حملهم على ترك الدنيا وما فيها من عزَّ زائل، والسعي للآخرة وما فيها من نعيم دائم. فتنازلوا لمريديهم عن أملاكهم وعقاراتهم، وجعل الشيخ عدي لهم نسباً معينة في غلال هذه الأملاك، يدفع المريد إلى شيخه هذه النسبة في كل سنة ويتوارثها الأبناء عن أباتهم، لأن المريد كالبقرة الحلوب لشيوخه. فللشيخ عشرة بالمئة من غلة أملاك مريديه وحاصلاتهم الزراعية، وللبير نصف هذه الحصة بالمئة، وللموري ربع في المئة، وللفقير نصف ما للمريّ، وللقوال يصف ما للموري، أي ان المريد يصف ما للموري، أي ان المريد يصرف إلى رؤسائه الروحيين 19,37 بالمئة من دخله العام، في كل سنة، مضافاً إلى الشراب الشراب النه يدفعها إلى الحكومة المحلّية، الأنها،

ويقول الباحث اليزيدي درويش حسّو: «إن الأعمال الخيرية ليس لها كمية أو مقدار معيّن، وهو نوع من التعاون بين الأغنياء والفقراء، وبين الشعب ورجال الدين».

وهي مقسّمة على الشكل التالي:

1 - لكل يزيدي شيخ بير أو مريد. ومعنى ذلك أنه يجب أن يخرج من أمواله كمية حسب إرادته ورغبته، ويعطيها لأجل آخرته، ويقدمها إلى شيخه أو بيره، تبعاً لإمكانياته وقدراته المادية. وفائدة هذه الخيرات "أنها تربط الطبقات والمراتب الإجتماعية اليزيدية مع بعضها، فلا يتكبّر أحد على الآخر، ولا يتميّز إلا بالعمل الصالح والحسنات، وليس بالمال الكثير، ولا بالمركز الديني المهم».

<sup>(1)</sup> الزكاة، الحلمة ادامية. بمعنى الصدقة أو الفرض الإيجابي، وقد اخذها الإسلام في نفس المنى والمعنى. وقد جاء في سورة التوبة في جهة صرف الزكاة: ﴿إِنَّمَا الشَّدَقَتُ لِلْفُقْرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَيْلِينَ عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهَا وَاللَّهِ عَلَيْها لَعَلَيْها وَاللَّهِ عَلَيْها اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْها اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْها مَكيمًا ﴾ وقالتُونَفة عَلِيمً حكيمًا ﴾ [سورة التوبة، الآية: 60].

<sup>(2)</sup> عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم ص 80.

<sup>-</sup> د. محمد التونجي. اليزيديون ص 141.

<sup>-</sup> د. خلف. الجراد. اليزيدية واليزيديون ص 121.

2- تجمع في أثناء تطواف وزيارة الطاووس للمناطق والتجمعات اليزيدية، كمية من النبرعات والهبات والصدقات والخيرات، من جانب القوالين المرافقين للطاووس، حيث توضع كلها في بيت المال الخاص بطاووس ملك، وتوزّع مع الخيرات الأخرى المتجمعة في «اللالشر» على الشكل التالي:

أ- حصة لأمير اليزيدية «مولاميرا».

ب - حصة العاملين والمشايخ الذين يعيشون في «اللالش».

. ج- حصة خاصة لأعمال الإصلاح والترميم للمقدّسات اليزيدية.

حصة صندوق المساعدات للمحتاجين. ومن ضمنها، طعام الزائرين، والفقراء،
 وأبناء السبيل، والأعمال الخاصة بالمقاصد الخيرية(ا).

<sup>(1)</sup> درويش حسو. الإزداهيون اليزيديون ص 91 - 92.

# الفصل الخامس عشر الطقوس والاعراف الإجتماعية

تشكّل العائلة الخلية الأساسية في المجتمع اليزيدي الأبوي. ويتمتع الأب بسلطة مطلقة على أولاده حتى وفاته، حيث تتم الاستفادة من الإرث بشكل جماعي. وهذا ليس محصوراً بالأشخاص الذين يأويهم منزل واحد، أو خيمة واحدة، إنها يمتد إلى جميع الأقرباء بالدم. فحياة اليزيدي تتميّز بتعاون دائم من المهد إلى اللحد. إن هذه السيطرة القوية والكاملة للرجل اليزيدي، ترجع إلى أنه تقع على عاتقه المسؤوليات والمهمّات، من الأعال والأشغال، وهو الذي يؤمّن معيشة العائلة.

ولا يوجد لدى اليزيديين فكرة تحديد النسل، ذلك، لأنه في نظر اليزيديين، إن كثرة الأولاد مفخرة للأسرة والعشيرة، فكلّما كان عدد الأولاد كثيراً، كلّما ارتفعت منزلة الأسرة وزادت هيبتها في المجتمع، وزاد دخلها، فنحظى بالعزّة والمنعة، ولا سيّما الأرياف حيث تسود التقاليد والعادات العشائرية.

هذه الظاهرة موجودة خاصة عند الأسر الغنية، والتي لها أملاك واسعة وقطعان كبيرة من الماشية، كالغنم والماعز والأبقار. وهنا لا يترك الأولاد الأب والأم بعد الزواج، لأنهم يشاركون في الأعهال الزراعية، وأعهال البيت. فلا يسمح للأولاد بعد زواجهم بالخروج من نطاق العائلة، لأن ذلك يعتبر شيئاً غربياً عليها، خاصة الفلاحين منهم. ولكن اليوم، بسبب العلم وتقدّم وسائل النقل والإتصالات، فقد تقلّد قسم من الجيل اليزيدي الجديد الوظائف العامة في الدولة والشركات، وبرز منهم المهندسون والأطباء والمحامون والمعلمون، ورجال الفكر والأدب، من الإناث والذكور على السواء. ممّا أذّى إلى إستقلالية الكثير من هؤلاء.

وترتبط الأسرة اليزيدية بروابط كثيرة مع الأسر الأخرى، كالعلاقات التي تقوم على أساس رابطة الدم أو القربي، فيكون لها شأن خاص في المجتمع، لها شيخها والبيير الحاص بها. فتقع على عانق شيخها مسؤوليات خاصة بالأفراد في هذه الدنيا والآخرة. فله علاقات مع البيير والقوّال والكوجك وغيرهم من رجال الدين(١).

وغالباً ما يتزوج اليزيديون وهم صغار السن. فالفتيان يزوجون إبتداء من سن الحاصة عشرة، والفتيات من سن الثانية عشرة وما فوق. ولم يزعم أحد أن تعدد الزوجات غير مشروع، بل إنه مسموح به عرفاً، وحسب البعض فإن عدد الزوجات يجب أن لا يتعدى أربعاً أو خساً. والرؤساء والأغنياء يكتفون بزوجتين فقط. وفي حال الترمل يسمح بالزواج من جديد، حسب الرغبة غالباً. وقد إختلطت طريقة الزواج عند البزيدين بين ما هو سنة وعادة، وما هو مطابق للأحكام الشرعية.

ويفضّل اليزيدي عادة إختيار عروسه من ضمن عائلته، أو من ضمن عشيرته. ومع ذلك فإن الزيجات بين أفراد من فرق، أو حتى قبائل، تأخذ طابعاً سياسياً جلياً. فالرؤساء والوجهاء الصغار، الذين يسعون إلى تعزيز وضعهم داخل الجهاعة التي ينتمون إليها، أو توطيد تحالف مع جبرانهم، إنها يفعلون ذلك عن طيب خاطر.

ويحرّم على اليزيدي أن يجمع بين إمرأتين اثنتين من غير رضا الأولى وموافقتها. وإذا رزق أولاداً من أولى نسائه، لا يسمح له أن يتزوّج مع وجودها من إمرأة أخرى. كها يجرّم عليه الزواج من زوجة أخيه، أو زوجة عمّه بعد موتها. كذلك يجرّم عليه من أخت زوجته بعد طلاق إمرأته أو موتها. وتحرّم عليه زوجته إذا قال لها «أنت شيخي» أو «أنت بيري»<sup>(2)</sup>.

روحية ليسكو. اليزيدية في سورية وسنجار ص 169.

<sup>-</sup> جورج حبيب: اليزيدية بقايا دين قديم. الطبعة الأولى ص 15.

<sup>-</sup> د. سامي أحمد سعيد. اليزيدية. أحوالهم ومعتقداتهم ص 30.

<sup>-</sup> د. خلف الجراد: اليزيدية واليزيديون ص 123.

<sup>-</sup> الأب سهيل قاشا. اليزيدية ص 128 - 129. - عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم: الفصل السابع. السنن الإجتماعية ص 83 وما

بعد..

عمد بن رشيد السعدي. «سنجار وأحوال اليزيدية» قرة العين في تاريخ الجزيرة والعراق والنهرين.
 مطبعة الرشيد 1325هـ

<sup>-</sup> محلّة المعلّمين: عدا. اليزيدية. بغداد. 1923.

<sup>(2)</sup> د. محمد التونجي. اليزيديون ص 141.

<sup>-</sup> عبد الرزاق الحسين. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم ص 81.

<sup>-</sup> روجيه ليسكو: اليزيدية في سورية وجبل سنجار ص 170.

<sup>-</sup> د. خلف الجراد. اليزيدية واليزيديون ص 126.

<sup>-</sup> قيص صادر. عجلة المقتطف المصرية. العدد 88 ص 367. سنة 1936.

في حين ينفي الباحث اليزيدي درويش حسّو بعض هذه الأقوال ويزعم "أن الشرعية اليزيدية تمنع الزواج من إمرأتين في آن واحد، إلا إذا ماتت الأولى أو طلّقت "(أ).

وفي خاية المنتصف الأول من القرن العشرين، شرع أمراء اليزيدية وشبوخها في تعديل بعض هذه الأحكام، تجاوباً مع العصر ومع الأعراف والتقاليد والقوانين الجديدة. فأصدر أمر الشيخان «سعيد بك» أمراً إلى شبوخ الملة جاء فيه:

ا عندما يعقد زواج البنت، يجب أن يكون بحضور شاهدين عن وكيل للبنت
 التي يعقد الزواج عليها.

 2- يجب أن يحصل التراضي والقبول في ما بين الشاب والبنت أولاً، ثم يعقد الزواج.

3- إن البنت التي تعقد زواجها، يجب أن لا يقل عمرها عن خمس عشرة سنة.

4 من الآن فصاعداً، «نرجو إلفات نظركم إلى ما عرضناه آنفاً، ولي وطيد الأمل بأنكم ستقومون به حرفياً». وعند عقد زواج أي بنت كانت، أو أي شاب كان، بدون رضاهما. سوف تجري المعاملة القانونية بحق هؤلاء، ويكونون عرضة للعقاب().

والديانة اليزيدية تحرّم الزواج في شهر نيسان، وذلك إكراماً لشهر نيسان، لأنه أبو الورود، ولأن الأنبياء الورود، ولأن الأنبياء ولان الأنبياء يهدن الزيجة في هذا الشهر. في حين يفسّر البعض من اليزيديين تحريم الزواج في شهر نيسان إكراماً لطاووس ملك، لأنه نزل في هذا الشهر على الأرض. وكذلك في يوم الأربعاء حرّم الزواج أيضاً (3).

وإن الزواج والمجامعة الجنسية يحرمان على اليزيدية في أيام الأربعاء والجمعة، إلاّ على الكواجك، فإنهم يتزوّجون حين يشاؤون.

<sup>(1)</sup> درويش حسو. الإزداهيون اليزيديون. ص 101.

<sup>(2)</sup> إسماعيل جول. اليزيدية قديهًا وحديثاً.

<sup>-</sup> عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم ص 86.

<sup>(3)</sup> إسهاعيل جول. اليزيدية قديبًا وحديثاً. ص 81.

<sup>-</sup> درويش حسو. الإزداهيون اليزيديون ص 101. - مجلة الضياء المصرية عـ 1 ص 711.

<sup>-</sup> عِلَّة الضياء المصرية ص 711 - 712.

وتنقطع البنت عن ابيها عنداما تترقع، فلا ترثه، لأن الزواج في نظرهم بيم، والبيع يقطع البنيع بصاحبه. فإن رفضت البنت اليزيدية الزواج، أو أحبّت أن تبقى عانسا، وجب عليها أن تخدم أباها، ما دامت في قيد الحياة. وإذا مات زوجها ترجع إلى أبيها، ويزوجها ثانية وثالثة ورابعة، إلى أن تزول عنها خاصة الإنتفاع، وتدخل في مصاف العجائز (الا يحق لها أن ثرث زوجها المتوفي. وللأولياء، كما للأبوين أن يزوجوا المرأة اليزيدية، إذ وجدوا مصلحة في هذا الزواج، ولأنساب الأرملة حق في إجبارها على الزواج إلى المرة السادسة. ولها أن تبتاع حريتها بأن ترفع لزوبها مقدار المهر الذي يدفعه من يطلقها. لكن هذا العروب لا يزال موضع شك عند الباحثين في الشؤون اليزيدية. وإن الباحث اليزيدي درويش حسّو ينفي فعياً قاطعاً وجوب المهر، وعمليات البيع، والإجبار على الزواج، أن هناك شكا إذا أعرضت المرأة المترملة عن الزواج واختارت البقاء ثبية، حرصاً على أن هناك شكا إذا أعرضت المرأة المترملة عن الزواج واختارت البقاء ثبية، حرصاً على أولادها، فلوليها أن يأخذ مهرها مرة ثانية من أولادها، فإذا لم يتألف الزوجان، فعلى ولي المرأة إعادة المهر فوراً، فيفترق الزوجان، ويتظر الزوج البطلق ربياً تلقى له زوجته زوجاً أخر وهناك يسترجع مهره. أما الفتيات اللواتي يزوجن وليس لهن من يتولاهن، فإن مهورهن تعطى للأهير (د).

والمجتمع اليزيدي مجتمع طبقي، وعليه فالزواج طبقي أيضاً، فلكل طبقة إجتماعية - دينية أن تتزاوج فيا بينها حصراً، إلا في بعض الإستثناءات. لذا لا يجوز لأبناء الشيوخ منهم أن يتزوجوا غير بنات الشيوخ. على أن الشريعة اليزيدية غالت حتى في زواج أبناء الشيوخ من بنات الشيوخ. فلم وف عن أسرة الشيوخ، أنها تقسم إلى ثلاث فرق رئيسية، وقد حرمت الشريعة الزواج بين فرقة وأخرى. فمثلاً أبناء شيوخ «الشمسانية» لا يتزوجون من بنات شيوخ «الأدانية» أو «القطانية». ويستتنى من ذلك الأمراء الذين يتزوجون من تعجبهم من النساء من أي طبقة كانت. ولكن الأمير الذي يقدم على هذا العمل، يخطيء بفعله خطيئة عرضية، فإذا طلق أحد محارمه، حرّم عليها الزواج من غيره،

<sup>(1)</sup> فاروق الدملوجي. اليزيدية. ص 281.

<sup>(2)</sup> مجلّة المقطف المصرية عـ 13 ص 397 سنة 1889. - المعادلة إلى المالية المالية

<sup>-</sup> عبد لبرزاق الحسني. البزيديون في حاضرهم وماضيهم. ص 93. - د. خلف الجراد. البزيدية والبزيديون ص 127.

<sup>-</sup> مجلّة الضياء عـ 1. 1899 ص 711.

<sup>-</sup> القس إسحاق. اليزيدية ص 28.

ووجب بقاؤها في داره حتى تموت الله وفي مقالة لعبد الرحمن بدران في مجلة الجنان يزعم فيها، اان من معتقداتهم أيضاً، ان الرئيس المذكور إذا طلب احدى النساء بكراً كانت أم ثيباً، عزباء أو متزوجة، تحل له بالحال وتحرم على غيره، ولو كان بعلها من كبارهم الاله. وتختلف عقوبة الزنا عند اليزيدين، باختلاف ديانة الزان أو الزانية.

فقد بغفر المفاسقة فسقها إذا فسقت مع يزيدي، ويكون جزاؤه القتل إذا فسقت مع غير يزيدي. اما الزاني فان كان غير يزيدي قتل ان امكن قتله، وان كان يزيدياً عوقب بصرامة من دون ان يقتل. فان كان الزنا مع ثيب وجب ارضاء المتولي عليها. لأن الريدي لا يكتسب الصفة اليزيدية إذا لم يولد من أب وأم يزيدين. ولهذا لا يسوغون زواج اليزيدية بالأجنبي، ولا زواج اليزيدي من أجنبية، لئلا يختلط الدم ويضيع النسب. ولهذا عاشت المرأة من بقية الديانات بينهم بأمان، فضلاً عن انها نجسة في نظرهم، لا يجوز لليزيدي الوريدي الوريدي اليزيدية بريب واشتهاء. لليزيدي أن يدنس نفسه بالتقرب اليها. وهذه هي بعض الأحكام العامة في قانون الزواج اليزيدي وقد سبق وذكرنا بعضها في الصفحات السابقة.

- الا يجوز لليزيدي ان يتزوّج زوجة اخيه، أو امرأة عمه، أو امرأة خاله، أو ان يجمع بين
   اختين.
- 2- لا يجوز لليزيدي ان يتزوج فتاة من غير دينه. وهدفهم من المنع كي لا تختلط دماؤهم فتضيع انسابهم. غير انهم تساهلوا مؤخّراً في دخول الغريب بينهم بالنسب والاعتقاد.
- 3- بإمكان البزيدي إن يتزوج أربع نساء، لكن يحرم عليه الجمع بين اثنتين من غير رضا
   الزوجة الأولى. كها أنه لا يستطيع الزواج بالثانية أن انجبت الأولى.

علة الضياء عـ 1 ص 711 سنة 1889.

<sup>-</sup> القس إسحق. كتاب اليزيدية ص 27.

<sup>-</sup> محمد التونجي: اليزيديون. الزواج وطريقته ص 141 وما بعد....

<sup>-</sup> د. خلف الجراد. اليزيدية والزيديون. ص 127 - 128.

<sup>-</sup> إسماعيل جول: اليزيدية قديهاً وحديثاً. ص 81.

<sup>-</sup> درويش حسو. الإزداهيون اليزيديون. ص 101.

<sup>-</sup> فاروق الدملوجي. اليزيدية ص 281.

 <sup>(2)</sup> عبد الرحن بدران: عملة الجان جـ 7 ص 527 سنة 1876. أكثر الباحثين في شؤون البزيدية، برون أن هذه القصة غير صحيحة، خصوصاً، إن أكثر البزيدين يتكرون وجود مثل هذه العادة في الوقت الحاضر.

- 4- يمكن زواج الفتاة في الثانية عشرة من عمرها، وقد تزوّج وهي في الثامنة، لكن "سعيد بك" أمير الشيخان أصدر أمراً في 12 أيار/ 1929/، منع فيه ان تتزوّج الفتاة قبل الحامسة عشرة.
- 5 لا يجوز عقد القرآن في شهر نيسان، لأن هذا الشهر مقدّس، فهو شهر الأزهار، وهو الموسم الذي كان يتزوّج فيه الأنبياء. كيا أنه الشهر الذي نزل فيه "طاووس ملك" ويستثنى من ذلك طائفة «الكوجوك» أو «الكوجاك».
  - 6 لا يجوز مضاجعة المرأة أيام الأربعاء والجمعة، ويستثنى من ذلك طائفة الكوجوك.
- عندما تتزوّج الفتاة تنقطع علاقتها بابيها، وبالتالي لا ترثه، وهذا شبيه بعادات الفرس
   الزرادشتين.
- 8- إن رفضت البنت الزواج، توجّب عليها أن تخدم في منزل إبيها طيلة حياتها. وإن
   تزوّجت ومات عنها زوجها، يمكنها أن تعود إلى منزل إبيها، حيث يزوجها ثانية
   وثالثة، وفي هذه الحالة لا ترث من زوجها.
- 9- بإمكان الآباء للضرورة، ان يزوجوا بناتهم حتى ست مرّات، أو تستطيع في هذه الحالة ان تشتري المرأة حريتها، بأن تدفع إلى أقربائها ما يعادل المهر الذي سيدفعه الرجل الطالب الزواج لهم، فتتخلص عندنذ من الزواج القسري. لأن المرأة في عرفهم كالبستان المؤجّر، الذي يستفاد من ثهاره.
- 10 الزواج طبقات. ولبعض هذه الطبقات امتيازات خاصة. فلا يسمح لأبناء الشيوخ والرؤساء الدينين ان يتزوّجوا من غير طبقتهم، ويتم زواجهم كل بحسب طبقته حصراً. كها لا يحق لأبناء العامة، ان يتزوّجوا من بنات الشيوخ ورجال الدين. وقد سمح للقوالين مؤخراً بأن يتزوّجوا من لمريدين أو العامة لأن طبقتهم آيلة إلى الانقراض. اما الأمراء فيتزوّجون من عائلاتهم، أو من أي أسرة نبيلة. ومع ذلك فلهم الحرية التامة في الإختيار من أي طبقة. ولقد تزوّج «سعيد بن حسين بك» أمير اليزيدية عشر نساء، كان آخرهن الأميرة «ونسة» بنت «إسهاعيل بك جول». وهي الاميرة التي هربت من قصره، ثم اعلنت اسلامها، وانها أول فتاة اتّمت دراستها الجامعية العالية.
- 11 مدة النفاس أربعون يوماً، ولا يجق للزوج الإقتراب من زوجته في هذه الأيام،
   وكذلك في أيام الحيض.

- 12 كل من زنى، رجل أو امرأة، باجنبي عن ديانتهم قتلوه ان تمكّنوا منه. والعقاب نفسه إذا كانا يزيدين، إلا ان الله يغفر فسق المرأة ان كان من يزيدي، فقد يكون عقابها شديداً لكنه لا يوصلها إلى القتل. وان زنى اليزيدي بامرأة متزوجة فعليه ان يرضى زوجها، وان كانت ثيباً (عزباء) ارضى ولي امرها بموجب حكم الأمير. وان وقعت المضاجعة بين الذكور أو بين الإناث، فقتل الإثنين واجب. واذا لم يستطيعوا قتلهما طردوهما من ديانتهم وبالادهم طرداً ابدياً.
- 13 الطلاق مسموح به، إلا أنه نادر جداً. فيجوز طلاق المرأة العاقر، ولكن يتعذر طلاق ذات الولد. وليس للطلاق عندهم انظمة معيّنة، وهو يجري ببساطة تامّة. فإن اراد رجل ان يطلق زوجته رماها بالحصى ثلاث مرّات، أو يضع بين يديها ثلاثة احجار صغيرة. وهذه علامة الطلاق ان كان الرجل من الشيوخ. واذا كان من العامة يكتفي برميها بحصاة واحدة. ويستطيع الزوج استرجاع مطلقته من غير قيد أو شرط اما إذا كان المطلق من الخاصة، فإنه يستنكف عن إعادة زوجته. اما الأمير، فإنه ان طلق، فلا يحق للمرأة الطالق ان تتزوج بعده من غيره طول حياتها. ويجب ان يحضر الطلاق «الشيخ» و«الكريف» (١) وراخ الآخرة (٥).

أما بالنسبة للولادة، فمن ستتهم تعميد الوليد الجديد من دنس الولادة، عندما يبلغ الطفل أسبوعاً من ولادته، فإن تعذّر أجّلوه إلى الفرصة المؤاتية وغير المحدّدة، فقد تكون سنة أو سنتين، أو ثلاث أو أربع سنوات. وذلك بان يغطّس «الشيخ» الوليد ثلاث مرّات في عين ماء تقع بالقرب من مرقد الشيخ عدي بن مسافر، «الشيخادي» يقال لما «العين البيضاء» اما الذين يولدون في المناطق البعيدة عن المرقد المذكور، فيجرى تعميدهم بالمياه

<sup>)</sup> د. محمد التونجي. اليزيديون ص 144 - 148.

<sup>-</sup> د. خلف الجراد. اليزيدية واليزيديون ص 128.

<sup>-</sup> د. خلف اجراد. اليريدية واليريديون ص - القس إسحاق. كتاب اليزيدية ص 127.

<sup>-</sup> الفس إسحاق. كتاب اليزيدية ص 127. - صدِّيق الدملوجي. اليزيدية ص 299.

<sup>-</sup> عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم ص 87 - 89.

<sup>-</sup> الأب سهيل قاشا. اليزيدية ص 137 - 138.

<sup>-</sup> درويش حسّو. الإزداهيون اليزيديون ص 101.

<sup>-</sup> سعيد الديوه جي. اليزيدية ص 45.

<sup>-</sup> روجيه ليسكو. اليزيدية في سورية وجبل سنجار ص 170 - 173.

المجلوبة من المنابع المقدّسة في الالش، أي من العين البيضاء، أو بمياه عادية إذ يبتّ فيها حبيبات االبراتًا». فتصبح مقدّسة والعادة أن يقوم القوالون بجلب المياه من منبعها الأصلي في الشيخان للعهاد والتطهير. اما ختان الصبيان اليزيديين، فأنه يجري عندما يكون الطفل بين السنة الثالثة والسنة السابعة من عمره، ولكنه يتأخر أحياناً إلى ما بعد السن المحدّدة، انها يجب أن يختن المرء قبل الزواج. وهذه الرتبة تجري بمراسم خاصّة يقوم بها الوالدان.

ويرتبط بهذا الطقس «الكرافة» وتتمثّل في تعيين العائلة أحد معارفها أو جيرانها أو شركائها في العمل «كريفا» أي قريباً ليمسك الولد أثناء عملية الختان حيث يضعه في حضنه. وقد يكون هذا الشخص يزيدياً أو مسلماً. لكن الباحث اليزيدي درويش حسّو يقول: «انه يجوز أن يكون الكريف من الأديان الأخرى»(").

## الطقس الجنائزي

لليزيديين طقوسهم وشعائرهم الخاصة أثناء الموت والجنازات، وهي متأثّرة إلى حدّ كبير بعقيدتهم التي تؤمن بتناسخ الأرواح والتقمّص. وأغلب الأمم الشرقية التي تؤمن بالتقمّص والتناسخ تحرق جثث موتاها، كالصينيين والهنود، الا ان اليزيديين يدفنون موتاهم. ومراسم الموت والجنازات عندهم كثيرة الشبه بمراسم المسيحيين والمسلمين معاً.

تبدأ هذه المراسم بالوفاة، فإذا احتضر يزيدي، حضر شيخه وأخوه وأخته الأبديان. فيذيب الشيخ شيئاً من تراب مرقد الشيخ عدي بن مسافر المجبول بهاء عين «زمزم» أو ما يسمّى «البراتة» في قليل من الماء، ويصب قطرات من هذا الماء في فم المحتضر، ويرش قطرات أخرى على وجهه. فان لم يجدوا شيخه أو أخاه الأبدي للقيام بهذا الواجب اللديني، قام أحد افراد عائلته بهذا الواجب الطقسي. وحين يلفظ المحتضر انفاسه، يغسل

<sup>،) -</sup> عبد الزراق الحسي اليزيديون في من طريقة و فاطو - درويش حسّو، الإزداهيون اليزيديون. ص 96.

<sup>-</sup> مجلّة المشرق البيرونية جـ 2 ص 723 سنة 1899.

<sup>-</sup> صدّيق الدملوجي. اليزيدية ص 64.

<sup>-</sup> الأب سهيل قاشاً. اليزيدية ص 139 - 140.

<sup>-</sup> الآب شهيل فاسه اليريدية عن فرق المستجار . الفصل الرابع. ص 169 وما بعد....

<sup>-</sup> محمد التونجي. اليزيديون. شرائعهم ومقرراتهم الدينية ص 136 وما بعد.

<sup>-</sup> د. خلف الجراد. اليزيدية واليزيديون ص 128.

غسلاً دينياً، ثم توضع البراته في كفيه، أو في عينيه، ويذر الباقي من التراب على مقاديمه، كما يفعل المسلمون برش الكافور على مقاديم موتاهم. ثم يربط رأسه بمنديل ابيض، كل يفعل المسيحيون، وتحشى منافذ جسمه بالقطن. ويلبس افخر ليابه البيض، على حال ما يفعل المسيحيون، في حال موت احدهم. ثم يكفّن بسيحيا بلدي، ويخاط الكفن عليه، ويشد عند قمة رأسه، ومن وسطه، ومن قدميه. وبعد ذلك يرفعونه على عودين مغطسين ومطهرين باء زمزم ضربات الحزن الجنائزية، ويشاركه الآخر بشبابته، عازفاً انفام الحزن الدينية، والمشيعون ضربات الحزن الدينية، والمشيعون خلفه، والنسوة يولولن «هاو. هاو. هاو». فإذا كان الفقيد شيخاً كبيراً، أو شاباً عزيزاً، ولطقوا في الفضوة يولولن «هاو. هاو، هاو». فإذا كان الفقيد شيخاً كبيراً، أو شاباً عزيزاً، لبسها، ووضعوا عليها بعض حليها. وعند المقبرة أو في سن الزواج، البسوها افخر للميت الجديد حفرته الأخيرة. وينزل الجثان في قبره من طرف القوّالين وخادم المقبرة اللهيت الجديد حفرته الأخيرة. وينزل الجثان في قبره من طرف القوّالين وخادم المقبرة وألان ويشرعان في تلاوة «التلقينة» ويسموها «الترقينة» وهي:

إن الإنسان لا بد أن يموت عاجلاً أم آجلاً، ولكن طوبى لمن أرضى الله والناس،
 ودخل القبر بوجه أبيض.

وكل من شبّع الميت حثا على تابوته التراب عند دفنه وقال: ﴿إنسان كنت تراباً ورجعت اليوم إلى تراب. ويجب ان تتم عملية الدفن نهاراً وقبل غروب الشمس.

وتقع قبور اليزيديين بالقرب من مزاراتهم وقراهم وتجمعاتهم. ولا يجوز دفن اليزيدي الآ في مقبرة يزيدية. ويسرج اليزيديون شعلاً من النار ليلاً على قبورهم، ظاهرها البنهاجاً بذلك القادم، وحقيقتها ارهاب الوحوش، آكلة لحوم البشر من نبشها. واذا كان المبت مخصية معروفة، وضعوا له فراشاً في القبر تحته، ولا تنقطع مراسم الجنازة عند دفن المبت، حيث تستمر المناحة ثلاثة أيام متتالية، فنذهب النساء مرتين في اليوم إلى قبر الفقيد". يتقدّمهن الدف والشبّابة، ومعهن الطعام للحاضرين. وفي كل يوم من الأيام

<sup>(1)</sup> هذه العادة كانت متبعة سابقاً عن بعض الطوائف المسيحية. وفي صغري كنت أرى أمي تذهب مع النسوة في اليوم الأول والثان والثالث إلى المقبرة، وفا كنت أسافًا عن ذلك فكانت تجيب: «بأننا نذهب لنصلي عن نفسه ولكن هذه الصلاة كان يرافقها البكاء والنحيب وقد رأيت هذا وسمعته وولكن هذا كان يتم مرة واحدة عند الصباح (المؤلف).

الأربعة، التي تلي الأيام الثلاثة المذكورة، يذهب أهل الفقيد إلى قبره دون دف وشبابة، إلا أن القوّالين يلحقون بهم لإنشاد أناشيدهم الدينية، بغية الحصول على عطاياهم وصدقاتهم. وبعد أسبوع من تشييع الجنازة تضحي عائلة الميت ببعض اللبائح، وتنظّم حفلة تسمّى «الحفتكة» أي أسبوعية الوفاة. وفي يوم الأربعين يذهب الرجال والنساء للمرة الأخيرة إلى قبر المتوفي، وبعد عام من الوفاة يذبح أهله أضحية بهذه المناسبة، وبعدها يرتبون حفلاً، تكرياً لروح الفقيد، وتسمّى هذه المناسبة بالحيرات("".

# محرّمات اليزيديين وأعرافهم

يعدّد «مصحف رش» مجموعة من المحرّمات، التي يحظر على اليزيدي فعلها أو ذكرها أو حتّى ساع التلفّظ بها. ولكن مع تقدّم العصر ووسائل الإنصالات، والمخالطة، والإعلام المسموع والمرثي، أخذت هذه المحرّمات بالتراجع، والبعض منها بدأ يندثر كلاً.

ا- كان يحرّم على اليزيدي أن يتعلّم الفراءة والكتابة مطلقاً، ويبقى العلم وقفاً على عائلة واحدة، من سلالة الشيخ حسن البصري، الذي يقولون أنه كان كاتباً عند الشيخ عدي بن مسافر. ومرّد هذا التحريم خشية الرؤساء من إطلاع أبناء المذهب على الحقائق الدينية عند الطوائف الأخرى، الأمر الذي يؤدّي حناً إلى وقوع خلافات ومشاكل وإنشقاقات فيا بينهم، وقد ينتهي الأمر بعض أبناء الطائفة اليزيدية إلى نبذ عقيدتهم الدينية، والخروج على تقاليد الأباء والأجداد، والتحول إلى عقائد وديانات أخرى. لكن الفئة المثقنة والمستنرة من الطائفة اليزيدية، ترفض قطعاً

عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم ص 99 - 101.

<sup>-</sup> د. خلف الجراد. اليزيدية واليزيديون ص 131 - 132.

<sup>-</sup> روجيه ليسكو. اليزيدية في سورية وجبل سنجار ص 174 - 175.

<sup>-</sup> الأب سهيل قاشا. اليزيدية ص 143 - 147.

<sup>-</sup> علي الشرقي. مجلّة العرفان. عـ 11 ص 819 سنة 1925 صيدا. لبنان.

<sup>-</sup> صدّيق الدملوجي. اليزيدية ص 71.

<sup>-</sup> عِلَّة المشرق البيروتية عـ 2 ص 653 سنة 1899. لبنان.

<sup>-</sup> عباس العزاوي. تاريخ اليزيدية واصل عقيدتهم ص 153 بغداد سنة 1935.

<sup>-</sup> طباس العراوي. ناريخ اليريدية واعلن صح - الأسدي. موسوعة حلب جـ 5 ص 397.

<sup>-</sup> درويش حسو . الإزداهيون اليزيديون ص 132.

هذه العادات هي أقرب إلى المسيحية منها إلى الإسلام. «المؤلّف».

هذا التحريم وتعتبره من الأخطاء الكبيرة التي جرت في التاريخ البزيدي، وبحق البزيدي، وبحق البراحث البزيدي درويش حسو: أن هذا التحريم بخالف أيضاً القولين الزرادشية، التي تعتبر القسم الأساسي للديانة البزيدية وقد بدأ الشيوخ البزيديون بالساح لأبناء الطائفة باللخول إلى المدارس الحكومية. وغيرها، وتلقي العلوم الحديثة، عجاراة للعصر، وكأمر لا بدّ منه في هذه الأيام، واليوم لا يختلف وضع البزيديين عن مواطنيهم من الديانات والمذاهب الأخرى، حيث إنخرطوا في التعليم بجميع مراحله، وتخرج عنهم آلاف انشباب من الثانويات، ومعاهد إعداد المعلمين، والجامعات، إضافة إلى تعاطيهم الزراعة والوظائف، والفعاليات الإقتصادية والمهان المختلفة، وانهما الأطباء، والمؤائف، والفعاليات الإقتصادية والمهن المؤتل المؤتل المؤتلمان.

2- لا يجوز لليزيدي أن يدخل مساجد المسلمين، ولا مدارسهم الدينية، حيث يقرأ القرآن ويفتتح بالإستعاذة من الشيطان، وأن يرى المسلم يؤدي صلاته لا في هذه المساجد ولا في غيرها من مواضع العبادة. وقد ورد في «مصحف رش» نص تحريمي صريح يقول: «وما يجوز أن نلفظ كلمة شيطان لأنه اسم إلهنا. ولا كل اسم يشابه ذلك مثل قبطان وشط، وشر ولا نلفظ ملعون، لعنة، نعل، وما أشبه...».

ويرى الباحث البزيدي درويش حسو: "إن الله خلق اسيدي بن جر"، ومن نسله البزيلية الإزداهية، وأنه حرّم على سيدي بن جر كل أنواع الكفر والإهانة والإلحاد. وخاصة الكفر بالله وملائكته. أما الكفر بالملك طاووس فيعد عند البزيدية من الكفريات الرئيسية، أي من الكبائر، أو الخطايا المهيتة، ومن كفر بإسم الله، وبإسم طاووس ملك، وبإسم الملائكة وكفر بالمخلوقات، أو نطق بكلام الكفر بأي صورة كانت فهو كافر، وليس بيزيدي، وإن تسمية طاووس ملك بإسم آخر يعد إهانة له، وهو حرام عند البزيدية. فالشتم بجميع أشكاله وأنواعه حرام على البزيدية، والنزيدي المؤمن بالله ويطبق الشريعة اليزيدي المؤمن بالله ويطبق الشريعة اليزيدي أم زدادشت حول الكلام الطبّب والعمل الطبّب.

3- السرقة حرام عند اليزيدية، وكذلك الغش والخداع.

- الزنى والخيانة في الحياة الزوجية من المحرمات، وكذلك الخيانة مع الصديق والجار وغيرهما....

- 5- يحرّم على اليزيدية من البقول والخضروات: أكل الحس والملفوف والقنييط واللوبياء، والقرع، والخضروات التي تسمّد بمخلّفات الحيوانات والناس، وإن الحس عندهم من أخس ما خلقه الله على وجه الأرض، وجرّد رؤيته حرام، حتى إذا أرادوا أن يلعنوه قالوا ذلك الوحش. وإذا أراد أحدهم أن يهين يزيدياً قال له: "خس الموصل في فمك". وقد جاء في "مصحف رش"، "حرم علينا الحس لأنه على اسم نبيتنا الحاسية، والخاس، باللغة الكردية هم، "رجال الدين المقدّسين".
- 6- يحرم على البزيدية من اللحوم، لحم الحنزير، ولحم السمك على اختلاف أنواعه، وكذلك لحم الديك، احتراماً لعند الخراماً لطاووس ملك. وقد جاء في كتابهم المقدس امصحف رش حرام علينا اكل الحس، لأنه على اسم نبيننا الخاسية، "والسمك علينا حرام" احتراماً ليونان النبي، والمغزال، لأنه عنم أحد انبيائنا، والشيخ وتلامذته حرام عليهم اكل الديك احتراماً لطاووس ملك "والشيخ وتلامذته لا يأكلون الفرع.
- 7 يحرّم على اليزيدي حلق شاربيه، أو قصهها بالمقص، غير انه يستحب تخفيفهها. اما اللحية فيجوز فيها كل ذلك، بل يستحب، والعادة اليوم عند اليزيديين، ان لا تحلق العامة لحاها ولا تقص شواربها. اما القوالون، والفقراء، والبيرة والشيوخ، فلا يجوز لهم ذلك، شأنهم في هذا الأمر شأن رجال الدين في بقية المذاهب والشيع، وقد جاء في مصحف رش: و «أيضاً من قوانيننا ان القوالين لا يعبروا موس على وجوههم».
- 8 لا يجوز لليزيدي ان يبول وهو واقف، ولا ان يلبس سرواله وهو جالس، وان لا يدخل نبع ماء حار، ولا ان يخرج شيئاً من داره لمدة أسبوع إذا ولد له مولود جديد، ولا يسند فعل منكر إلى أحد رجال الدين. لكن هذه العادات في طريقها إلى الإندثار والإختفاء، ذلك ان اليزيدين بختلطون الآن بالناس من جميع الأديان والطوائف والمذاهب كافة، في العمل، والفنادق، والمطاعم، والجيش، والمدارس، والمطارات ويزورون أوروبا وأميركا، وتجدهم في المدن لا يتميزون عن الآخرين، إلا ببعض المظاهر الخارجية البسيطة، والتي ما زالت بقاياها عند بعض أهل الريف منهم.
- 9- يعتقد اليزيديون ان الحيام، والمرحاض من ملاجئ الشيطان، فلا يدخل اليزيدي مرحاضاً ولا يغتسل في حمام، لكنّهم تسامحوا في ذلك في الآونة الأخيرة، كما يحرّم عليهم ارتياد بجالس الأنس والطرب، تذليلاً للنفس، وانكاراً للذات.

- 10- يحرّم على اليزيدي ان يتغيّب عن بلده أكثر من سنة، فإذا اضطر إلى ذلك حرّمت عليه زوجته، كها حرّم عليه الإقتران من امرأة اخرى. لكنهم الآن تسامحوا في ذلك، والواقع انهم يغيبون عن منازلهم أكثر من هذا الوقت بكثير، حيث يغترب عدد كبير منهم لتحسين ظروفهم المعيشية، ويبدوان شيوخهم يتفهمون ذلك، فيتسامحون معهم في المسائل غير الجوهرية.
- 11 يحرّم على اليزيدي النظر إلى وجه المرأة غير اليزيدية، ومداعبة المرأة التي حرمتها الشريعة عليه من جنسه.
- 21 لا يجوز لليزيدي ان يبصق على الأرض و لا في وجه إنسان أو حيوان، لما في ذلك من رمز الإهانة لطاووس ملك، و لا ان يستخدم الفرس والحصان في حمل الأثقال، و لا ان يلقم فرسه من حمار، أو يقتنى فرساً لقحت من حمار، لكي لا تنجب بغلاً.
- 13 حرّم على اليزيدية ليس الثياب الزرقاء، ويلتزمون بلبس الثياب البيضاء ان كانوا من العامة والثياب السوداء ان كانوا من خدمة الدين، اما الثياب الحمراء فليست محرّمة، لكنهم فلّما يلبسونها. وان الصابئة أيضاً تحرم اللباس الأزرق.
- 14 -حرّم عليهم الشرب من كوز أو جرّة تبقبق، لأنهم يزعمون ان ما يبقبق هو روح حيّة موجودة فيها. وعند بعضهم ان من يحمل الأبريق منهم كأنه اعلن اسلامه.
- 16 لا يجوز لليزيدي أن يجلف عند غير اليزيدي، ولا أن يستعمل الموس الذي حلق به غير اليزيدي، ولا يقتل، أو يزني، أو يكذب، أو يخدع، ولا يبيع ملكه لغير اليزيدي، ولكن اليوم بسبب تقدم العصر، وبحكم التداخل الإجتماعي والإقتصادي والمعيشي، لا تستطيع أي جماعة أو فئة أن تظل معزولة عن غيرها. ولا يمكن لأحد أن يعيش معتمداً على علاقته بابناء دينه أو طائفته فقط، ويزيديو اليوم، يتاجرون ويبيعون ويشترون ولديهم متاجر مفتوحة لكل إنسان، وبدورهم يحصلون على حاجاتهم من علات ومتاجر ومنشآت تعود لمختلف شرائع المجتمع.
- 16 يحرّم على الفقراء والكواجك النوم على السرير، كما يحرّم على الرضيع أن يرضع عند غير اليزيدية، ويحرّم على الأفراد ارتياد محلات الأنس، والطرب أو الجلوس على الفراش الوثير، ويستثنى الأمير من ذلك، لكن هذه المحرّمات في طريقها إلى الزوال، ولم تعد محلآت الأنس والطرب حكراً على جماعة دون غيرها. والنوم على الأسرة الوثيرة لم يعد من مزايا أمير اليزيديدية، وإنها أصبح من حق كل مقتدر، والمفروشات

- العصرية لا تفرّق بين الطوائف والديانات، ولا بين الغني والفقير. وان هناك مجموعة ممّا اطلق عليها التحريم والمحظورات فهي في طريقها إلى الزوال إذ لم تكن زالت إلى الأبد.
- 17 يعتقد اليزيديون ان الملائكة تتصل فيها بينها في شهر نيسان، لهذا فانهم يحرّمون الزواج، وتعمير البيوت في هذا الشهر المذكور. ويقولون ان كثيرين من الذين تزوّجوا بهذا الشهر ماتوا، وهكذا الذين عمّروا بيوتاً في هذا الشهر وما نجحوا.
- 18-لا يجوز لليزيدي أن يطلع غير اليزيدي على كتابيه المقدّسين، وقد جاء في كتاب الجلوة: "وهو الكتاب الذي لا يقرأه الخارجون على اللّـة».
  - 19 لا يجوز لليزيدي أن يأكل من ذبيحة غيره، ولا أن يشرب في آنية سواه.
- 20-حرّم على البزيدي الاغتسال على جنابة، والاستخباء بعد قضاء الحاجة، وتقليم الاظافر.

## ومن اعراف اليزيديين

- ا- انهم يقدّسون بعض الأشجار الكبيرة والأدواح العالية القديمة، فيكسونها بالألوان، ويلفونها بالخرق والأقصشة، والاشارات المختلفة، وبعضهم من يستخدم أوراقها للشفاء من بعض الأمراض. ومنها شجرة الست نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب في قرية «بعشيقا». وشجرة توت في قرية «بحزاني» يسمّونها شجرة «الشيخ مند». وشجرة بلوط كبيرة تقع بين مقبرة الشيخ عدي وقرية «عين سفني» يسمّونها «شجرة الكواجك» وشجرة في أعلى جبل «هوكان» وأخرى بالقرب من قرية «ميركي» أمام «جبل مقلوب». وأخرى في قوية «برتيسك» وتقع بين قريني عين سفني وباعذري.
- 2- ويجلف اليزيديون بالله، وبطاووس ملك، وبالشيخ عدي، وبالشيخادي، وبالشيخ
   عبدالقادر الكيلاني، وبالخرقة السوداء، وبلابسيها، وبرؤوس أصحابها، وهم لا
   يحتثون بإيهانهم ولا بقسمهم أبداً.
- 3 إذا مرض ولد بالحصبة أو بالجدري أحضر أهله تراباً من مرقد الشيخ عدي وذوبوه في الماء، وسقوه إيّاه. كما يدهن جسم الولد بذلك التراب المعجون بالماء للشفا. وإن أصبب بورم يذهب إلى بيت البيير في قرية «مام دشا» بقصد الشفاء.

7 ☀ اليزيديون 7

- 4- يكرّم اليزيديون الظواهر الطبيعية على اختلاف أنواعها: كالسحاب، والبرق، والنار،
   والشمس، والقمر وسائر الكواكب. كما يكرّمون الخبز والسرج.
- 5- يغسلون أكفانهم في نهر الشمس، زاعمين أن الموتى لا تدخل الفردوس ما لم تغسل
   أكفانها في هذا النهر. وغسل الأكفان عندهم كناية عن غسل أدران الذنوب.
- 6- في سنجار طقس لا يهارسه يزيدية الشيخان، ويتمثّل في قيام السكان اليزيدين برمي قطع من النقود الفقية المتداولة في شق بجبل سنجار بين قريتي "يوسفان" و«البكدان» ينتهي إلى هاوية لا يعرف مداها، ولا منتهاها، فلا يجرؤ سارق على الوصول إليها. وهم يعتقدون بأن مهديهم المتنظر، وهو "شرف الدين"، سيظهر قريباً، ويلتقط ما أذخره أصحابه له من نقود، فيستعين بها على تطهير الأرض من الرجس والظلم والفساد. أما الشق المذكور فلا يعرف موضعه غير أسرة «البلير» وهي التي تتسلم النقود وترميها، ويسمّى الشق "خزناء شرف الدين".

ملاحظة: هذه المحرّمات والأعراف هي في طريق الزوال، وقد أصبح أكثرها من الماضي، فقد تغاضى عنها معظم البزيديين ولاسبّم المتقّفون والمستنبرون منهم، وتبنّوا عادات وقوانين وأعراف البلدان التي يتمون إليها، أو البلدان التي يقطنون فيها، وذلك تمشأ من ثقافة العصر (1).

<sup>(1)</sup> عبدالرزاق الحسني. اليزيديون في ماضيهم وحاضرهم. ص 92 - 98.

<sup>-</sup> محمد التونجي. اليزيديون ص 157 - 158.

<sup>-</sup> الأب سهيل قاشا: اليزيدية ص 326 - 327.

<sup>-</sup> الأب أنستاس الكرملي: مجلّة المشرق عـ 2 ، 1899 ص 551 و 723.

<sup>-</sup> صدّيق الدملوجي. اليزيدية ص 38 و 291.

<sup>-</sup> إسهاعيل جول. اليزيدية قديهاً وحديثاً ص 87.

إسهاعيل جول. اليزيدية قديهاً وحديثاً ص 87.

<sup>-</sup> د. خلف الجراد. اليزيدية واليزيديون ص 140 - 145.

<sup>-</sup> أنظر النص الكامل لمصحف رش في الفصل السابق.

<sup>-</sup> درويش حسّو. الإزداهيون اليزيديون ص 118 - 119, 121.

Menant. J. Les Yézidis Episodes de l'histoire des adorateurs du diable. Paris - 1892

Mesmer E. Les Yézidis adorateurs du diable. Revue de l'Orient. Bulletin de la société orientale de Paris. T. VIII Mai - Août 1845 p. 292 - 294.

# الفصل السادس عشر المراتب اليزيدية والتنظيم الإجتماعي

تمتاز اليزيدية بنظام دقيق في طبقات مجتمعها، وقناعة كل طبقة بالتي هي عليه لصلة مرتبها بدينها، كما تمتاز بتقسيم الرئاسة إلى قسمين: دينية، ودنبوية، من غير أن تتدخل رئاسة في مهام غيرها، وبانصياع الشعب لأوامر الرئاستين، للمحافظة على المجتمع اليزيدي. ولهذا فإن المراتب الدينية مرتبطة بالشعب تمام الإرتباط، والمراتب جميعها ملتحمة بالرئاسة الدنبوية(١).

وقد حافظت اليزيدية على أثر أصولها عبر التنظيم الديني، أكثر ممّا حافظت عليه في معتقدها. فنجد في تسلسل الرتب لديها ما هو شبيه أو موجود في الطرق الصوفية، التي أسَّسها الشيخ عدى بن مسافر. فإن مرتبة الشيخ أو البيير، أو الفقير أو القوَّال، تمثل شاغل منصب صوفي تمّ نسيان معناه الحقيقي. إلا أن واجبات المريدين (2) نحو رؤسائهم الدينيين ما تزال تظهر من بين أهم الإلتزامات، التي تفرضها الديانة اليزيدية عل أتباعها(3).

وكل يزيدي مهم كانت طبقته، مرتبط بخمسة واجبات: أن يكون له معلم. وهذا المعلم هو الله ذاته، وشيخ وبير وأخ في الآخرة، ومربِّ. ولم يعد لدى الشيوخ والبييرة وعي كبير لدورهم كمرشدين روحيين. ومع هذا يبقى مريدوهم تابعين لهم تبعية تامة، لا تتجل هذه التبعبة في إبداء الإحترام وحسب، بل في دفع أتاوة سنوية أيضاً.

<sup>(1)</sup> محمد التونجي. اليزيديون ص 105.

<sup>-</sup> عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم ص 63.

<sup>-</sup> الأب سهيل قاشا. اليزيدية ص 223.

<sup>-</sup> د. خلف محمد الجراد. اليزيدية واليزيديون ص 153.

<sup>-</sup> درويش حسو. الإزداهيون اليزيديون ص 32.

 <sup>(2)</sup> يستعمل مصطلح مريد للإشارة إلى كل يزيدي ليس له رتبة دينية. مع ذلك يمكن أن تقول عن فقير أو بيير أنه مريد لهذا الشيخ أو ذاك. (المؤلّف).

<sup>(3)</sup> روجيه ليسكو. اليزيدية في سورية وجبل سنجار. ص 91.

لكن هذا النظام التراتبي لم يعد قادراً على الإستجابة لغايته الأولى، هو يدين فقط للاهمّية الإجتهاعية، التي كان قد حققها في الاستمرار بعد زوال العدوية. إنها لا يزال حتّى يومنا هذا.

يشكل الدعامة الأكثر متانة للمجتمع اليزيدي. فكل يزيدي يكبر ويتزرّج ويموت في الطبقة التي ينتمي إليها منذ الولادة. وهكذا تكون واجباته وامتيازاته أغلب الأحيان محدودة منذ قدم مه إلى الدنيا<sup>00</sup>.

وفي المراتب المدنية، وحسب النسلسل اليزيدي يأتي الأمير أو «المير» وأفراد عائلته باللدرجة الأولى. وتقول بعض الروايات اليزيدية، أن رئيسهم وأميرهم يرتقي بنسبه إلى الحليفة يزيد بن معاوية، ويدعونه «مير شيخان» أي أمير الشيخان، فيها تقول روايات أخرى، أنه من سلالة الشيخ شمس. والواقع على ما يبدو أنه يتحدّر من الخلفاء الأوائل للشيخ عدي بن مسافر. في حين تقول الرواية الثالثة: أن المجتمع اليزيدي له قيادة في الوقت الحاضر، تتألف من سبعة المخاص، برئاسة أمير اليزيدية، الذي ينتسب إلى عائلة «شيخ بكر - شيخو بكر». وجاءت تسمية الامير بدءاً من ابن درويش آدم، وهو: «إبراهيم» القادم أصلاً من مناطق اليزيدية الواقعة بين بحيرتي «أورمية ووان» والتي يطلق عليها اسم بلاد «السرحد». وهي عائلة تنتشر في أنحاء كردستان المختلفة، وصو لا إلى بلاد خراسان. ويعزون أن زرادشت ينتمي إلى هذه العائلة.

وهذا الأمير هو رئيس الزمان والعالم والسياسة، ويلقّب "مير شيخان" أو "أمير الشيخان" ويقيم عادة في قصر الإمارة اليزيدية، الواقع في قرية "باعذري" التابعة لقضاء الشيخان، على مسافة 45 كم شهالي شرقي الموصل، بين قريتي "القوش" و "عين سفني".

يحتفظ الأمير من بين جموع اليزيدية بالسلطة المطلقة، على الصعيدين الروحي والدنيوي على حدّ سواء. ويمكن له أن يحرّم وفقاً لمشيئته كل مؤمن يعترض على قراراته. وهم وكيل الشيخ عدي بن مسافر، أوكله موضعه وقال له: «أنت ولدي وقبلتك محل ذرّيتي، وممي حرام على من لا يسير على أصول هذا الدين، وكلها سلمتها بيدك. ويتم إنتخاب الأمير من قبل الطائفة، شريطة أن يكون من نسل الأسرة الحاكمة على حسب عاداتهم المورثة، ولا يشترك في الإنتخاب رجال الدين، ولا زعم، القبائل ولا أفزاد الملة.

<sup>(1)</sup> إسماعيل جول: اليزيديون ص 42.

<sup>-</sup>روجيه ليسكو. اليزيدية في سورية وجبل سنجار. ص 91 - 92.

والأمير مصون، ومعصوم، وغير مسؤول، حيث يعتقدون بعصمته. وهم يعتقدون أن جزءاً إلهياً قد حلّ فيه. ويولونه القضاء المطلق على رعيته. وهو مفترض الطاعة في ملته. فمن يعتدي على أوامره، أو ينال من كرامته، أو يخالط من غضب عليه، يعرّض نفسه للقصاص الصارم والهلاك، مها كان مقامه. ويكون القصاص باستباحة بيته وماله، وبإسقاطه من الحقوق المدنية اليزيدية والروحية، ذكراً كان أم أنني، كبيراً أم صغيراً، فيتجنبه أهله ومعارفه، حتى زوجته، إلى أن يعفو الأمير عنه، أو يموت غير مأسوف عليه. فخضوع اليزيدية له ضرب من العبادة، لأنهم لا ينكرون عليه شيئاً يطلبه منهم. وما يستحسنه يصير فرضاً واجباً على فرد من أفراد ملته، بلا معارض ولا منازع، وهو إلى ذلك الوارث الشرعي لمن ليس له أحد من الذكور من عصبته، والمستأثر بمهر النساء اللاق ليس لهن أحد من ذوي أرحامهن، فإذا خطبت إحداهن ولم يكن لها أحد من الأرحام غول مهرها إلى الأمير. ولذا كان عليه أن يكون عادلاً وشههاً ومنصفاً وكرياً ومستقياً. وكانوا إلى عهد قريب إذا مرض الطفل، أو أصيب بعامة، نذره والده للشيخ عدي، فإذا سلم الطفل أو شغى، غدا ملك الأمير. كما أن النساء اللاي ما كنّ بحملن ينذرن إلى الله إذا ورزقهن ولداً، وهبه للأمير، وله حق الإحتفاظ به أو بيعه (۱۱).

والأمير هو المتولى على أوقاف الشيخ، والمتصرّف بغلال أرضه وأوقافه، وإليه تأتى

هذه العادة وهذا التقليد، لم يعد لها وجود في صفوف اليزيدية الآن.

Siouffi. N. Notice sur la secte des yézidis. p. 259. -

<sup>-</sup> عِلَّة المقتطف المصرية عد13 ص 393 سنة 1879.

<sup>-</sup> عِلَّة الحِنان السروتية جـ 7 ص 528 سنة 1876.

<sup>-</sup> صدّيق الدملوجي. اليزيدية. ص 295.

<sup>-</sup> مجلّة المشرق البروتية جـ 2 ص 550 سنة 1899.

<sup>-</sup> إسماعيل جول: البزيديون ص 42.

<sup>-</sup> محمد التونجي. اليزيديون ص 159 - 160.

<sup>-</sup> محمد التونجي. اليزيديون ص 139 - 160. - الأب سهيل قاشا. اليزيدية ص 223 - 224.

<sup>-</sup> عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم ص 65 - 66.

<sup>-</sup> عبد الرزاق الحسني. البزيديون في حاصرهم وماصيهم ص 60 - 0

<sup>-</sup> د. خلف الجراد. اليزيدية واليزيديون ص 153 - 155.

<sup>-</sup> روجيه ليسكو. اليزيدية في سورية وجبل سنجار. ص 92 - 93.

<sup>-</sup> درويش حسو. الازداهيون اليزيديون ص 32.

<sup>-</sup> جون كيست. تاريخ اليزيديين ص 90 - 91.

<sup>،</sup> كيست. ناريخ اليزيديين ص 90 - 71.

النذور والصدقات والغرامات التي تُقرض على من يخالف أحكام الشريعة، وكذلك الرسوم التي تُقرض على رعاة الماشية، فيتصرّف في كل ذلك بمطلق مشيئته، وليس لأحد أن يحاسبه على تبذيره، لأنهم يحملون صغار أخطائه على حسن نيته. وهو المكلف بمساعدة الضعفاء من أفراد اسرته، والمسؤول عن السناجق التي في ببت إمارته، فلا تخرج الا بأمره، ولا يطاف بها إلا بعلمه وبموافقته. وله طاقية خاصة به، هي بمثابة التاج يضعها على رأسه أثناء الليل والنهار، معتقداً أن الدين في وجودها، إذ يقال أنها من مخلفات الشيخ عدى، فلا يجرؤ أحد إلى الإساءة إليه وهي على رأسه. ولا تقتصر هذه الحصانة على الأمير فحسب، بل تشمل ذكور أفراد عائلته.

ولا يجوز خلع الأمير ولا عزله. وهو لا يتخلى عن منصبه إلا بالموت أو القتل. والقتل وسيلة يلجأ إليها الورثة المحتملون، على الأغلب، ليعجّلوا نجاحاً بطيء القدوم. وقلّة هم الأمراء اليزيديون الذين يموتون ميتة طبيعية.

وإذا مات أو قتل الأمير، انتقلت غلفانه المنفولة وغير المنقولة إلى الذي يخلفه في الإمارة، دون أن يشاركه في ذلك أحد، إلا في ما يتعلّق بألبسة المتوفي، فإنها تكون للبابا شيخ.

## الشيوخ

يشكل الشيوخ الطبقة الثانية عند اليزدين. وهي لا تشمل سوى عدد صغير من العائلات التي تعود بأصولها إلى الشيخان، دفعتها وظائف أفرادها إلى التفرق في المجتمعات اليزيدية المختلفة. وتدّعى الحكاية اليزيدية، أن أسلاف الشيوخ هم الملائكة الذين تجتدوا لكي يسنوا القوانين للناس. وحسب كل إحتال فإن أصحاب هذا المنصب، يمثلون الفروع الثانوية المختلفة لسلالة اصخر أبي البركات، حفيد الشيخ عدي، فيها يعثل بيت الأمير الفرع الأصلي لهذه السلالة.

وتترافق وظائف الشيخ بسلطة مهمة، فكل شيخ مكلف بعدد من المريدين الذين يخصونه منذ ولادتهم. وعند موته، يتقاسمهم ورثته المرصى لهم، مع ما تبقى من أمواله. وينتج عن هذا النمط من الإرث حيرة عجيبة: فمن النادر أن يرتبط جميع أفراد القبيلة، أو حتى العشيرة بالشيخ نفسه، بالمقابل، فإن مريدي كل شيخ متفرقون في قرى ومناطق تكون أحياناً بعيدة جداً عن بعضها البعض. ومنصب الشيخ ليس مجانياً. وعلى المريدين، وتحت طائلة الحرمان، أن يدفعوا أتاوة لشيخهم، الذي يجمعها مرّة في السنة في بعض المناطق، وفي مناطق أخرى مرتين في السنة. ويدفع كل مريد حسب موارده. وهذا التزام يواجه بطيب خاطر. فيدفع الأهل والأصدقاء عن الغائبين، الذين لا يتوانون عن سداد الدين لدى عودتهم. ويضاف إلى هذه الضرائب والآتاوات النظامية تعويضات الأتعاب التي تجنى خلال حفلات الزواج، والطقوس الجنائزية، كما يضاف إليها عطايا الزوار بالنسبة للشيوخ، الذين يأخذون على عانقهم حراسة المزارات. وهناك شيوخ سحرة أو شافون، يستغلّون مواهبهم الخارقة لجني دخل معتبر. وتقسم طبقة الشيوخ إلى قسمين: البابا شيخ، والشيخ.

### البابا شيخ

البابا شيخ أو الشيخ الكبير، هو قدوة المشايخ في الأحكام الدينية، ورأس الأثمة في سائر الأمور الروحية، والمعوّل عليه في الحكم والعدل والقول والفصل. ويكون من سلالة الشيخ فخر الدين، من السلالة الشمسانية، أبناء عبد شمس. وتختصر وظائفه في القضايا الدينية العامة: الحج المقدّس، والصلاة، والصوم والزكاة، وتقدّم الوظائف الدينية وتأخرها، وينظم أعهال الكواجك. ويستشيره الأمير في الأمور الدينية إستشارة مطلقة، ويعمل بتوجيهاته في مسائل كثيرة وأغلب الأحيان. وإن أراد الأمير إجراء إصلاحات ما في بناء مرقد الشيخ عدي، كلّف بابا شيخ بالإشراف عليه بنفسه، على أن يساعده في ذلك البعض من أهل الحبرة والنفوذ. وهو الذي يخرج السجادة المقدّسة التي لديه، لينظر إليها أبناء الطائفة ويتبركوا بها، ويقدمون نذوراتها لها. ويأتيه اليزيديون من جميع المناطق والجهات لاستفتائه في بعض القضايا الروحية.

ويقيم البابا شيخ في القرية التي هو من أهلها، فلا يجوز له أن يجلق لحيته، ولا أن ياكل بغير ملعقته، ولا أن يشرب من كاس أو فنجان شرب به غيره، ولا يجلس على غير سجادته، وإذا حلّت أيام الطّواف والزيارة، مشى حافي القدمين، سواء كان الوقت صيفاً أم شتاء، صاحياً أم ممطراً. يلبس بدلة من الخام أو الصوف الأبيض، ويربط فوقها حزاماً مفتولاً من الصوف الأسود طوله حوالي تسعة أمتار، وفيه بعض الحلقات أو الكرات المقدّسة. ونحت إمرته عدد من المشايخ، ينقذون أوامره في قراهم أو محلاّت إقامتهم، ويحرّم عليه شرب الخمر، خلافاً لما عليه أبناء الطائفة من تحليل شربها. ويتكوّن المجلس الديني اليزيدي ومسؤولي الإدارة الدينية والزمنية حالياً على الشكل التالي:

أ - مير شيخا (الامير) رئيساً.

مرحاج. المسؤول عن مالية الأمير وشيخو بكري.

جـ - بيش إمام مسؤول «البيش إمامية» ومشايخ الملك شيخ حسن.

د - بافي شيخ البابا شيخ (الباب شيخ)

ه - شيخي وزير مسؤول الشمسانية كافة.

و - رئيس القوّالين، وهو مسؤول القوّالين في المجلس الديني.

#### الشيوخ

يمثل الشيوخ الطبقة الثانية في المراتب اليزيدية، وهم كهنة العقيدة اليزيدية. ويوجد حالياً حوالي ثلاثماية عائلة من الشيوخ، يقوم أفرادها بواجب الكهان للعوائل الإعتيادية، وتودع إدارة شؤونها الدينية بعهدتهم. وهم تخوّلون في التجول بين القرى جميعاً. وينتمي شيوخ اليزيدية كما يزعمون إلى ثلاث أصول:

1 - الإدانية «العدنانية»

2 - الشمسانية «أبناء عبد شمس»

3 - القاتانية «القحطانية»

ويتهي نسب كل أسرة من أسرة هؤلاء الشيوخ إلى أصل من هذه الأصول الثلاثة. ويكاد يكون لكل أسرة عمل خاص. فقد تخصصت أسرة الشيخ حسن وهي من الأصل الأداني، بالقراءة والكتابة اللتين حرّمتا في القرون السابقة على غيرها. وخصّت أسرة الشيخ فخر الدين وهي من أصل شمساني بمقام "بابا شيخ». وقد حرّم المذهب اليزيدي التزاوج بين أسر هذه الأصول الثلاثة تحريهاً مطلقاً. كها فرض على كل يزيدي، ذكراً كان أم أنثى، أن يكون له شيخ يقاسمه رزقه، ويكفّر عنه سيّتاته، ويسمّونه «الفوضات الأنحاء»

وشيوخ اليزيدية مثلهم كمثل الكاهن عند المسيحين، والإمام عند المسلمين، ولهم أيضاً «البيش إمام، الذي يضاهي المفتى عند المسلمين، والبطريرك عند المسيحين. وهناك عند البزيدية أيضاً (إختياري مركاهي، ودوره يهاثل «البابا» في الديانة المسيحية الكاوليكية، للشؤون الدينية فقط.

ويؤكّد الباحث اليزيدي درويش حسو، عن الأصول الثلاثة التي ينحدر منها مشايخ البزيدية: «العدنانية، والقحطانية، والشمسانية» أنها جاءت من العربية في عهد «شيخادي» الذي كان من الأصل القحطاني. وإن الأسهاء الكردية الحقيقية لأسر وسلالات المشايخ اليزيدين، مستمدّة أساساً من أسهاء الملائكة، التي ترعى شؤون الأمة اليزيدية، والإنتهاءات الكردية لهذه السلالات، وهي:

عائلة الشيخو بكري "الشيخ بكر"، من أحفاد المير "إبراهيم آدم السرحدي الخرساني" وهي عائلة إزداهية زرادشيتة، تعدّ عائلة الخاصة وأنبياء اليزيدية. ويقال أن زرادشت ينتسب إلى هذه العائلة، التي انتشرت ما بين بحيرتي "اورمية" و ووان"، وهاجرت إلى بلاد خراسان، في الشيال الشرقي من إيران الحالية. ومن الوظائف الهامة التي تقع على عاتق السلالة "الشيخو بكرية"، وظيفة أمير الشيخان، أي أمير اليزيدية بعامة، الرئيس الديني والسياسي لهم. فالسلالة الشيخوبكرية هي التي تفرز من أفرادها أمراء اليزيدية. ومنصب الإمارة اليزيدية تتولاه حالياً عائلة جول بك "السرحدية، وهي عائلة كبيرة تعيش في شال العراق، في المركز الديني الرئيسي لليزيدية، ويتوزّع أفرادها وفروعها في الشيخان

الشمسانية: وهي الأسرة الدينية المختصّة بالمشايخ، هاجرت من تبريز إلى شيال العراق. ولأن أفرادها هاجروا من الشرق، أطلق عليهم "دوج هلات" أي الشمسانيين. ويذكر التاريخ الحاص بالملائكة اليزبدية: إن الشمسانية تمثّلت في عدد الإخوة وهم:

> الشيخ ملك فخر الدين ملك شمس الدين ملك سجادين ملك ناص الدين

وتعد هذه العائلة الدينية إحدى أقوى العائلات الرئيسية، والهامة في تاريخ اليزيديين. وفي يدها الآن المنصب الديني الهام جداً، أي منصب "إختياري مركاهي"، أو «البابا شيخ"، وهي من أعلى الرتب الدينية، ومقام صاحبها يأتي بعد "ميرشيخان"، أي بعد أمير اليزيدية عامة، سواء في الأمور الدينية أو الزمنية، "والاختياري" مركاهي" بمثابة الوزير الأول سياسياً، والمستشار الديني الأكبر لدى أمير الشيخان. الإدانية: وهي عائلة الملك شيخ حسن "شيخسن"، العائلة الخاصة المختصة بالمشايخ اليزيدين، وتنتشر في منطقة الجزيرة الفراتية السورية، في محافظة "الحسكة"، وتتولّى مسألة الإرشاد الديني، وفي يدها مقام «البيش إمام»، وهو ما يعادل مقام المفتي العام لدى المسلمين السنة، وبمثابة البطريرك لدى الطوائف المسيحية. وهي وظيفة، يُسمّي صاحبها «المجلس الديني اليزيدي» بأمر من أمير الشيخان.

وهذه السلالات الثلاث، تمثل الإخوة في الدين. ومن هنا فلا يسمح لها بالتزاوج فيها بينها، أي بين الأسر الثلاث، وكذلك لا يسمح بالتزاوج بينها وبين باقي اليزيديين. فالزواج يكون ضمن نطاق العائلة أو العشيرة فقط.

ويعتقد مشايخ اليزيدية كافة، أنهم من سلالة يزيد بن معاوية الأموي، وأن جزءاً إلهياً قد دخل فيهم فمنحهم القدرة على تغيير مجرى الأحداث، والتصرّف بشؤون الكون، وأباح لهم الإنتشار بين القرى اليزيدية كافة. وهم لا يحلقون ذقونهم، ولا يقصّون شواربهم. أما لباسهم، فهو الأبيض، فيها عدا قطعة من القهاش الأسود تعلّق بالعهامة، مع رباط أحمر يتمنطقون به، فيميزهم عن بقيّة الطبقات.

وتزعم الغالبية من اليزيدين، أن أجداد الشيوخ المرجودين اليوم أحياء على الأرض، نزلوا من السياء شيوخاً أنمة، وفيهم أنواع من الفضائل، التي تميزهم بعضهم عن بعض، ولكل شيخ إختصاص في معالجة الاوبئة ورد النكبات، منحه الله هذه الإختصاصات في السياء. فسلالة الشيخ فمنت، مثلاً، منحت أن تقوم بالعجائب والخوارق في رصد الأفاعي والعقارب، أي ترقيها. ويزعمون أنهم إذا أمسكوا الأفعى الحبيثة لا تؤذيهم، وهم يأكلون لحومها. وبعض هؤلاء الشيوخ يلقب بالشيخ المهدي. ولسلالة هذا الشيخ قوّة، هي أنه إذا حدث وباء الطاعون أو نحو ذلك من الامراض الوافدة، جاء الشيخ إلى القرية، ورسم بالفدان دائرة حولها، زاعاً بذلك أنه افتداهم من الأوبئة، فلا تعود وتفتك بهم، لأنه قلّم نفسه قرباناً لطاووس ملك. وقد يعفو طاووس ملك عنهم بدون توسط الشيخ، إذا رأى ذلك مناسباً لهم.

ولكل شيخ مريدون محسنون إليه. ويتحسّن وضع الشيخ كلّم كان وضع مريديه حسناً. والعادة أن يطوف الشيخ على مريديه مرتين في السنة. فيجمع من أصحاب المواشي غنماً وبقراً وسمناً وصوفاً ونحو ذلك... ومن الزرّاع حنطة وشعيراً وقطناً وأرزّاً. ومن الرّحل (كوجه) (وتلفظ (كواجر))، ونقوداً من الأغنياء، ومن لا يرضي شيخه يجرّم وإذا تقاعس عدّ كسقط المتاع الذي لا يشتري ولا يباع، ممّا يدل ان منصب الشيخ ليس محاناً.

ومن شيوخهم من يلقب بـ اشيخ جروة الله وخوارقه موقوفة على طرد العقارب بقوة الماء، فإنَّه يقرأ عليها بعض الصلوات، ثم ينفخه في زوايا البيت، فيدفع له الناس مالاً على عمله هذا. ومنهم من يلقّب بشيخ «ديكله»، أي شيخ الديك، ومهنته أن يجول في القري، وفي أي بيت وجد دجاجة نرقاء (قرقة) أخذ منها فرّوجاً واحداً، فيجمع أكثر من ثلاثين فرّوجاً من كل قرية(١).

تعنى كلمة بيير بالكردية «المسن أو العجوز» وتجمع بكلمة «بيورة»، أي الشيوخ. وأصلهم كالشيوخ من منطقة الشيخان، ويتوزعون على عدد صغير من العائلات. ومن الجدر بالملاحظة، أن كلمة «بر Pir» في الكردية لها نفس كلمة معنى شيخ بالعربية. ودور البييرة مماثل تقريباً لدور الشيوخ، ويمكن أن نفترض أن فروقات الرتب واللقب التي تفصل بين هاتين الفئتين من أصحاب الرتب، وجدت بسبب المنشأ الإتني المختلف. فالشيوخ يتحدّرون من أقارب الشيخ عدى العرب مثله، والبيرة هم سليلو بعض مريدي الشيخ عدى الأكراد. وما يؤكِّد هذا، أن جميع عائلات البيرة باستناء واحدة تحمل أسهاء

<sup>(1)</sup> درويش حسو. الإزداهيون اليزيديون ص 41 - 46.

<sup>-</sup> عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم ص 73 - 74.

<sup>-</sup> د. خلف الجراد. اليزيدية واليزيديون ص 157 - 159.

<sup>-</sup> د. محمد التونجي. اليزيديون ص 162 - 164.

<sup>-</sup> الأب سهيل قاشا. اليزيدية ص 226 - 227.

<sup>-</sup> جون س. كيست. تاريخ اليزيديين ص 95. - روجيه ليسكو. اليزيدية في سورية وجبل سنجار. ص 94 - 95.

<sup>-</sup> إساعيل جول: المزيديون ص 42.

Olivier G. A. Yézidis. Voyage dans l'empire Ottoman et la Perse. Vol II, Paris -1804

Perdriz et Paul. Documents du XVII siècle relatifs aux yézidis. Bulletin de la société géographique de l'Est. Paris 1903, p. 281 - 230.

Pongnon. H. Sur les yézidis du Sindjar Roc. No. XX 1915 - 1917, p. 327 - 329. -

كردية، في حين أن عائلات الشيوخ، ما عدا عائلة الشيخ «مند Mand» تعرف بإسم عائلات عربية.

ويزعم الباحث اليزيدي درويش حسو، أن البيرة، إختصوا بالشؤون الدينية منذ القدم، إنسجاماً مع ربطه الدائم بين اليزيدية والزرادشتية. وكانوا يهارسون هذا العمل منذ عصر زرادشت، وعصر الإزداهية القديم، وأن «البيرانية» من هم من أحفاد «البييري كار» أي الأحفاد المتحدرين مباشرة من طاووس ملك وهم: «بيري أوسهانا، بيري سيبا، وبيري حاج مامدي».

وتطلق هذه الصفة على من هم دون مرتبة الشيوخ. والبيرة من أسر متعددة ويشترط أن يكونوا جميعاً من سلالة بيرية، لأن وظيفتهم وراثية. وقد منحتهم الشريعة اليزيدية حق إجراء الزواج، وتوثيق العرى، وحق التجوّل بالقرى والقصبات، وهم مكلفون يوم عيد الجاعية، وأيام الأربعينيين بالذهاب إلى قرية الشيخ عدي لإطعام المريدين بأمواهم، ولارشادهم ووعظهم. وهم يعتقدون أن رحمة الله وغفرانه بأيدي هؤلاء البيورة، والتربة المقدسة عمت إختيارهم.

والبيورة أميون جميعاً، إلا جماعة صغيرة منهم تسكن "بعشيقا". وإذا كان للبير عدد من الأولاد، فالبكر وحده يحق له الإمتياز، ليكون بمنزلة الفقيه والمنلا الأكبر عند المير. وحتى نهاية القرن العشرين كان هناك حوالي مثاتي عائلة من البيورة، تنتمي إلى قبائل رئيسية منحدرة عن المريدين الأوائل للشيخ عدي وهم أربع فرق:

أ-بيرهسن ممان

ب - بیرانات

ج - بير آلي

د - بيرهجال

وعلى كل أسرة أن تدفع 5% من أرباحها لبيرها. ومثل هذا معروف لدى الفرس والأتراك، والكرد، وشيوخ القبائل العربية. حيث يذهبون إلى رؤسائهم الدينيين ويدفعون لهم، ويرجونهم الدعاء لمرضاهم بالشفاء وبقضاء حاجتهم. واليزيديون يترقّبون الفرج من بيورتهم كلها داهمهم داء أو وباء، أو حلّت بهم كارثة.

وحارس مزار لالش يدعى قبابا جاويش؟. وهو أبرز شخصية من هذه الفئة، ويجب أن يبقى قاعزب؟، وهو وسائر البيورة يشاركون في الإحتفالات الدينية، وبقية أوقاتهم

يقضونها في العبادة والتأمل(١).

الفقير

تطلق لفظة فقير على الزاهد في أمور الدنيا. والمتعبّد اليزيدي، عزف عن زخوف الدنيا في سبيل الآخرة والخلود والنعيم. وفقراء اليزيدية هم صلحاء الطائفة وزهّادها، وقد يكون أصل هذه الجماعة من الهنود:

ففقراء البزيدية على العكس من ختلف أفراد الطبقات، لا يشغلون أية طبقة دينية. مع ذلك، فهم يتميّزون عن عامة البزيدين بالنظام الصارم الذي ينبغي عليهم أن يخضعوا له. إنهم ملزمون بصوم 92 يوماً في السنة، وبالإمتناع الدائم عن التدخين والكحول، وبالنوم على فراش صوفي خشن. ويحظر عليهم قص شعورهم وحتى تشذيب لحاهم. وأتباع الطريقة القادرية والتخدّجية لا يقصون شعر رأسهم. كما لا يسمح لهم لا بحمل السلاح ولا يسفك الدماء، ولا يحق لهم حتى قتل الحيوانات. إن أغلبيتهم موسوسون إلى حدّ أنهم يتحاشون وطء النمل وسائر الحشرات عندما يسيرون ولا أحد من بينهم يفطن إلى قتل القمل والبراغيث الموجودة في ملابسهم الشهيرة، إنها يكتفون بالقاء كل واحدة منها على حدا، دون أن يجرؤوا على تلطيخ أيديم بهذه الدماء البرينة. والحق اتهم في الوقت الحالي لا يحترمون كثيراً هذه القواعد، وهم يلفتون الأنظار بلباسهم الذي هو علامة مركزهم الرفيم أكثر مما يلفتونها بتقشفهم.

يضع الفقراء على رؤوسهم قلنسوة من اللباد الأسود، تحيط بها عمامة ثقيلة من اللون ذاته. ويغطي نصفهم الأعلى قميص من الصوف الحشن أسود أيضاً ومكفّف بالأحمر «خرقة» ويحيط به نطاق من الحبل المجدول باللون الأحمر والأبيض.

د. محمد التونجي. اليزيديون ص 164 - 165.

<sup>-</sup> درويش حسو . الإزداهيون اليزيديون ص 46 - 47.

<sup>-</sup> عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم ص 73 - 74.

<sup>-</sup> الأب سهيل قاشا. اليزيدية ص 230.

<sup>-</sup> روجيه ليسكو. اليزيدية في سورية وجبل سنجار. ص 96.

<sup>-</sup> إسهاعيل جول: اليزيديون ص 42.

<sup>-</sup> د. خلف الجراد. اليزيدية واليزيديون ص 159 - 160.

<sup>-</sup> جون س. كيست. تاريخ اليزيديين ص 225 وما بعدها.

<sup>-</sup> زهير كاظم عبود. التنقيب في التاريخ الإيزيدي القديم ص 139 - 141.

<sup>-</sup> راجع الفصل الثاني من كتاب (رشيد الخيون) الأديان والمذاهب بالعراق، ص 73 وما بعد.

وفتحة ياقة هذا الثوب أضيق منها في القميص اليزيدي العادي، والخرقة طويلة بها فيه الكفاية من الأمام، فتصل إلى الركبتين، لكنها تقف عند أسفل الظهر من الخلف ويكتمل هندام الفقير بسروال أبيض فضفاض مضموم عند الكعب، وبسترة بيضاء يُشدّ عليها حزام أحمر وأسود. وعلى الفقيران لا ينزع أحدى هاتين القطعتين من هذا التجهيز حتّى عند النوم(١).

هذا اللباس بالنسبة لليزيديين يبعث على الهيبة والوقار ولا يجرؤ أحد، حتّم ، في حالة الدفاع عن النفس على ضرب فقرير يرتدى هذا اللباس. بإمكان الفقير أن يضرب أخاً له في الدين، دون أن يحاول هذا الأخير الدفاع عن نفسه. وما على الضحية الا أن يدير ظهره ويصالب ذراعيه في خضوع تام لهذا الضرب. وأدنى عنف يرتكب بحق أحد أعضاء طبقة الفقراء يمكن أن يضرّ بسلامة المذنب. ثمة امتياز آخر للفقراء وهو أنهم يستطيعون مصادرة الأشياء التي تعجبهم في بيت ما، دون أن تجدى احتجاجات المالك نفعاً (2).

<sup>(1)</sup> عندما ثبّت إسماعيل بك النظام الديني للمجتمع اليزيدي في أرمينية، فرض لصالح الفقراء أتاوة أقل بقليل من تلك التي يتلقاها البيرة. راجع أيضاً:

Rousseau J. B. L. Notice sur les yézidis. Description du Pachalik de Baghdad, p. 183 - 210, Paris 1809.

Seleri. O et Wikander. Un témoignage Kurde sur les yézidis du Djabel -Sindjar. Orientalia. II, p. 112 - 118. 1953.

<sup>-</sup> إسهاعيل جول: اليزيدية قديهاً وحديثاً ص 91.

<sup>-</sup> عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم ص 70.

<sup>-</sup> الأب سهيل قاشا. اليزيدية ص 231.

<sup>-</sup> روجيه ليسكو . اليزيدية في سورية وجبل سنجار . ص 98 - 99.

<sup>-</sup> د. خلف الجراد. اليزيدية واليزيديون ص 160 - 167. - محمد التونجي. اليزيديون ص 166 - 167.

<sup>-</sup> جون س. كيست. تاريخ اليزيديين ص 225 - 226.

<sup>-</sup> رشيد الخيون. الأديان والمذاهب بالعراق. الفصل الثاني ص 73 وما بعدها.

 <sup>(2)</sup> تقول الروايات اليزيدية. إن هذا اللباس إمتداد لذلك الذي كان الشيخ عدي يرتديه وقبله آدم عندما كان موجوداً في الجنَّة، ويبلغ تبجيل اليزيدية لهذا اللباس درجة التقديس الأعمى "فإن يمينهم الإحتفالية هي القسم بفضيلة لباسهم الأسود أو الخرقة، واختبار هؤلاء الذين يشرّفوا بلبسه. إن اليزيديين يقسمون الحرقة البالية، التي تستعمل بقاياها كتياثم. وفي مرقد الشيخ «مند» بجوار مرقد «ككي عزيز» تحفظ مجموعة من الأسمال التي كانت، وفق الرواية اليزيدية. تخص الشيخ مند ذاته.

إن جو الرهبة الذي يحيط بالفقراء، ليس مستغرباً مقارنة مع التفوق الذي حققوه في منطقة سنجار، حيث صار المؤمنون يخشون جانبهم أكثر ممّا يحترمونهم.

واللقب الذي يحمله الفقراء وحقهم في الاستجداء، واللباس الخاص الذي يميّرهم والذي يضفي عليهم نوعاً من الفتسية، يوحي بفكرة أخوية "جمية إخوان" من النساك أكثر ممّا يوحي بفكرة طبقة مشابهة لطبقة الشيرة، كيا أن خصائص الفقراء وتفاصيل ملابسهم التي تقربهم من إتباع الطرق الإسلامية، قد تجعلهم أحيانا الورثة المباشرين للعدوية. عندما نعرف ان العدوية كانوا مجرد أفراد من طبقة مفتوحة للجميع في البداية، ما لبئوا ان اتجهوا إلى ضم متطوعين جدد من نفس العائلات دون سواها، وإلى عدم الزواج الا ببنات نظائرهم، أي انهم اتجهوا إلى إنشاء طبقة خاصة في المجتمع اليزيدي.

ويبدو أن هذا التطوّر لم ينته الا حديثاً، ففي القرن السابع عشر، كان بإمكان أي يزيدي أن يتدرّب ويصبح فقيراً. وكان مألوفاً جداً في ذلك الحين رؤية أناس لا يشغلون وظائف دينية، يأخذون لباس الشيخ عدي. لكن في الوقت الحاضر لم يعد أي مويد يهتم بأن يصبح فرداً من طبقة الفقراء، والفقراء يتعاقبون من الأب إلى الإبن.

مع ذلك ورغم الطابع الوراثي لهذه الرتبة، لا يولد الفرد فقيراً كما يولد شيخاً، أو بييراً. وحتى سن الرشد لا يتميز شباب الفقراء في شيء عن سائر البزيديين، ولا يتمتّعون بأي امتيازات. ولا يحق لهم إرتداء اللباس الشعائري الا بعد البلوغ. ويتم ذلك خلال إحتفال خاص. ومنذ ذلك الحين يشاركون في جميع إمتيازات طبقتهم.

والسائد الآن أن منصب الفقير متوارث، وواجبات الفقير أن يرعى الناس في غياب الشيخ، وأن يعلم الأولاد علوم الدين وأمور الملّة.

#### القوّ ال

تطلق صفة القوّال على الحادي أو مرتّل الأناشيد الدينية في المحافل، أو في أيام الأعياد والأفراح. والقوّالون شعراء بجيدون، وأغلبهم محليّون. ويزعم اليزيديون أنهم رافقوا الشيخ عدي عبر بادية الشام، وظلّوا معه على المحبّة، فمنحهم حق إنشاد القصائد والمدائح الدينية بالغيّن العربية والكردية، وخصّهم بحفظ أسرار الشريعة والحوادث التريخية. ويعترّون بأنهم يصاحبون طاووس ملك، في التجوال بين القرى اليزيدية،

لجمع الصدقات والأثاوات والنذور التقليدية، وإنشاد الأناشيد اللازمة عند دفن الموتى. كما أنهم يتباهون بجمع الأقذار والأوساخ من تربة الشيخ عدي في ختام كل زيارة، أو تنظيفها من القاذورات التي يتركها الزائرون أحياناً، معتقدين أنهم يتوارثون هذا الشرف أما عن جدّ.

يعلّم كبار أصحاب هذه الطبقة أبناء القوالين علم الغيب، والرقص الديني، والضرب على المزاهر، وإنشاد القصائد، حتّى يخلفوا آباءهم القوالين في حرفتهم.

وليس للقوّالين أن يتزوّجوا من غير سلالتهم. كما لا يجوز للشيوخ أن يتزوّجوا بنات القوّالين. إلا أن "بابا شيخ" أصدر فتوى دينية في الربع الأخير من القرن العشرين، أجاز فيها تزويج أبناء القوّالين من بنات المريدين، خشية انقراض الأولين.

وللقوّالين طاقية، أو قلنسوة خاصة بهم، يسمّونها "كمة القوالين" فلا يجوز الحلف بها كذباً، كها أنهم لا يحلقون لحاهم، ولا يقصون شواربهم، ولا شعر سوالفهم وصدوغهم، ويسكنون في قريتي امبشيقة، و"بحزاني". وهم يقيمون بالسفارة والنيابة عن أمير الشيخان، ويتجوّلون باسمه لجمع النفورات.

ومهمتهم الأساسية زيارة الجاعات اليزيدية حيثما كانوا، وأينها استوطنوا. وهم يحملون معهم صورة طاووس ملك، دليلاً على هويتهم. وعندما بحل القوال في إحدى القرى، يمنحه مضيفه غرفة منزله، فيشبت القوال السنجق على منصة في تلك الغرفة، ثم يشرع بجمع التبرعات. بينها يعظ الناس ويخطب فيهم، ويحتهم على التبرع. ويوسم كل سنجق عادة باسم المنطقة الموجمة إليها. وقد تصل مواكب القوالين إلى المانيا لكثرة للهاجرين إليها من اليزيدين. وحين تتم عملية التبرع يعود القوالون أدراجهم إلى باعدري، حيث يودعون السناجق لدى الأمير في قصره. إن رحلات القوالين طويلة جدا وخطيرة أحياناً، لذا يحصل القوالون على أجر كبير يقتطع من العطايا التي طويلة جدا و

وما يمليه القوّالون على اليزيدية نقلاً عن لسان الشيخ عدي، وطاووس ملك:

«المال مالي، والبشر عيالي. أنا أفقر وأنا أغني، أنا أحب الذين يدعونني باطناً. والذي ينكرني قدام الناس، أنا أنكره في السهاء. أنا أحب الذي يحبني من كل قلبه، يقطع من لحمه ويكرمني. وأنا ارضى عنه وأتجاوز سيئاته. وأقبل منه عوض الصوم والصلاة، ولا يشكّ فيّ، ويدعوني دائماً. فأنا حاضر عنده وعند الضيقة. وأنا لا يخطئ، ولا يزني، ولا يكفر، ولا يعمل مثل باقي الطوائف الخارجة، ولا يحسد، وفي يوم القيامة، أساعه، وأرجو الرب أن يغفر له ويدخله الجنّة».

ولا تتحدّد أهمية القوال في الديانة البزيدية كونه، ينشد الأناشيد والمدائح والوصايا الدينية، والمشايخ، الدينية، والمشايخ، والمعالية وللماسية، وليس في ترديد فضائل الشخصيات الدينية، والمشايخ، ورواية القصص والحكايات التاريخية عنهم. وليس في العزف ومصاحبة السنجق عند التجول في القرى والأماكن البزيدية، ولا في إجراء مراسم دفن الموتى، إنها تكمن أهمية القوال في قدرته على حفظ النصوص الدينية، وفي ثقافته الدينية التي لا يستهان بها، بالنسبة للمجتمع البزيدي، الذي كان يفتقر لوجود القراء والمتقفين الذين يتحملون على عاتقهم معرفة التاريخ والدين البزيدي، كما في الوقت الحاضر.

وفي عودتنا إلى الطقوس الأشورية، التي كانت سائدة في المنطقة، التي يسكنها اليزيديون الآن، قد نجد الشبه الكبير بين هذه الطقوس وتلك. بحيث كان يعتبر الأشوريون الموظف الديني المكلف بنصب الطبول، ونشر البخور، وسكب الخمر على أجساد الأضحية وإراقته، كاهن الإبتهالات، ويدعى «الكالو». والوظيفة الأساسية للكالو، الإنشاد والتراتيل التي تتخذ من شكل الصفوات الموجهة للآلهة. وكذلك الأغاني الدينية، وما ترافقها من آلات موسيقية، كالطبل والقيثارة، تعتبر طقساً دينياً. وينشد القوالون الطقوس الصعبة، ويكون غيرهم من الطبقة الدنيا، مساعدين في أداء الأناشيد. ويمكن أن يعمل الكالو في بابل كاتباً، يجمع بين عدة وظائف، وليس من الضروري أن يكون من طبقة عليا.

ويزعم بعض الباحين، أن كلمة قوّال، ليست مشتقة من قال يقول قولاً بالعربية، إنها يظهر أنها مأخوذة من الكلمة السومرية «كالو – kalo» وتعني الكاهن، أو الرجل المتدين، أو الكبير السن. وفي اللغة الكردية تستخدم كلمة «كالو» بنفس المعنى في لهجة أهل «شنكال» الكرد. وهي مركّبة من «كال – شنكو»، بمعنى الرجل المتدين، الكبير. وتذكر بعض المصادر التاريخية، بأن هناك معبداً كبيراً للإله «سن» في جبل شنكال، ممّا قد يقدّم دليلاً على ان جذور كلمة قوّال مرتبطة بشكل، أو بآخر، باللغة السومرية أو البابلية.

وفي العصر البابلي كان ال اكالوا يخدم في المعابد، ويعزف الموسيقي الدينية على الدفّ والشبابة، في الأعياد والمناسبات الدينية. وهذا يظهر جلياً في العصر الحاضر عند اليزيديين، حيث يلعب القوالون دوراً مميزاً في العديد من الأعياد الدينية، ويعزفون على آلاتهم الموسيقى المقدّسة.

ومهنة القوّال في الديانة اليزيدية، تتشابه مع مهنة وتسمية الـ «كالو» البابلية، والتي تعني منشد المراتي. ولم تتشابه هذه المهنة مع بعضها في الأديان الأخرى. وتشير النصوص السومرية المسارلة إلى الموسيةيين واصنافهم، واختصاصاتهم، ومراكزهم الوظيفية، بأن معظمهم كانوا من الكهنة ورجال الدين التابعين للمعبد أو للهيكل.

والى جانب المهام الموسيقية لهؤلاء الكهنة، كانوا يقومون بأداء أعمال أخرى، تخصّ الحقول، وأبنية المعبد، وتنظيف قنوات الري. لأن القسم الأعظم من أراضي الدول المدينية "في العصر السومري كان يعود إلى المعابد. وكانوا يتقاضون لقاء أعمالهم، الفضة والملابس والأصواف، وبعض المتاع.

والقرّالون اليزيديون، يؤدون تقريباً نفس المهام، حيث يدفنون موتاهم على أنغام الموسيقي "الطبل، والشبابة" التي يعزف عليها القوالون فقط.

ويورد الباحث زهير كاظم عبود نقلاً عن الباحثة «إيڤلين كينكل»:

«إن الكهنة كانوا يعزفون بالآلات الموسيقية الألحان الجنائزية، ويتهيئون لإجراء مراسم الدفن. ويشترك هؤلاء العازفون بأخذ ثمن أتعابهم، من الحنطة والحنز، وبقايا مخلفات الموتى، بها فيها الصوف والملابس، وتضاف إليها الآن عند اليزيديين الحلوى والنقود»<sup>(2)</sup>.

#### الكواجك

الكواجك طائفة من عوام اليزيدية، معروفة العدد، منتشرة في منطقتي الشيخان، وسنحار، إنتشاراً كبيراً. يتميّز أفرادها عن أبناء طائفتهم كافة بلباسهم الأبيض ونطاقهم الصوفي الأسود والآحر، وبالحلقات ذات القيمة الدينية المعلّقة بهذه الأحرمة. وتقتصر وظائفهم الدينية على غسل الأموات وتكفينهم، ودفنهم، واكتشاف مصائرهم، إن خيراً أو شراً. وكذلك الإنصال بعالم الغيب، والشهادة لمعرفة أسرار حال المستقبل. فإذا أراد والكوجك، أن يتنبّأ عن المستقبل، إلتحف بعباءته، واضطجع على الارض، وأخذ يدمم

المدينة الدولة. لأن كل مدينة كانت تشكل في بعض الأحيان دولة قائمة بذاتها. (المؤلف).

<sup>(2)</sup> زهير كاظم عبود. التنقيب في التاريخ الإيزيدي القديم. القوالون ص 111 وما بعد...

ويرنّم، ثم يروي للحاضرين ما يتراءى له من المغيّبات، زاعهاً أنه يعرف كل ما حدث في العصور الحالية، والوقائع الماضية، من أيام آدم إلى يومنا هذا، كها آنه يوحي بمصير الأموات الجدد.

إضافةً إلى ذلك يقوم الكواجك بخدمة بيت «الشيخادي» أو مزار الشيخ عدي، أو «البيت اليزيدي الكبير» وبقية المزارات المقدّسة في «لالش». ولهم في مرقد الشيخ عدي خدمات شاقة، كنقل الأحجار، وقطع الأخشاب، وتنظيف الساحات من الأوساخ والقهامة، بعد كل زيارة لأبناء الطائفة. وهم يهارسون هذه الواجبات تحت إشراف، «الجاويش» رئيس الورشة، وهو الكوجك العازب الذي يقيم في المرقد طوال حياته، وتُشترط العزوبية الدائمة عليه، لأنه لا يجوز إجتماع الجنسين في حرم الشيخ عدي أو «الحرم الكبير».

وقد أوجبت العقيدة اليزيدية، إحترام الكواجك، وتصديقهم في أقوالهم وأفعالهم، حتى وإن كانت نوعاً من الشعوذة. ويزعم البعض من اليزيديين، أن الذي يقوله الكوجك في أكثره حقيقة وواقع. وقد جاء في الفصل الأخير من كتابهم المقدّس «الجلوة» ما نصّه: "إحفظوا سنني وشرائعي، طيعوا واصغوا لحدّامي بها يلقنوكم به، من علم الغيب الذي هو من عندى".

وقد يستغل بعض الكواجك هذا النص، فيدّعي القدرة على شفاء المرضى وقراءة المستقبل، لتأمين بعض المنافع المادية.

ولكل يزيدي ألف في نفسه القدرة والجلد، أن يتريض رياضة روحية خاصة، توهله لأن يكون كوجكاً، يكتشف مصائر الناس، ويكاشف أرواح الأموات، ويستكشف أسرار الطبيعة. وذلك بأن يدخل «منبر الأربعين شيخاً»، ويرور «الأربعين سراجاً»، ويجلف يمين الولاء والحدمة للشيخ عدي، ويطلق الدنيا وماضيها من نعيم زائل، ومغريات متنوعة، ثم يصوم أربعين مرة «أربعين بوماً»، ويقصد تربة الشيخ عدي مرة ثانية، فيزور الأربعين سراجاً، ويدخل منبر الأربعين شيخاً، ويقصده الـ "بابا شيخ» فيبارك له، ويمنحه سلطة محارسة الواجبات المذكورة.

وإذا حلّ بالبلاد بلاءً، أو ضيق، يطلب "بابا شيخ" من الكواجك جميعاً الدعاء والصلاة، لكشف هذا البلاء. وهم يجتمعون لهذا الغرض في مرقد الشيخ، أو في منزل ابابا شيخ»، أو في أي مكان آخر عدّة ساعات. وبابا شيخ يجمع الكواجك عشر مرّات سنوياً، في عشرة اعياد، حيث يتوجّهون نحو مرقد الشيخ عدي، فيخدمون المكان وينظفونه. بقه ل روجه لسكو:

«الكواجك رغم هذا كلّه، هم على الأغلب أناس عاديون، أتوا للحج في الشيخان. فقرروا أن يعتزلوا الناس، ويكرّسوا بقية حياتهم لخدمة الشيخ عدي...

ويلاحظ أن كلمة كوجك تستعمل أيضاً للإشارة إلى مدّعي الرؤيا «النصف تنبوتية»، والنصف سحرية، الذين يظهرون بين القبائل، أحياناً ويكسبون فيها نفوذاً سياسباً بقدر ما هو ديني. وقد لعب البعض منهم دوراً هاماً في التاريخ اليزيدي. فها زال اليزيديون يتغنّون بكرامات الكوجك إبراهيم المتوفي منذ أكثر من قرن ونصف، وبمغامرات الكوجك ميرزا، الذي أعدمه الأتراك في القرن التاسع عشر.

#### المريدون

المريدون هم من عامة الشعب، ذكوراً وإنائاً، كباراً وصغاراً، من أهل القبائل وأهل القرى، يخضعون لأوامر رؤسائهم الروحيين خضوعاً مطلقاً، ويتقبّلون أوامرهم ونواهيهم دون مناقشة، أو إعتراض. منذ فرضت الشريعة عليهم الطاعة العمياء، وأوهموا أن التدخل في الأمور الدينية، أو التساؤل عن أسرار العقيدة اليزيدية يخرجانهم من الإيان، وبحلان بهم الذل والهوان.

ولابد أن يكون لكل مريد أو مريدة شيخ وبير، فيقدّم إليهها النذور والخيرات، ويتلقى منهها التعليهات والإرشادات. فإذا مات أحدهما، أو حرمه الأمير، ولم يكن بين سلالته من يحلّ علّه، لجأ المريد إلى الأمير فيختار له بدل المتوفي، أو المحروم شيخاً أو بييراً جديداً، لقاء مبلغ من المال يتفقان عليه. والمريد الذي لا شيخ له ولا بير، يعد خارجاً على المقيدة اليزيدية.

والمريديون يتزاوجون فيها بينهم، فلا يجق لهم مصاهرة السلالات الأخرى. وهم أشبه بالمنبوذين في الهند «Parias» وربها هم كالبقرة الحلوب بالنسبة لبقية أفراد الشعب البزيدي.

أماً السدنة فهم قليلو العدد، لدرجة أن أحداً لم يشر بعد إلى وجودهم. وحسب العرف حتى الآن، فإنهم لا يشغلون سوى قرية واحدة هي "قرية بشكير" في جبل سنجار. لكن طبقتهم عثلة في الشيخان هي الأخرى. ويتوقف دورهم على العناية بالمزارات، وعلى إشعال الأضواء التي يجب أن تظل مشتعلة على الدوام من مساء يوم الثلاثاء إلى صباح يوم

الأربعاء في كل مزار(1).

في نظرة شاملة إلى التراتبية، وصلاحيات الطبقات عند اليزيديين، يتبين لنا وجه الشبه القريب بين النظام اليزيدي وتركيبة المجتمع الهندوسي، حيث جاء في نظام الطوائف الهندوسية:

"عندما أطلّت الحياة على كل البشر، وجدتهم غير متساوين على الإطلاق، برغم أتّهم جاءوا جمعاً من "مانو" أول البشر. فالذي حدث تماماً، أن أربعة أنواع من البشر جاءوا من مانو.

فمن رأسه جاء أفضل الناس وأعظمهم قدسية، وهم الكهنة البراهمة.

ومن ذراعه جاء ما يليهم في الأفضلية، وهم الملوك، والمحاربون أو «الأكشترية».

ومن فخذه جاء أرباب المهن في العالم، بين زرّاع، وتجّار، ممّن يوفّرون مسائل العيش للكهان، والملوك، والمحارين، وهؤلاء هم «الفيشية».

ومن قدميه جاء بقية الناس، الذين ينتمون إلى «الطبقة السفل» وليس لهم مهنة سوى خدمة الطوائف الثلاث السابقة، في أخس حاجاتها. وهؤلاء الذين يسمّون «بالشودرا» أو المنبوذين «Parias».

ومضت الطوائف الأربع منطلقة في الأرض، لكل منها واجب ومهمّة:

بخصوص هذه الطبقات الثلاث راجع:

<sup>.)</sup> بعسوس معه مسبب اليزيديون في حاضرهم وماضيهم ص 77 - 78.

<sup>=</sup> عبد الرزاق الحسي. اليزيديون في مناصرهم وقاطيهم عن ٢٠٠٠ - ٥٥ - 48 و 53.

<sup>-</sup> درويس مسوء ، مرد ميون ، يريديون م - سعيد الديوه جي: المزيدية. ص 199.

<sup>-</sup> الدكتور بروسكي. مجلَّة المقتطف المصرية عـ 13 ص 393 سنة 1889.

<sup>-</sup> د. خلف الجراد. اليزيدية واليزيديون ص 163 - 164.

<sup>-</sup> د. محمد التونجي. اليزيديون ص 168 - 170.

<sup>-</sup> الأب سهيل قاشا. اليزيدية ص 233 - 236.

<sup>-</sup> صديق الدملوجي. اليزيديون. ص 70.

<sup>-</sup> إسماعيل جول: اليزيديون ص 91.

<sup>-</sup> روجيه ليسكو. اليزيدية في سورية وجبل سنجار ص 98 - 102.

<sup>-</sup> جون س. كيست. تاريخ اليزيديين ص 92 - 93.

Ibid p. 93. -

Siouffi. N. Notice sur le cheikh Adi et la secte des yézidis. p. 91. -

- البراهمة، لدراسة أسفار «الفيدا» المقدّسة، وهي الكتب بقوانينها وشرائعها
   وتعاليمها، وتقريب القربان، وإدارة الضحايا، ولهم الأخذ والعطاء.
- الملوك والمحاربون، لحهاية الشعب وممارسة الإحسان والتضحية، وتلاوة الكتب المقدّسة، وعدم الإنهاك في الشهوات.
- التجار والزراع لتربية المواشي، وإيتاء العطاء والتضحية، ودراسة الكتب المقدّسة،
   والبيع والشراء وحرث الأرض.
- 4- المنبوذون، ليس عليهم سوى أن يضعوا أنفسهم تحت أقدام كل فرد من الطبقات الثلاث الأخريات.

وقال الكهنة: «أنه هكذا جعل براهما البشر أربعة أنواع ختلفة من الناس في طبقات بعضهم، افضل من بعض، وبعضهم أسوأ من بعض. أما البراهمة فهم على رأس كل الطبقات. حتى الملوك عليهم أن يجذروا فرض ضريبة على برهمي، حتى ولو نضبت كل موارد المال الأخرى، لأن البرهمي إذا ما ثار غضبه، يستطيع أن يسحق الملك وجيشه جمياً، بتلاوة لعنات ونصوص مسحورة. فكل ما هو كائن في الوجود هو ملك البراهمة. والسخاء في العطاء للبرهمي من أسمى الواجبات الدينية، حتى إنه يستطيع إذا لم يجد ترحيباً كرياً في أحد البيوت أن يذهب عن صاحب البيت كل ما كان يستحقه من جزاء على ما سبق من حسنات. أما إذا اقترف البرهمي ما شاء من الجرائم، فليس يحق عليه الفتار. وكل من حاول ان يضرب البرهمي فلزام عليه أن يُصلي عذاب النار منة عام. فإذا ضربه بالفعل، فقد محقت عليه المجحيم ألف عام».

أما الشودري المبوذ، فالإمتثال المطلق لاوامر البراهمة، هو أقصى ما عليه من واجبات. إن خدمة المنبوذ للبراهمة هي أفضل عمل بجمد عليه. ولا بجوز له أن يجمع شروة أياً كانت، ولو كان على ذلك من غير القادرين. لأنه إذا جمع المال فسينيح له ذلك أن يطاول البراهمة بوقاحته. وهو إذا علا فوق من هو أعلى منه بيده أو عصاه، قطعت يده. وهو إذا نادى من هو اعلى منه بإسمه أو اسم طائفته متكلّلً، فعقابه أن يدخل في فمه خنجر محمي مثلث النصل، طوله عشرة قراريط. ويأمر الملك بصب زيت حار في فمه، وفي أذنيه، إذا بلغ من الوقاحة ما يبدي به رأياً للبراهمة في أمور وظائفهم.

وقد يحدث أن يعتدي رجل منبوذ على عفاف زوجة براهمي. فإذا حدث هذا، صودر كل ما يملكه، وأنزل به عقاب يجعله لا هو بالذكر، ولا هو بالأنثى. وإذا قتل زميلاً له، كان عليه أن يكفّر عن جريمته بعشر بقرات يهبها للبراهمة، أما إذا قتل أحد «الفيشية»، فكفّارته للبراهمة منة بقرة، وإذا قتل أحد «الكشتارية»، ارتفعت الكفّارة إلى ألف بقرة يعطيها للبراهمة. أما إذا قتل برهمياً، فلابدّ من قتله. لأن العقاب بالقتل لا يكون الا للبراهمي.

وقاًل الكهنة البراهميون: هكذا كلّما ارتفعت الطائفة التي يولد منها المرء زادت امتيازاته في الحياة، فالذين من الطائفة العليا وحدهم الذي يمكن أن يصبحوا كهنة ومعلّمي عقيدة. أما الذين يولدون من الطائفة السفلي، فلا يمكن أن يصبحوا كهنة ولا حكّاماً، أو أن تكون لهم مراكز هامة من أي نوع.

وإذا ولد إنسان في طبقة دنيا، فمهما بلغ من الطبية والصلاح والذكاء والشجاعة، فليس له أن يستمتم بنفس الإمتيازات في الحياة كواحد من الطوائف الأعلى. إنها إذا كان صالحاً في هذه الحياة فسيجازى عن صلاحه في الحياة الآخرة.

ويقول الكهنة: لكل كائن حي روح. وهذه الروح تأتي من براهما روح العالم. وبراهما لا يموت قط. وهكذا فإن روح الكائنات الحية التي تأتى من روح العالم لا تموت قط.

وعندما يموت الإنسان تخرج روحه من جسده، وتدخل عَلى الفور جسد طفل ولد لترّه. فإذا كان الإنسان ممّن يحيون حياة طيّبة صالحة ولد في طائفة أعلى. بينها يولد في طائفة أدنى إذا كان يحيا حياة فاسدة مليئة بالشر

وإذا استمر يحيا حياة فاسدة بعد حياة أخرى أكثر فساداً، يظل يولد في طائفة أدنى من طائفته مرّة بعد أخرى. وقد يولد عليلاً ليظل يشقى طوال حياته عقاباً له على ما أساء... بل وما من بأس فى أن يولد حيواناً أعجم (1).

 <sup>(1)</sup> جون كولر. الفكر الشرقي القديم ترجمة كامل يوسف حسين. الفصل الأول المذاهب الفلسفية الهندوسية ص 27 وما بعد... عالم المعرفة عدد 199 الكويت تموز 1995.

<sup>-</sup> جفري بارندر. المعتقدات الدينية لدى الشعوب. ترجمة إمام عبدالفتاح إمام: الهندوسية ص 135 وما معد... عالم المعرفة عدد 173 أيار 1993 الكويت.

<sup>-</sup> سليهان مظهر. قصة الديانات القسم الثاني. عقيدة الهندوس ص 79 - 84 الطبعة الثانية. مكتبة مدبولي القاه : 2002

<sup>-</sup> بريديل كيث. الأديان الناشئة في الشرق الأقصى. تاريخ العالم. الفصل الأربعون ص 524 وما بعد...

<sup>-</sup> تاريخ الحضارات العام. جـ 1 الكتاب الثاني. الفصل الثاني الديانات ص 623 بإشراف موريس كروزيه. منشورات عويدات. بيروت - باريس الطبعة الثانية 1981.

<sup>-</sup> موسوعة بهجة المعرفة. المجموعة الثانية. الإنسان والمجتمع. البرهمية والبوذية ص 106. الطبعة الثانية. دار المختار للطباعة والنشر والتوزيع. جنيف - سويسرا 1980.

# الفصل السابع عشر الأعباد البزيدية

الأعياد اليزيدية كثيرة، وهي أعياد دينية وقومية واجتماعية، بعضها خاص بطوافاتهم الدينية، وبعضها بأعيادهم الخاصة ومسراتهم، والبعض الآخر عبارة عن مزيج من أعياد المجوس والمسيحين والمسلمين، مع بعض التغييرات التي أدخلت عليها، لتتوافق وتعاليم اليزيدين. كما أنهم يشاركون بعض الناس، أو أصحاب الأديان المجاورة، أعيادهم واحتفلاتهم. وهم ميالون في أعيادهم كثيراً إلى الإبتهاج والإحتفال. والأعياد الزيدية على نوعين: أعياد ثابتة وأعياد متنقلة. ويبدو أنها جميعاً تخلق مناسبةً لطقوس متشابهة. فالإحتفال بكل عيد يتميز بشكل رئيسي: زيارة المريدين لشيخهم، وبأفراح عائلية، وبتطواف حول المزارات المحلية.

1 - عيد رأس السنة: يقع هذا العيد في أول يوم أربعاء من شهر نيسان «شرقي» أو 14 نيسان «غربي»، ويستمونه في اللغة الكردية «سري حال» أو «سرسالي»، وهي كلمة مركبة من «سري» بمعنى رأس و«حال» أي سنة. فإذا كان اليوم الأول من شهر نيسان شرقي يوم الخميس، فإن العيد يبدأ عندهم يوم الأربعاء الموافق 7 منه، أي 20 نيسان غربي. ويزعم اليزيدون، أن طاووس ملك هبط في مثل هذا اليوم من أجلهم، وليخلص هرسى وصحبه من الفراعنة.

وفي ليلة عيد رأس السنة، يرتدي الشباب والصبايا، أفخر الثياب والزينة، حيث تبكّر الصبايا إلى الحقول والجبال المزدانة بالأزاهير في هذا الشهر، فيجمعن منها شقاتق النعمان الحمراء، ويعلقنها على ابواب بيوتهن، وعلى الجدران، وبين الغرف، ويصففن الأزهار في النوافذ، ومنهن من يركزن الأزهار على قشور البيض الملوّنة، زاعيات أن ذلك يسهّل على الملائكة تمييز بيوت اليزيدين عن بيوت أهل الأديان الأخرى.

وتكثر في هذا العيد المقامرة بالبيض الملوّن وبالدراهم. ويقدّمون لمن يزورهم البيض المصبوغ بالألوان الزاهية المختلفة. حيث يُشرع بالمقامرة مع الزوار، والحضور، والمعايدين، وتزدحم الطرقات والساحات والشوارع والأزقة بالمقامرين بهذا البيض، وبالمفرّجين. ويختلط الجميع بعضاً مع بعض، رجال ونساء وأولاد، الا ان المقامرة

تقتصر على الذكور دون الإناث<sup>(١)</sup>.

وفي هذه الليلة، تزيّن البيوت بالأزهار والأشجار على السواء. وطعام ليلة العيد لحم. ولا بدّ لكل بيت يزيدي أن يشتري لحياً، أو يذبح ثوراً، أو خروفاً، أو دجاجة. وأن يعدّ أفخر الأطعمة هذه الليلة. وفي اليوم التالي، يوزعون هذه الأطعمة على الفقراء، والمارة، وأبناء السبيل، والمساكين. وفي هذا اليوم أيضاً، تعدّ النسوة طعاماً، وتذهب به إلى المقابر ليوزّع على المحتاجين عن أنفس الموتى. فتناول اللحم في هذا العيد واجب على كل يزيدى.

ويعتبر اليزيديون شهر نيسان الشرقي بأكمله عيداً مقدساً. وهم لا يتزوجون، ولا يحفرون أرضاً، ولا يقيمون بناءً أو يشيدون منزلاً جديداً، ولا يكتبون عقد بيع أو شراء. وينظّمون طوافات شعبية رائعة، على شكل كرنفالات، أو عراضات في كل يوم جمعة من أيام الجمع الواقعة في هذا الشهور. فيذهبون لزيارة المقامات والمزارات القريبة والبعيدة، فيعقدون حلقات الرقص والدبكة المختلطة بين الرجال والنساء، على أنغام أصوات الزمور والطبول، ويمضون أيامهم بالطرب والانس والخمرة، والولائم. ويقدمون الهائل، عصورة عليهم للصندوق

ويذهب القوّالون بطبولهم وشباباتهم، ويدورون بين القبور بأناشيدهم وترانيمهم إستجلاباً للرحمة والمغفرة للموتى، فينالون مقابل ذلك أجراً من أهلهم وذويهم. أما الفقراء، فيأخذون الشيوخ إلى قبور موتاهم للترخم عليهم، بضرب الطبول دون الترنّم بالغناء المقتصر على القوّالين.

ويزعم اليزيديون أن في منتصف ليلة رأس السنة، تأتي ملائكة السهاء فتجلس مع العباد، وتسجد مع الساجدين من علمهاء وروحيين، وتبارك المنازل اليزيدية المحتفلة. وإن الكون كله يسجد للخالق الأعظم في هذه الليلة، ليلة نزول طاووس ملك. ويعتقدون أن أرواح الموتى تخرج من القبور وتشارك في ذلك. وعلى رجال الدين والعامة السجود شكراً، وعلى الملائكة توزيع البركات والخيرات على الأحياء والموتى من خلوقات الله. لأن الله يجلس على عرشه يأمر الملائكة بالعمل الطبّ، ويقول: «إنني

 <sup>(1)</sup> هذا النقليد منبع عند المسيحين في عبد الفيامة (الفصح) والذي يكون موقعه أغلب الاوقات في شهر نبسان. ويلون هذا البيض بغليه بالماء مع قشر البصل الأحمر، أو الزهور الملونة. إلا أن المسيحيين لا يقامرون بالدراهم. (المؤلف).

أتنزّل إلى الأرض بالتسبيح والكل واقفون تحت قدمَي الله، فيعرفونه جميعاً. فيمهر الله الطبّين منهم بمهره، ويأمر الله طاووس ملك أن ينزل إلى الأرض، ليعينهم بقدرته، وكا, شء بإرادته"<sup>(1)</sup>.

2 - عيد مربعانية الصيف: لهذا العيد عند اليزيدين عدة أسهاء. عيد الشيخ عدي الشيخ عدي الشيخادي، العيد الكبر، وعيد المربعانية الصيف، ومدّته خسة ايام، تبتدئ من اليوم العادي عشر من شهر تموز اشرقي، وتنتهي في السادس عشر منه، من (31 تموز الله المحادي عشر من شهر تموز اشرقي، وتنتهي في السادس عشر منه، من (31 تموز الله الكواجك وبعض رجال الدين إلى مرقد الشيخ عدي، ليصوموا للاثة أيام، ثم يعودوا إلى منازهم، ويتابعون صومهم أربعين يوماً، والمثناء، ولكنتهم قلّل الشيخ عدي كان يصوم أربعين يوماً في الشتاء، ولكنتهم قلّل يتمون هذا المدّة، لأن الصائم، إذا باب بئية الصوم، وقدم إليه أحد معارفه شيئاً في صباح اليم الله المواد المثالية، أو على بركة أحد السناجي، وجب عليه الإفطار قوراً وأصبح في حلّ من صيامه أو من إتمام هذه الفريضة. فإذا وربت هذه المدّة الإنتهاء، عاد الصائمون إلى مرقد الشيخ عدي، فصاموا الأيام الثلاثة الربعين يوماً، وهناك يعيّدون ويذبحون، ثم يعودون إلى قراهم مستبشرين فرحين.

ويتولّى أهل قرية "بحزاني» تنظيف المرقد بعد انصراف الناس.

3 - عيد الجاعية: هو العيد الرئيسي العام. وربها كان من أهم الأعياد اليزيدية، ومن أعطم الأعياد اليزيدية، ومن أعظمها شأناً، وأاكثرها خطورة. ويدوم سبعة ايام. يعقدونه في لالش، إحتفالاً بأول وعظ للشيخ عدي. وهم يزعمون، أن في هذا العيد تغفر الخطايا والذنوب، وتستنزل الرحمة والبركات. ويستدل على كنه السنة المقبلة، إن خيراً، وإن شرّاً. وهو عبارة عن سلسلة إحتفالات دينية، تستمر سبعة أيام، واجبة على كل يزيدي ويزيدية. تبتدئ من اليوم الثالث والعشرين من شهر أيلول شرقي 6 تشرين الأول غربي،، وتنتهي في الثلاثين منه 13 الأنحاء والمناطق

الصندوق العالى: خزينة الأمر:

هذا التقليد وهذا الاعتقاد موجود عند المسجين، وبخاصة الشارقة منهم. وفي التقليد المسيحي الغربي الكاثوليكي هي ليلة عبد الغطاس، تسمّى بليلة القدر، وعبد الفطاس عند المسيحين الغربين الكاثوليك، هو عبد الميلاد عند المسيحين الشرقين، الأرمن الأورثوذكس والسريان الشرقين، ويقع في السادس من كاتون الثاني. (للؤلف).

اليزيدية، وهم بأفخر ثيابهم، والنساء بأفخر حليهن. فيحيون عيد الجماعية في مرقد الشيخ عدي في اللهو والإنشراح، وزغاريد النساء، وتصفيق الشباب، بعد أن يكونوا قد قطعوا السراط(").

فعلى الذي توجّه إلى هذا المقام أن يخلع أحذيته، ويمشي حافي القدمين إلى المرقد. ويحلّ كل منهم في المحلّ الذي أعده له شيخه أو بيره. وفي لالش هذا، عرّم على اليزيدية طوال أيام هذا الأسبوع، إصطياد الطيور، أو قتل الوحوش، أو قطع الاشجار، أو إيذاء بعضهم بعضاً، مهما كانت العداوة بينهم، لأن وادي لالش منطقة مقدّسة، وأرض حرام، مكرّمة في العقيدة اليزيدية. وأغلب المشاكل والعداوات السابقة تحلّ بتدخل جماعة من روساء الدين والروحانين بغير دليل أو شهود. والدليل هو صفاء القلوب، ويكون بتبديل «البرات» بين الطرفين، أو يقوم الشيخ بإعطاء البرات للطرفين. وعلاوة على ذلك يجب أن يتخطوا عتبات المراقد كلها، فلا يسمح لاحد أن يطأها بقدمه. ولا يسمح طم بمعاشرة نسائهم في هذه الأيام «الحرام». فلا رفث، ولا فسوق، ولا جدال في المغيخ المجارع على الشيخ المها المقالم المقالم المها بقدي.

في هذا الوقت، يصعد الكواجك مرتين كل يوم من أيام هذا العبد السبعة، إلى جبل "عرفات" في «اللالش» ليجمعوا الحطب لمضيفي الشبخ عدي، وينزلون به محمولاً على ظهورهم.

ويجبون إلى بقية المزارات المقدّسة في لالش، دون أن يسرّغ لأحد منهم إنتعال شيء في قدميه، ودون أن بجمل معه كفاية من الخبز والبصل والبرغل والجريش. فإن لكل مزار سادناً، أو مقيهاً مكلّفاً بخدمة المزار وزائريه. وعلى هذا السادن أو المقبم، أن يعدّ أكلة واحدة تسمّى «سياط» لمريديه، من غلّة أوقاف صاحب ذلك المزار. وممّا يجمعه من النذور والصدقات والهبات. حيث من واجب كل يزيدي زائر لكل مرقد من هذه المراقد في هذا الموسم. أن يقدّم مقداراً من النقود لسادن ذلك المرقد، ومن لم يهده شيئاً، لا يقبل له حج، ولا تغفر خطاياه.

. وهناك عدد من المزارات والحجرات على أسهاء أوليائهم معدّة للزائرين، يعطي أمير الشيخان أبوابها بالإلتزام، إلى شيوخ القبائل اليزيدية وبيورتها، فيحج إليها مريدو الشيوخ

السراط. جسر بشكل قنطرة صغيرة فوق الماء الذي يجري في وادي الالش، حيث البزيديون بخلمون أحذيتهم، ويغتسلون بإنه، ويتوجهون إلى مرقد الشيخ عدى.

والبيرة، حيث أن لكل بير عدداً من المريدين والمريدات. وكثيراً ما تضيق هذه المزارات والحجرات بساكتيها، فيتركها الرجال للنساء والاطفال، ويقضون أوقاتهم في ساحات المرقد، وفي ظلال جدرانه، وفي شعاب الجبل وكهوفه، مستمتعين بنشوة روحية رفيعة، على أنغام القوالين أثناء الليل وأطراف النهار، مقابل الهدايا والإكراميات النقدية المتدفقة عليهم في هذه الأجواء الروحية، بدون حساب وتردّد.

وأما الأعمال والطقوس التي تتم في هذا العيد، فهي: القاباغ، ونصب تخت الشيخ عدى، وسياط جلميرة، والإغتمال في مياه زمزم اللالش.

أ-القاباغ: كلمة تركية أو كردية، يراد بها إطلاق الرصاص بالجملة، وهي عند اليزيدين علم لأحد الأعياد. فإذا انتهى يوم الخامس من عيد الجماعية وحل اليوم التالي، تسلّق البريديون الجيال المحيطة بمرقد الشيخ عدى، وشرعوا في إطلاق الرصاص بالجملة، إبتهاجاً بحلول اليوم المذكور. ويضمن أمير الشيخان ثمن الطلقات. ثم ينحدرون إلى فناء المرقد، فيعقدون حلقات الدبكة مختلطين رجالاً ونساءً علم, شكل حلقات مستديرة. والقوّالون يضربون بدفوفهم، ويزمّرون بشباباتهم فرحاً<sup>(1)</sup> وحبوراً. ويهيئ أمر الشيخان ثوراً كبراً أبيض اللون يكون قد أمر بربطه في مرقد الشيخ عدى مدّة أربعين يوماً، فيطلب إلى الحاضرين أن يحموه من أذى الغبر، حيث يتسلّمه الشبان المدججون بالسلاح من عشائر «الماموسية، والقادية، والترك» ويأخذونه إلى مزار الشيخ شمس، مردّدين أوراداً وأذكاراً، لا يفهمها غبرهم، ويتعهدون بإعادة الثور إلى مرقد الشيخ عدى سالماً من أي أذي. ويندسّ بينهم في تلك الآونة شخصان من اليزيدية، فيحتال أحدهما على الثور فيسرقه، فتحصل ولولوة بين القوم، ويسترجعون الثور فوراً، دون أن يدلُّوا أحد على السارق، متجاهلين اسمه، متغافلين عن وجوده بينهم. ثم يقتادون الثور إلى مرقد الشيخ عدى بين التهليل والتكبير، وعندها تقف القبائل في الموضع المسمّى «ميدان الجهاد»، أو «السوق الكبير»، ويتقدّم عشرة من البواسل للمحافظة على الثور، فيعلن الأمير هروبه، ويطلب إلى الحاضرين الإنصراف إلى شؤونهم الخاصة، لانتفاء الحاجة إليهم. ولكن الرجل الذي سبق له أن سرقه، يدخل إلى المرقد، مع زميله الذي اندسّ معه من قبل، موهمين الناس أتمها من أتباع الأمير المنوط بهم أمر المحافظة على

 <sup>(1)</sup> تعرف هذه الدبكة بالشيخانية. وتعود أصول هذه الدبكة إلى الأشوريين. وتعتبر من أرقى الدبكات الأشورية. (المؤلف).

الثور، فيهربان به إلى مزار «الشيخ شمس» على مقربة من مرقد الشيخ عدي ويوسعانه مع أتباعها ضرباً مبرحاً بالسياط والعصي، فيذبح الثور سرّاً، ويعطى لحمه إلى سادن مزار «الشيخ شمس»، معلنين أنه لحم النذر، فيطبخه حتّى الإهتراء. وكل من استطاع الحصول على قطعة منه، مهل صغرت نال الأجر والثواب.

- نصب تخت الشيخ عدى: هذا التخت عبارة عن حلقات قديمة مفرغة من البرونز الأصفر، يبلغ عددها ستين حلقة، مع عودين طويلين مقدسين، وسجادة رثة بالية، يعتقد اليزيديون أنها التخت الذي كان يجلس الشيخ عدي عليه، ويسمّونه (برشباكي)، وهو لا يزال في حوزة رجل من قرية (بحزاني) يسمّى (الشيخ بريم). فإذا حلّ اليوم الاخر من عيد الجماعية، يعلن أمير الشيخان وضع نصب التخت في المزايدة العلنية، فيتسابق رؤساء القبائل على شرف هذا النصب. فهو عندهم فخر دونه كل فخر. فإذا انتهت هذه المزايدة، بدأ القوالون بض ب الدفوف، والعزف بالشيابات، والدوران حول التخت، وشرعت القبيلة التي دفعت أغلى الثمن لنصبه، في رصف الحلقات المذكورة فوق السجادة العتيقة، على أبعاد متساوية ومتقاربة، ثم يربطون بعضها إلى بعض بخيوط قديمة معمّدة في بئر «زمزم»، ويوثقونها إلى العودين الطويلين المقدّسين. وعندها يحضر شيوخ القبائل لحمل التخت إلى احوض الكلوكي، في ساحة الشيخ عدى، وتعميده فيه، فيتهافت الناس على لمسه وتقبيله، لانهم يعتقدون أو يرون في هذا التقبيل، واجباً دينياً لا يسوغ ان يحول الإزدحام أو الضرب المرّح، الذي يركن المسؤولون عن حفظ النظام والأمن إليه، دون أدائه، وقد يغلو البعض فيتسلِّق الأشجار، ويرمى بنفسه على التخت فيموت، وهو يعتقد أنّه مات شهيداً في سبيل أداء هذا الفرض الديني، فإذا تمّت مراسم التعميد وسننه بنجاح، استبشر القوم واستدلُّوا على خصب السنة المقبلة وبركتها. أما إذا حالت شدّة الإزدحام دونه، فإنهم يعودون بقلوب كسيرة، وزفرات تتصاعد إلى السهاء، لأن عدم الوصول إلى الماء دليل الجدب وانتشار المرض في السنة الجديدة. وسواء أنجحت عملية التعميد أم لم تنجح، فإن الأمير يهدي القبيلة التي تشرفت بنصب اتخت الشيخ عدى - برشباكي، هدية سنية، كعباءة أو نحوها، وأن المتفرجين يطلقون العيارات النارية بكثرة، إنتهاجاً بنصب هذا التخت.

ج - سهاط جلمبرة: يقول يزيدية عين سفني، إنّه كان للشيخ عدى أربعون تلميذاً
 باراً يخدمونه بإخلاص، ولا يتردّدون عن التضحية بأرواحهم في سبيل المحافظة عليه،
 معرّزاً مكرّماً، وأن «فخر جلمبرة» كبير هؤلاء التلاميذ كان من قرية «عين سفني»،

و لهذا بنوا مقاماً له هناك. فإذا انتهت أيام اعيد الجاعبة قدّم رجال عين سفني ثوراً على عبد فخر جلميرة، يسمونه السياط جلميرة، ثم يذبحونه ويطبخونه حتى يهترئ لحمه. فيجتمع اليزيديون كافة، للمطالبة بحصّة لهم من هذا اللحم، فلا ينالون منالهم الا بشق الفشف، إذ يأخذ كل من الأمير والشيخ الوزير، والبابا شيخ قطعة كبيرة من القدر، ويرميها فوق الرؤوس، فيتلقفها الناس بشوق عظيم، ويمزقونها بتهالك، ليفوز كل واحد بلقمة، أو بتنفة مها كانت صغيرة الحجم، وكثيراً ما يضطر البعض إلى مديده إلى الماء المغلي لينال من ابركات جلميرة، .

د - الاغتسال في زمزم: في لحف الجبل الذي يرقد فيه الشبخ عدي بن مسافر الأموي، نبع ماء رقراق يصل إليه من نفق لا يتسع لغير شخصين، ولا تنيره غير كوتين، يقال له «بئر زمزم». تفنن البزيديون في سبب تسميته بهذا الاسم بالذات. إذ أن المعروف ان «بئر زمزم» هو اسم أشهر بئر تقع في الحجاز في منطة الحرم الشريف عند المسلمين بمكّة قرب الكعبة، في الملكة العربية السعودية اليوم. كها تفنّن البزيديون أيضاً في ذكر علاقة الشيخ عدى بهذا النبع. وقد قحص الأب أنستاس الكرملي أقوالهم وآراء غيرهم في الكلهات التالية:

اعمق هذا العين متر تقريباً، وقطرها متران، ويستونها عندهم ابنر زمزم الأن الشيخ عدي، كان قد جاء يوماً إلى هذا المحل، ولم ير فيه ماء، فطلب منه المتشيّمون أن يجترح هم آية، فأخذ الشيخ عكازته وضرب الصخرة وقال للماء بالعربية الزم، زم، زم، فرمً . وفي رواية أنه قال أريد ماء زمزماً أي كثيراً، فكان كذلك. وقال آخر ان الشيخ عادي، كذا، بعد أن أنبع الماء أجرى إليها شيئاً من ماء القدس الشريف، وقال آخر: بل من ماء الاردن.

ويقول السيد عبد الرزاق الحسني: «وقد حاولنا عبثاً الوصول إلى هذا النبع الجاري، على الرغم من المساعدات القيمة التي أسداها لنا أمير اليزيدية «تحسين بك بن سعيد بك» وجدّته «ميان خاتون» في زيارتنا لمرقد الشيخ عدي، في يوم الخميس الموافق 17 نيسان سنة 1947.

وقد جرت العادة أن ينتهز اليزيديون فرصة «عيد الجهاعية»، فيدخلون إلى الجبل؛ وينزلون في ماء «زمزم» إلى ركبهم. ويغسلون أيديهم ووجوههم، لتتم عندنذ مراسيم الحج وشعائره. وكل من صحب شخصاً غير يزيدي إلى البئر المذكور حرم هو وسكان قريته من إتمام مراسيم الزيارة والإغتسال في «زمزم»، وأخرجوا من المرقد بالقوة.

ويعتبر عبد الجماعية بالنسبة إلى رؤساء اليزديين مناسبة جليلة، تناقش فيها قضايا المجتمع، ففيه يختلط البابا شيخ والمير والشخصيات الدينية الأخرى مع الحشود بحرّية، وهي المرة الوحيدة في السنة، التي يقابلون فيها أتباعهم. أما العامة فإنهم، بالإضافة إلى ما ذكرنا، يزورون الأماكن المقدّسة، ويعمدون أطفاهم في آبار النبعة البيضاء، وتوزّع عليهم فيه أقراص من تربة الشيخ عدي، ويعم الرقص والغناء بينهم طوال الأسبوع.

4 - عبد يزيد أو "عبد الأزدي": يعتقد اليزيديون أن حكم الصيام، الذي جاء به القرآن، لم يفهمه المسلمون على حقيقته. فقد نزل باللغة الكردية "سه روز" أي ثلاثة أيام، وليس "سي روز" أي ثلاثون يوماً، وإنهم فذا السبب يصومون أيام الثلاثاء، والأربعاء، والأربعاء، والخميس، التي تسبق أول يوم جمعة من كانون الأول الشرقي، أقصر أيام السنة وأبردها، ويجعلون اليوم الرابع "الجمعة" "عيد الإفطار" يسمّونه "عبد صوم يزيد"، معتقدين وفق إحدى الروايات، أن يزيد الذين يسمّونه بإسمه، وينتسبون إليه، ولد في اليوم المذكور، أو أنه يدعى "عبد الازداء" الذي يعني "ولدت"، ويقصد بذلك نزول الأزداء ورسالته على الأرض، وفق رواية أخرى.

في هذا العيد يقيم اليزيديون الولائم والأفراح، ويشتركون في الرقص والمغازلات، ويتبادلون أطيب التهاني والتبريكات، ويضعون خبزاً يسمّونه "صووك" فيوزّوعونه جزافاً، ويزورون قبور موتاهم، لاستنزال الرحمات عليهم، وربّها تناول قسم منهم الشراب بإفراط في هذا العيد.

5 - عيد بلندة: يقع هذا العيد في اليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الأول شرقي، أي بعد عيد يزيد بخمسة وعشرين يوماً، حيث يستقبلون فيه تساقط الثلوج ويسمونه "عيد بلندة»، أو عيد الميلاد، مدّته أحد عشر يوماً، ويقولون في أصله: أن الشيخ عدي ولد في مثل هذا اليوم. فيوقدون النار في دورهم وإصطبلاتهم مساءً، ويتخطاها كل واحد من افراد العائلة ثلاث مرّات، متبركين بها، وماسحين جباههم بلهيبها، ثم يشوون فيها النمر والزبيب، ويأكلونه مشوياً.

6 - عيد العجوة: يقع هذا العيد في اليوم السابع من شهر كانون الثاني شرقي، 20 كانون الثاني شرقي، 20 كانون الثاني غري، أي بعد مرور 12 يوماً على عيد الميلاد، ويعملون فيه رغيفاً كبيراً من الحبّر، يضعون فيه نواة بلح عجوة، أو زبيبة، ويجعلونه على ظهر أحد أو لادهم. وبعد يوم أو يومين، يستدعون أحد أفراد العائلة من خارج البيت، ويكلفونه بتوزيع هذا الرغيف

على أهل البيت كافة، فكل من أصابته القطعة التي فيها النواة أو الزبيبة، كان صاحب السعد والطالع عندهم في ذلك العام، ونال جائزة الأمير المعدّة لهذا الغرض. كما أنهم يصنعون كليجة أخرى مكورة بإسم مريم العذراء، ويضعونها داخل مؤونة الطحين من أجل المرة، ويدعون عيد العجوة أيضاً عيد الأموات.

7 - عيد مربعانية الشتاء: يقع هذا العيد في العشرين من شهر كانون شرقي، من كل سنة (3 شباط غربي)، أي بعد حلول عيد العجوة بخمسة عشر يوماً، ويجري فيه ما يجري في عيد مربعانية الصيف، من صوم وإفطار وزيارة. ويزعم اليزيديون أن في هذا العيد قرب الشيخ عدي إليه أربعين من رجاله الصادقين، معلمهم أصول الدين اليزيدي وحل الرموز.

8 - عيد القربان: أو عيد الضحية والتضحية: عيد بجاري فيه البزيديون بجاوريهم من المسلمين، بجاراة لا تديناً، وهو يقع في أول يوم من أيام "عيد الأضحى" عند المسلمين، ولهذا يستونه عيد الحج، وعيد القربان. ويقولون أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ولده إساعيل ذبيحة لوجه الله، أخنيهه الملك فخر الدين إلى قراره ونذره، أي بذبح ولده، أنزل الله عندئذ كبشاً فداء له. وإن صورة ذلك الكبش ما تزال محفوظة في "حزينة الرحمن" في «باعذري» وعلى كل يزيدي أن يقدم أضحية في هذا اليوم. وفي هذا العيد يصعد الجاويش إلى جبل الشيخ عدي، وعلى رأسه طبق من الخبز الرقيق، ومعه جماعة من النويدية، فيقف على صخرة عالية، ويرمي طبق الجنز في الهواء. فمن تناول منه قطعة خبز قبا غيره، وركض عاجلاً إلى ماء الشيخ عدي، الذي يبعد عن ذلك المكان مسيرة نصف ساعة، وخطس في الماء أولاً نال مرماه، وحظي بجائزة. وهذا العمل يجب أن يتم قبل إنجازه مراسم الحج. ثم يعكفون على المسرّات، حتى إذا حل الصباح ختم العبد بالتهاني المعافحة.

9 –عيد خضر الياس: يقع هذا العيد في أول خيس من شهر شباط شرقي، الموافق 14 أو 15 شباط غربي. وقد يصوم اليزيديون الأيام الثلاثة التي تنقدَّمه، أي أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، وذلك إحتراماً للنبي خضر الياس المقدَّس عند اليزيديين. وقد يصومون يوماً واحداً فقط. إلا أنه يتوجّب الصيام ثلاثة أيام على كل من كان يدعى «الياس». ويبدو أن هذا العيد مقتبس من عيد خضر الياس عند المسيحيين، حيث يسمّونه «مار جرجس» فكلا العيدين يقع في وقت واحد. أما الصوم الذي يصومه المسيحيون قبيل هذا العيد، فيسمّى «الباعوتة»، ومدّنه ثلاثة أيام كها هو عند اليزيديين. ومن عادة يزيدية سنجار أنهم يقلون الحبوب في هذا العيد، ويصنعون منها سويقاً يوزّعونه على الأهل والجيران والمعارف.

ووفق الروايات المسيحية فإن القديس جرجس، كان أساساً من أمراء كبدوكية استشهد على أيام «ديوقليسيانوس». ويعيد له المسيحيون في 23 نيسان.

أما الروايات الإسلامية فتطلق عليه لقب «خضر الياس» ومنها من تطلق عليه «الخضر أبو العباس».

ويقول الاب سهيل قاشا: «أما بالنسبة ليزيدية العراق، سيها في سنجار وبعشيقة وبحزاني وسائر القرى، فالمقصود بـ «الخضر الياس» هو «مار بهنام الشهيد». ولاعطاء هذا اللقب على الشهيد المسيحي قصة تاريخية، ومماً يؤكّد لنا ذلك هو استيلاء اليزيدية فترة من الزمن وإدعائهم أن الدير يعود لهم. وبهذا ما زالوا يقدّمون له النذور ويزورونه بين فترة واخرى، وخاصة لطلب إنجاب الأولاد للأمهات والعواقر. وعليه نجد عدداً كبيراً من أبناء اليزيدية والمنطقة اسمهم الياس أو خدر أو خضر.

10 - عيد المحيى: عيد المحيى، أو عيد ليلة القدر، هو من الأعياد الإسلامية، أو من الليلي المباركة عندهم بجيونها حتى الصبح. وقد قلد اليزيديون مجاوريهم من المسلمين في إحياء ليلة النصف من شعبان. فترى رجال دينهم وكبار رؤسائهم يهرعون إلى مرقد الشيخ عدي، يصلون ويتعبدون، ويتلون آيات الذكر العظيم متجهين نحو قبلة المسلمين منذ المساء حتى مطلع الشمس. أما العوام فإنهم بجيون هذه الليلة في بيوتهم، دون أن يشتركوا في الصلاة التي تقام في معبدهم. كما أتهم يعظمون ليلة القدر الإسلامية ويجلونها كثيراً. ولكنها عندهم في ليلة 15 رمضان من كل عام. ويعتقدون ان الملاتكة تنزل في هذه الليلة إلى الأرض، وتكشف أرواح من يموت في هذا العام، ومن يولد منهم. ويستمر الميد في النهار الثاني، ولا ينامون فيه كذلك. فالليل إكرام لملك الموت، والنهار إكرام لملك الشعس. وهم يصنعون الأطعمة في هذا العيد ويتهادونها.

11 - الطوافات: عند اليزيدين طوافات علّية، هي بمنزلة الأعياد والإحتفالات الشعبية الجاعة عند سائر أهل المذاهب والأديان. ففي ليلة يوم الجمعة الذي يلي عيد رأس السنة، يجتمعون في قرية «بعشيقا» للتعبّد وللطواف حول مرقد الشيخ محمد (الذي يقولون أنه محمد بن الحنفية) مختلطين رجالاً ونساء، شيوخاً وأطفال، من أول الليل إلى

8 ♦ اليزيديون 8 €

شروق الشمس، فإذا أصبح الصبح، كانت «بعشيقة» مائجة بالرجال والنساء، الذين يشتركون في دبكاتهم الشعبية الشهيرة، وتناول المشروبات، وإقامة معالم الزينة والأفراح، وتستمر الأمور على هذا المنوال إلى وقت العصر، فينصرفون حيننذ إلى أهلهم وذويهم بعد أن يكونوا قد أعياهم التعب.

وفي ليلة الجمعة الثانية يجتمعون في قرية «دراويش» شرقي الموصل، قبل بعشيقا، للطواف حول مرقد «حسن فردوش» فيأتون ما أتوه في بعشيقا من رقص وغيره.

وفي يوم الأحد الذي يلي الجمعة يطوفون حول "سعيد مسعود". وفي يوم الأربعاء، يطوفون حول مرقد املك ميران".

وفي ليلة الجمعة الثالثة، يجتمعون في قرية «بحزاني» للطواف حول مرقد «الشيخ أبي بكر"، وفي يوم الأحد الذي يليها، يطوفون حول مرقد «ناسردين"، وكل هذه المراقد في «بعشيقا» وفي «بحزاني». أما في ليلة الجمعة الرابعة فيكون الاستعداد للطواف في «قرية باعذري» مركز الإمارة اليزيدية. وهم في جميع هذه الطوافات يتعاطون المشروبات الروحية، ويذبحون الذبائح، ويأكلون أفخر الطعام، ويتبادلون أنواع المغازلات البريئة المنشرة عادة في الأرياف.

ومن طريق ما يجري في الطوافات، أنهم يجمعون رؤوس الذبائح، ويضيفون إليها قطعة من اللحم، تؤخذ من موضع معين من الذبيحة، يستمونها «شيخ مند شيخ فخر» فتقام عليها المزايدة التي تصل إلى أثبان باهظة، وبعد أن يقع السعر الأقصى على أحدهم أو على اسرة معيّنة، يأخذونها فرحين سعداء، ليطعموا منها أهلهم وذويهم، لكي «يضمنوا» لهم بركاتها السعادة والرفاه.

12 - أيام الجمع: يعطّل اليزيديون اشغالهم في أيام الجمع كالمسلمين، ويحرّمون الإشتغال فيها مطلقاً، ويقولون أنهم كانوا يعطلونها في أيام الأربعاء، ولكنا لم نغيّر فيا قرآناه وتحققناه، على ما يؤيّد صحة هذا الإدعاء. ففي ليلة كل جمعة يعتل أحد سدنة المقامات سطح داره، ليدعو الناس إلى زيارة المقام الفلاني في اليوم التالي. فتجري إحتفالات دينية رائعة في المزارات التي يعينها الامير، وتولم الولاتم لهذا الغرض.

31 -عيد حضور السنجق: ليس لهذا العيد يوم معين، أو تاريخ محدّه، ولكن لا بدّ من وقوعه أكثر من مرّة في كل سنة. فالسنجق كما أشرنا إلى ذلك سابقاً، يجب أن يزور المناطق البزيدية ثلاث مرّات في السنة، مرّة في الربيم، وأخرى في الصيف، وثالثة في الشتاء. ويسمّى الدخل الذي يجصل من هذه الزيارات «تبرعات الطاووس». وعند بحيء السنجق وقضائه ليلة واحدة في كل قرية من قرى اليزيدية، يستقبله الأهلون بالفرح والإبتهاج، ومظاهر الإجلال والاكرام، وهم حفاة، معتقدين أن روح الله تحل في القرية التي يحل فيها السنجق. فإذا كان في تلك القرية نزاع، أو خصام، أو حادثة قتل، أو دم، فيجب أن يزول كل, أثر لذلك الخصام في ليلة مبيت السنجق المظّم في القرية (ا).

 <sup>(1)</sup> بالنسبة للأعياد اليزيدية ينظر المراجع التالية:

<sup>-</sup> صدّيق الدملوجي. اليزيدية ص آ19 - 197 و 120.

<sup>-</sup> درويش حسّو. الْإَرْدَاهيون اليزيديون ص 106أو 112 و 114 - 115 و 116.

<sup>-</sup> عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم ص 106 - 108.

<sup>-</sup> خلف الجراد. اليزيدية واليزيديون ص 169 - 183. - روجيه ليسكو. اليزدية في سورية وجيل سنجار ص 72 - 74.

<sup>-</sup> سهيل قاشا. ص 150 – 167. - سهيل قاشا. ص 150 – 167.

<sup>-</sup> إسماعيل جول. المزيدية قديماً وحديثاً ص 82.

<sup>-</sup> محمد التونجي. اليزيديون ص 182 - 192.

<sup>-</sup> مجلّة المشرق البيروتية عـ 2 ص 310 سنة 1899.

<sup>-</sup> عبدالله صديق. المجلّة - الموصل عدا ص 751.

<sup>-</sup> الراهب بهنام الموصلي السرياني. عجلة المشرق البيروتية ص 38 - 44 سنة 1952.

<sup>-</sup> أحمد تيمور. اليزيدية ومنشأ ملتهم 21 - 23.

<sup>-</sup> جورج حبيب اليزيدية بقايا دين قديم ص 133 و 68.

<sup>-</sup> سعيد الديوه جي ص 121.

<sup>-</sup> عبّاس العزاوي: تاريخ اليزيدية واصل عقيدتهم ص 145.

# الفصل الثامن عشر المراقد والمزارات اليزيدية

#### نوطئة

كان للظواهر الطبيعية في ميدان اللامعرفة أهميّة جوهرية ملموسة لحياة الإنسان، تطلّبت بدورها معارف وتفسيرات. وهكذا، مال الإنسان منذ البداية، لتعبئة هذا الفراغ، ولتعويض ضعفه، مجرّباً، إيجاد تفسيرات لتلك الظواهر، التي تخرج عن تجربته الإيجابية، صانعاً مفاهيم وتصوّرات خيالية، كوّنت أكثر الأحيان ميدان العقيدة الدينية عنده.

فإن تطرّرات الإنسان عن نفسه في مراحله الأولى، وعن الطبيعة المحيطة به، تكمن في أن الإنسان لا يفصل نفسه عن الطبيعة، ويلتحم بظراهرها وقواها. ونتيجةً لمراقبته لعدّة ظاهرات، ينسب الإنسان لنفسه إمكانية دعوة أو إنتاج تلك الظاهرات. ومن جهة أخرى، ينسب إلى القوى الطبيعية تلك الحاجات، التي نسميها غير حيّة، أي دون روح، قدرات وإمكانات، هي من خاصّيات الإنسان فقط، وبمعنى آخر، يلبس الطبيعة تلك الحياة، التي يجياها. وقد دعي هذا المركب للتصورات بـ «الأنيميسم Animisme»، أو الروح في اللاتينية «Animisme»، أو

أحد الأشكال التي ينعكس فيها هذا التصوّر العام، وأحد أهم أشكال الدين الباكرة «الطوطمية Totemisme». وهي اقتناع بوجود علاقة إنسان بحيوان ما - هذا على الأغلب - أو نبتة، أحياناً أداة ليس فيها روح، وحتى ظاهرة طبيعية.

والى جانب الطوطمية، تنعكس الديانة البدائية على شكل سحر، وتعني بوجود إمكانية تأثير الطبيعة غير المرثية في إحدى ظاهراتها المنفعلة. والعكس أيضاً بتأثير الناس على الطبيعة. وأخيراً، نفس تلك التأثيرات من شخص على آخر.

من هنا تصوّرات كثيرة ومختلفة عن علاقة مواد وظاهرات، وعن أسباب حوادث، وعن قوى ما فوق الطبيعة. وكذلك اعتقاد الإنسان في مراحله الأولى، بالتأثير على الطبيعة، والناس الآخرين بإرادته الذاتية، وبالإنجاء المرغوب، ولذلك استعملت أساليب ووسائل مناسبة.

وفي استقصاء الوسائل المناسبة، يذهب الإنسان غالباً بطريق شبه خاص. فلكي يستمطر الماء يرش الماء، ولكي يضاعف المحصول ترسل النساء شعورهن، ولإبعاد الكوارث تُونَر دور العبادة بالأقمشة، وتقصد المزارات، وترفع الأدعية، وتربط بعض الأقمشة والمناديل في بعض الأشجار، ويُرشّ الماء المقدّس لإبعاد الزواحف والحشرات، وتُرسم دائرة حول الشخص لأبعاد الأذى عنه. ومن الكلمات: توسّل، إستحلاف، رقية، صلاة.

وتستخدم التأثيرات السحرية، والتعويذ للحصول على منفعة خاصة، أو ربح، ولإسابة أحد بمصيبة. ولا تبقى الأشكال الدينية المرسومة دون حركة في صيرورة تطوّر المجتمع البدائي. وتمتزج الطوطمية والسحر بشكل فريد مع أشكال ديانة مشكلة حديثًا، باقية على مدى التاريخ عناصر الدين الجوهرية. فهذا الإنسان مقتنع تماماً بواقع السحر، وغير متذبذب في اعتقاده الذاتي بجهله. فكل شيء متصور لديه، واضح ومفسر ضمن هذا البرنامج.

وبقدر ما تكون المعارف بطيئة التطوّر، تكون معرفة الإنسان بجهله أقلّ. ومع تراكم ونمو تجربة مناسبة يزداد الوعي بجهله، ويستمر في البقاء في سلطة التصوّرات الخيالية. وبحاول الإنسان أن يخضع هذه القوى، ويجرّب أن يجد قوى جديدة، ووسائل أكثر واقعية لتسليم نفسه لذلك السحر كاستحضار الأرواح، والجن وغيرها..

من هنا، ومع تحديد القوى الحترة والشريرة، وتأثير القوى الحترة والشريرة، ومع ظهرر الخوف أمام القوى الشريرة، ينشأ ميل لاستهالة هذه القوى الطبيعية إلى الذات، بعدم إغضابها، وبمالأنها، وملاطفتها، وجذبها. وينعكس ذلك في أولوية تقديم مختلف المقرّبات والأضحية والقرابين. وقد كان القربان في البداية أضحية حقيقية، وأصبح مع مرور الزمن أضحية رمزية. وفي هذا يقوم السحر بدور كبير في العبادة، وتكتسب الطوطعية هنا، أهمّية جديدة. حيث يصبح الطوطم العشيري حامياً ومدافعاً خاصاً عن العشيرة، ويشبك السحر بالطوطمية، فيحرز الطوطم عبادة.

ومن هنا، تحوز عبادات الأرض والشمس، والماء، والنار، والأشجار، وبعض الحيوانات التطوّر والإنتشار الغالبين، ومن هنا أيضاً عبادات وتكريهات صيدية، وزراعية، ورعية، ودعية، وكذلك تكريم وعبادة الحجارة الكبيرة التي انتشرت بكثرة، والتي تجسّد قوى الطبيعة. ولا تزال توجد حتى هذا اليوم عند بعض القبائل والأقوام منشآت عبادية، من صخور كبيرة، أو بلاطات حجرية كبيرة، ومقدّسات طبيعية في الأشجار واليناييم.

ومن ثم تطوّرت فكرة الحياة الأخرى، وظهرت هذه الحياة بداية كأنها حقيقة فيزيكية وروحية. فأتت سلسلة الإحتفالات المدفنية وبناء قبر على شكل بيت، وقبر مغطى بحجارة، كي لا يخرج المبت من قبره، ويتحوّل تزويد المبت بالطعام في وليمة العالم الآخر. واعتبر فيها بعد ان الموت تلاشي الوجود الفيزيولوجي نهائياً، مع استمرار وجود النفس. وهذا بدوره ينبت سلسلة أفكار وطقوس، ويبرز فكرة عالم الأرواح السفلي، وخلود النفس، وفكرة مجازاة النفس، وتأبين النفس، ومن ثم الفكرة اللاحقة لانتقال وتجبّد النفس. والاعتقاد ان النفس تستمر في ما خلفه المبت من أشيائه وأمتعته الشخصية. وتستطيع النفس ان تسكن في شكل مادي، في المجتمع العشائري المتطوّر، تشكل من هذه التصوّرات تقديس وعبادة لأعضاء العشيرة الموتى، الذين قاموا بدور اجتاعى معلوم، ولرؤساء العشائر، وللصالحين من العشيرة، وللمحارين أحياناً<sup>(1)</sup>.

وللبزيدية عقائد خاصة في مشايخهم، ورجال دينهم، وفي بعض الأضرحة والمقامات في ديارهم، وبعض الأحجار النائنة بين قبور موتاهم، أو على مقربة من مساكنهم. إذ لا يجوز لهم أن يقيمو في أرض لا نصب فيها لأحد أنمتهم، ولا ضريح فيها لأحد مشايخهم. وهم يتقرّبون إلى هذا النصب وهذه الأضرحة بمختلف أنواع العبادة، دفعاً للشرور المتوقعة، وطمعاً في الشفاعة.

والمتجوّل في وادي لالش المقدّس في أمسيات أيام الأربعاء والخميس خاصة، يشاهد الشموع والسرج تنير المسالك وتهدي الضال، وترشد التائه. فهم يضيئون القناديل المليئة بالزيوت على أعتاب المزارات والأضرحة، وفي مسالك الوادي المختلفة، وقرب القباب المقدّسة.

ولا يمكن للأجنبي أن يحيط علماً بفكرة هذه المواضيع المقدّسة، لأن ذلك يتطلّب وقتاً طويلاً، وتضحيات لا بدّ منها. وقد وضع القس «إسحق» قائمة بهذه المزارات نقلها صدّيق الدملوجي في كتابه «اليزيدية» دون أن يشير إلى مصدرها. وكتاب اليزيدية للقس إسحق، كما سبق وذكرنا هو كتاب باللغة السريانية، وجد في «دير القوش» سنة 1900م،

<sup>(1)</sup> الميثولوجيا ونشوء العبادات القديمة. ترجمه د. حسّان إسحق ص 8 و 58 دار الأبجدية دمشق 1993.

<sup>-</sup> محمد عبد المعين خان. الأساطير والخرافات عند العرب. الطبعة الثالثة. ببروت 1981.

<sup>-</sup> يخيون بالوف. الموسوعة الفلسفية، وزنتال - يودين. ترجمة سمير كرم. ص 547. دار الطليعة. بيروت. - د.م. أو. كوسفين. دراسات في تاريخ الحضارات ما قبل التاريخ المكتوب. تعريب مروان عبود. ص 175 - 118. دار المأموز. بيروت 2000.

إليوت سميث. فكرة الإنسان عن خوارق الطبيعة. تاريخ العالم. الجزء الأول. الفصل العاشر ص 364 وما بعد.

نقله إلى العربية «الياس خوشا باشكوانا» سنة 1932م(١).

ومن أهم مزارات اليزيدية:

#### 1 - مزارات قضاء الشيخان:

- المحمد رسان. يقع في سفح جبل مقلوب، محاذياً لقرية «كليشين» وهو من أصحاب الشيخ عدى.
  - 2- عبد رش: العبد الأسود. وكان خادماً للشيخ عدي، وهو في قرية «كنداله».
    - 3 شيخ محمد: في قرية «كرخالص». يعتقدون أن ترابه يفيد القروح والرمد.
      - 4 شيخ حنتوش: في قرية "عين سفنى" ويسمونه "حنتوش عربي".
- الشيخ شمس: ويريدون به الشيخ شمس الدين أبو محمد الحسن بن عدي الثاني،
   في قرية (عين سفني) الذي يعزى إليه وضع الديانة اليزيدة، وله عدة مقامات في الشيخان و سنحار.
  - 6- الشيخ قند: في قرية «عين سفني» ويقال ان له مزاراً في حلب.
    - 7- الشيخ خان شمسان: في قرية «عين سفني».
  - 8- الشيخ أمشلح: في قرية «أشكفتيان». ويقال أنّه من تلامذة الشيخ عدي.
    - 9- الشيخ فخر الدين: في قرية «مام شقان».
      - 10 الشيخ سن: في قرية «إيسيان».
    - 11 الحاج رجب: في «بيرستك» وذكرها بعض المؤرّخين «بيرستق»
      - 12 بير قات في قرية «كيس قلعة».
      - 13 بيرمند: في قرية «الجراحية» شرق قرية «باعذري».
        - 14 شيخ محمد: في قرية «دوغات».
      - 15 الحاج فارس: في قرية «خطّاره» ويسمّونه حاجي فارس.
        - 16 الشيخ سيباطي: في قرية «باطط» المسلمة.
  - 17 شهسوار: في قرية «بيبان» وهو تحريف «شاه سوار» أي «فارس الفرسان».
    - 18 -مهدار: في قرية «بوزان» وفيها مرقد جمهرة من الصلحاء القدماء.
      - 19 شرف الدين: في قرية «بيت ناز».

<sup>(1)</sup> عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم. ص 119 - 120.

<sup>-</sup> دكتور خلف الجراد ص55.

- 20 الشيخ عنزروت: في قرية على قمة الجبل، بين مرقد الشيخ عدي وأشكفتيان. 21 - الشيخ شمسان: في قرية قرب سفح جبل مقلوب.

  - 22 ملك ميران: في قرية «بعشيقا» ويعد من صلحاء اليزيدية.
  - 23 ناصر الدين: في قرية «بعشيقا».
  - 24 الشيخ محمد: في قرية "بعشيقا"، ويزعمون أنَّه "محمد بن الحنفية"
  - 25 الشيخ شيدك: في قرية «بعشيقا»، وتنسب إليه المكر مات.
    - 26 الشيخ أبو قحون: قرب قرية «بجزائي» وتنسب إليه المكرمات.
  - 27 الشيخ شمس.
  - 28 الشيخ حسن.
    - 29 الشيخ أبو بكر.
      - 30 الشيخ سجادين. 31 - الشيخ مند.
        - 32 الشيخ ناصر الدين.
          - 33 الشيخ عبد القادر.
          - 34 الشيخ عبد العزيز.
          - 35 عبد رش.
        - 36 ست خجيجي.

          - 37 ست جيبي.
        - 38 سعيد ومسعود.
        - 39 الشيخ زندين، وهو تحريف زين الدين.
        - وكل هذه المزارات: تقع في قرية بحزاني القريبة من «بعشيقا».
    - 40 الشيخ محمد العمري: في قرية «باطط» المسلمة، مقر الشيخ سيباطي.
  - 41 الشيخ موسى صور: ويقولون أنّه ملك الهواء ورفيق عبد رش.
  - 42 الشيخ إبراهيم الختمي.
  - 43 الشيخ طوكل. 44 - الشيخ كراسي.
    - 45 لكمدين بابا. 46 - بهلوك بك دانا.

47 - الشيخ إبراهيم الخوزستاني.

48 - خاتو نة فخر.

49 - هسن أو حسن جلال.

50 - أندريس خياط.

51 – بوقطار بابا.

52 - أومر أو عمر خاله. 53 - الشيخ بايزيد البسطامي.

53 - السيح بايريد البسطامي 54 - بلال الحبشي.

55 - الشيخ إسهاعيل العنتري.

56 - الشيخ عبد القادر الكيلاني.

57 – بيرهمالي.

58 - بيرايسيبيا.

59 - مام إسيان.

60 - بير مندكور.

61 - بير حسن ممان.

62 – ميمي إليسيا.

لكل من هؤلاء الأولياء مقام في مرقد الشيخ عدي.

63-ستون مزاراً: اسم لصخرة كبيرة على هيأة الأسطوانة، رابضة في مرقد الشيخ عدي، يعتقدون ان الشيخ وضعها خصيصاً لتعين الحظوظ. فكل من استطاع أن يجتضنها

فهو صاحب الحظ السعيد. 64 - الشيخ محمد الرحماني.

65-بىرخوشابە.

66 - بوي قلندر.

67 - مار كوركيس.

68 – الشيخ بابك.

69 - زينل بك.

70 - شيخكى دوملي.

71 - كوجك لالش، أي لالش الصغير.

- ولكل من هؤلاء الأولياء مقام في مرقد الشيخ عدي.
  - 72 الشيخ حسن في قرية «ماشافان».
  - II مزارات جبل سنجار في العراق وسورية
    - 1 بليلي عبش.
- 2- شي شمس. في «قرية الجفرية» قبة يقصدها الناس للشفاء من أمراض العيون.
  - 3 مادين: في قرية «الهليجان» قبة يقصدها الناس للشفاء من الجنون.
- 4- بلقاسم: في "جرسه" قبة وشجرة سنديان مقدسة. يتعالج الذين يعانون آلاماً في
   الأذنن، بإدخال ثمرة ملم ط مقطوفة من هذه الشجرة في العضو المريض.
- ح. شرفدين في علدينا. قبة يقصدها الناس للشفاء من كل الأمراض. هذا المزار هو
   الأكثر شعسة من كا, مزارات سنجار.
  - 6- آمدين. في الميهيركان. قبة يقصدها الناس بكثرة.
- 7 جيل ميرا: هذا المزار موجود عند ذروة جبل سنجار. وهو يشتمل على كهف وقبة متجاورين. وجبل ميرا تعني الـ «الأربعين رجلاً». ويزعم اليزيديون أن هؤلاء هم الملائكة الفرسان الأربعون، الذين كانوا في خدمة فرخدين، ومنذ أن صعد فرخدين إلى السياء، فإن هؤلاء الفرسان ينتظرون قدوم أمير يزيدي يكون أهلاً لمساعدتهم لله. وسيساعدونه على بسط سيطرته على العالم بأسره. ويزعمون أنه إذا أخذ المرء معه حفنة من تراب المزار، فإن بإمكانه بجابة كل الأخطار دون خوف. وهذا المزاد مقصود بكثرة من قبل العشائر البزيدية الجؤبية.
- 8 بير زكري. هذا المزار بالقرب من بلد سنجار، وهو مزار إسلامي يقصده أناس من
   كإ, المعتقدات.
  - 9- عبد العزيز: يقع في قرية المجلونية، قبة يقصدها السكان المجاورون.
    - 10 قبر علي. مزار إسلامي يقصده اليزيديون.
- 11- شيخ بركات. يقع في قرية نخسة، وهو عبارة عن قبّة. يزعمون أن قليلاً من تربة هذا المزار يشفى المواشى من الجرب.
  - 12 الشيخ شمس في قرية «بشتكري».
  - 13 شيبو قاسم. يعتقد عبد الرزاق الحسني أنّه أحد السادة العلويين.
    - 14 الشيخ حسن في قرية "كاباره".

15 - الشيخ دقيق: له مقام بين قريتي «حمسكي» و «باره».

16 - الشيخ عبد القادر: في قرية «المجنونية».

17 - محمد رشان: في شمالي قرية «قبّة».

18 - الشيخ رومي السنجاري: قرب قرية «أديكه».

19 - علي بن هاب: مزار إسلامي. تشترك قبيلة «الهبابات» اليزيدية في تقديسه.

20 - الشيخ أسود: قبره وسط خرائب سنجار. يقصده اليزيديون والمسلمون على السواء.

21 - الست زينب: يقع مقامها على ربوة عالية في المدينة.

22 - سلمان بك: في مغارة بمضيق «قجراغ» قرب سنجار.

23 - كان بيير أخابي: ينبوع ماء كبير. في قرية «كولكان» قرب أرستر(١).

## III - مزارات جبل سمعان في سورية

1 - بارساهانوم. قبة ليس لها أي خصوصية. يقع في قرب القسطل

 2- شيخ هيمت. يقع في قرية القسطل. وهو قبة مجاورة لكهف ترتاده النسوة أيام الجمعة: وهن يجملن معهن الطعام، وتربة هذا المزار تشفى من أمراض العيون.

3- شيخ غريب: في قرية سنكلّة. قبة وشجرة صنوبر مقدّسة

4- بريم صادق وعبد المان. بين قريتي مشعلة وقطمة.

5- جب رابي: في مدينة أعزاز. نبع موجود حالياً في حديقة البلدية.

6- جنل خاني: قرب عرشي قيبار

هذا المزار أيضاً، مثله مثل "جبل ميرا"، في سنجار، مخصص لملائكة فرخدين الأربعين، وهو عبارة عن كهف يقع على حافة جبل، نصل إليه بالسير بمحاذاة بجرى سيل يبقى معظم أوقات السنة دون ماه، أرض المغارة مغطاة بأعمدة من ترسبات فحيات الكالسيو (صواعق) على شكل اثراء، والماء الذي يرشح من السقف يتجمّع في حوض طبيعي صغير، والنساء يشربن منه ليزداد إدرار الحليب لديهن. خارج الكهف ثقة شجرتان مقدستان: شجرة تين يلف الزوار على أغصامها خرقاً بالية، وشجرة زيتون يمنع غطاف ثهارها، ومجيط بالمزار حرم كانت حدوده تطابق فيها مضى مع حدود غابة سنديان أخضر، دمرها الأتراك، كما يبدو أثناء الحرب العالمية الأولى، ولم يبق منها إلا بعض الكتل

 <sup>(1)</sup> عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم. الطبعة العاشرة ص 119 - 122.
 - صديق الدملوجر. النابدنة.

المتنازة. وعلى بعد بضع منات من الامتار شرقي جبل الخاني، تنتصب شجرة كبيرة بستند إليها مقام الملك هادي. بناء المقام بحرّد أحجار منضدة فوق بعضها. ويقال أن الشيخ هادي (عادي) بناه بعد أن قضى في جبل خاني خلوة لمدة أربعين يوماً. ويقال كذلك ان الشيخ استخدم الحليب لجبل ملاط للبناء. في كل ربيع يجتمع يزيدية القرى المجاورة ومسلموها، في جبل خاني، حيث يذبحون الاضاحي، ويأكلون لحومها. تجلس كل عائلة في مكانها المخصص لها على إحدى الصخور المجاورة لمدخل الكهف. وعادة يشغل الوجها، الأمكنة الاقرب للمزار.

- 7 الملك هادي.
- 8- جبل خاني: هذا المزار مجارر لمزار جبل خاني الأول، وهو أيضاً عبارة عن كهف،
   الا آنه أقل شعبية، ولا يزوره الناس، الا بقصد الشفاء من «مرضى العصبي»
   «الروماتيزم».
- و- شيخ سفيل: قرب قرية اترنده؛ وهو عبارة عن سور حجري عند قدم جبل سمعان. يزوره الناس الذين يعانون من داء المفاصل، مصطحين معهم بعض الدواجن التي يذبحونها ويأكلونها هناك، وعندما يفرغون من الأكل، يفركون أعضائهم المصابة يتربة المزار.
- 10 شي (الشيخ) عبد القادر: هذا المزار عبارة عن بعض الأشجار المقدّسة وقبّة مبنية بلا إتقان، ونبع تسبح فيه أسهاك كبيرة يمنع صيدها. ورغم قدسية المكان لا تمتنع النسوة من غسل الأواق والنباب فيه ().
  - 11 شيخ سفيل: في قرية «قره باش»
  - 12 شيخ سعيدي: في قرية «قره باش»
- 13-شيخ محمد: في قرية وقره باش. ويدعى هذا المزار شيخ بكر، يأتي المحمومون لزيارته، فيلقون شيئاً من الخبز في النبع، ثم يعلقون قطعاً من ثيابهم على الشجرة، طلماً للشفاء.
- 14-شيخ عبدالرحمن بن عوفي. في قرية اقره باش، تأتي النساء العاقرات إلى هذا المزار لكي يرزقن بالأطفال.

 <sup>(1)</sup> في بحزاني أيضاً بالشيخان يوجد نبع فيه أسهاك مقدّسة. تنبع مياهه من أسفل شجرة.
 ليسكو. اليزيدية في سورية وجبل سنجار. ص 279 - 281.

- 15 شيخ حليف: خليفة الشيخ هادي (عادي) يقع في قرية باسوطا. وهو عبارة عن قبة حسنة البناء تجاور نبعاً. يتردّد إلى هذا المكان المصابون بداء المفاصل، والنساء العاقرات اللواتي يغرسن بعض «الأماليد» في تربة المزار، على نيّة تحقق الأماني والرغبات. وكان سكان برج «عبدالو» يدفنون موتاهم حول المزار حتى وقت قريب. اما الآن فإن سكان «باسوطة» يمنعونهم من ذلك.
- المجرج عبدالو: يوجد في هذه القرية نبع محاط بأجمة من الأشجار، ورغم أن هذا المكان لا يتمتع بعزايا خاصة، وليس له اسم خاص، فإنه سيتحول إلى مزار عما قريب، وصار السكان يدفنون فيه مو تاهم منذ أن منعوا من دفنهم في باسوطا.
- 17 شيخ محمد: فوق قرية «غزوية» سور من الحجارة في الجبل. يزوره الناس للشفاء من داء المفاصل.
  - 18 شيخ ركيب الشادري: «الشيخ خضر».
    - 19 أبو كعب.
- 20-شيخ علي «بوسوفان»: وهو عبارة عن قبة جميلة، بنيت بمواد قديمة. في الجدار نقش مرضم.
- 21-الشيخ بركات: على قمة جبل بركات. قبة يكثر الناس من زيارتها للشفاء من كل الأمراض.
- 22- شيخ قصاب في قرية «كوندي مزن»: هو كتابة عن قبة على سفح هضبة، بداخلها قبر يبدو أنه حديث العهد، وكتلتان حجريتان محفورتان على شكل جرنين، يجتمع فيهها الماء، الذي يترشح من السقف. وهذا الماء يشفي من أمراض العيون.
- 23-ككي عزيز: يقع هذا المزار في «قره داغ» وتحديداً في «قوشطانة» قضاء «رمقلة» وقد بني على مغارة تم تقسيمها إصطناعياً إلى ثلاث حجرات كبيرة. لا يستطيع الزوار أن يدخلو سوى الحجرتين الأوليتين. أما الحجرة الثالثة فلا يصل إليها غير حرّاس المزار. وبداخل هذه الحجرة الأخيرة، كان يوجد صدع تصدر عنه أبخرة كبريتية. كان هذا المزار خصصاً لأحد مريدي الشيخ «عدي» الذي نسيت هويته الحقيقية، ولا يعرف عنه سوى لقبه «ككى عزيز» أي يعنى الأخ العزيز.
- وكان بعض الفقراء يحرسون المزار، ويقبضون عائدات الأملاك التابعة له، إضافة إلى امتلاكهم لطاووسين. وعلى بعد مسيرة من هذا المزار، توجد مغارة أخرى مخصصة لشيخ «مند» تحفظ فيها ملاسه.

وفي سنة 1925، عندما دمر الأنواك هذين المزارين، نقلت محتوياتهما من رفات، أو بقايا، سرّاً إلى بيت درويش آغا في سورية. وقد أصبحت هذه المحتويات ملكاً الجميل آغا، في الوقت الحالي، يعرضها مرّة في السنة. وفلذلك يملك جميل آغا الوثائق المتعلقة بأملاك هأوقاف، ككي عزيز. وقد ترجم جميل آغا الوثائق الاصلية إلى العربية، ثم أتلف النص الاساسي، معتبراً، حسب رأيه، أنه عديم الفائدة، ويقال أنّه أضاعها الآن(").

## حرم ومزار الشيخ عدي

لا زال موقد الشيخ عدي بن مسافر كها كان بوجه عام، رغم أن البوابات الفردية، أو الساحات والغرف قد تم تغييرها وتحديثها، وخاصة في السنوات الأخيرة عندما بوشر ببرنامج كبير للترميم والتحديث. وفي المناطق المحاطة بالحرم أقيمت عدة مباني جديدة، والمدخل إلى هذا الحرم في لالش، من جهة الشرق عبر الطريق الذي يفضّله الزوار القادمون بالسيارات، وكذلك من الغرب عبر مشاة، يبدأ من باعذري، وهذا الطريق يسلكه تقليدياً الأمير وبطائه. وكان المدخل إلى الحرم في الأصل من جهة الغرب، عبر بوابة مودّية إلى ساحة خارجية، تصطف عليها مرابط الحيول، والجداران الغربي والجنوبي المخذا الناناء قد هدما، ومن هناك يترجّل الزوار ليعبروا الجدول المتدفق من النبع الأبيض، إلى باحة مفتوحة، لا زالت أشجار النوت الهرمة بثيارها الحلوة البيضاء توجد فيها.

وفي الزاوية الشمالية الشرقية من هذا الفناء الخارجي، هناك مدخل مهيب مع بوابة خشية ثقيلة، بنيت من قبل ميان خاتون، وتم تحديدها سنة 1979، يرمز إلى مدخل الحرم. والجدران على الجانبين مزخرفة، بنقوش ترمز إلى العاملين والحيوانات، وأشكال هندسية. وثمة مخر على شكل قنطرة، بخلع عنده الزائر حذاءه قبل دخول المناطق المقدّسة، وبعده تأتي عتبة حجرية وبعض الأدراج إلى أسفل، حيث توجد ساحة داخلية مسورة، الجدار الغربي لهذا السور، تهدّم، ثم أعيد ترميمه قبل عدة سنوات. لكن بعض الأحجار القديمة المتقوشة لا زالت ترى في الحائط الجديد.

الباحة الداخلية مبلّطة ببلاط حجري، وتظلل أغلبها أشجار النوت المعمّرة. وفي الزاوية الشيالية الغربية يزيّن جدار واطئ عريشاً، حيث يستقبل بابا شيخ ضيوفه، ويشرف على توزيع «البرات». وفي الأعياد تجري حفلات الرقص، وتمقد حلقات الدبكة، على

<sup>(1)</sup> روجيه ليسكو. اليزيدية في سورية وجبل سنجار. ص 282 - 287.

Massignon Louis. Les Yézidis du Mont Sindjar, adorateurs d'Iblis. -

أنغام الشبابات والزمور، وقرع الطبول تحت ظلال الأشجار.

وفي أقصى يسار الجدار الشرقي لهذه الباحة، يؤدّي مدخل منخفض إلى ضريح، رمم لمرات عديدة خلال القرن العشرين، وهذه البوابة تحمل على مدخلها زخارف ورسوم أصلية، صوّرت لأول مرّة سنة 1849. ومباشرة إلى الجهة اليمنى من المدخل، هناك صورة أفعى منقوشة، يصل ارتفاعها إلى مترين، وأهميّتها غير معروفة. وفي الأماكن الأخرى، على الجدار الشرقي الذي أعيد بناؤه كلياً بين سنة 1979 وسنة 1981، وعدد قليل من الأحجار القديمة لا زالت تعرض رموز الماضي، أثرت فيها التغيرات الجوية تأثيراً واضحاً. وفي أحد الأمكنة كتابات نذرية، قام بتأليفها حجاج القرن الثامن عشر، لا زالت عفوظة.

والحجرة الأولى في المعبد طولها حوالي 20م وعرضها حوالي10م، تمّ ترميمها في السنوات الأخيرة. وهناك خسة أعمدة حجرية، تقسم الغرفة طولياً، وهي مغطّاة بأقسشة ملوّنة، ودرج صغير بجعل الجانب الأيسر أعلى بقليل من الجانب الأيمن. وهناك في الطرف الأيمن من المدخل، حوض ماء عمقه حوالي المتر، يسمّى بإسم الشيخ ناصر الدين. وكل قطرة ماء تسيل من ذلك الحوض، تسجل ولادة أو وفاة شخص يزيدي.

وهناك ضريح عند وسط الجدار إلى اليسار، ويعتقد أنه يعود للشيخ أبي البركات، الخليفة الأول للشيخ عدي بن مسافر، وعلى بعد أقدام بمحاذاة نفس الجدار هناك غطاء منقوش معلق على الشباك، ومن خلاله يمكن رؤية الجانب الخلفي لضريح الشيخ عدي في الغرفة المجاورة. وعند نهاية الحجرة هناك باب يؤذي إلى غرفة أخرى - صالة شرف اللدين، تتصل بالزوايا التي بمرابع بشغلها الأمير عند الأعياد. وإلى اليسار من هذا الباب تجد مدخلاً آخر، يؤدي إلى غرفة صغيرة، تحتوي على تابوت الشيخ حسن، وقبة غروطية ترتفع حوليا 11م فوق السطح المستوى للمبنى.

إلى الطرف الغربي من هذه الغرفة، هناك غرفة أخرى، يفصلها جدار عن الحجرة الرئيسية، تحتوي على ضريح الشيخ عدي، وغرفة طويلة إلى الغرب من الحجرة التي تحتوي على ضريح الشيخ عدي، تستخدم لخزن جرار زيت القناديل وتمتد غرفتان اخيرتان بعيداً باتجاه الغرب. وعند نهاية الغرفة الاخيرة يقع ضريح الشيخ أبي بكر، صاحب الشيخ عدي، الذي تنحدر العائلة الاميرية اليزيدية من نسله. كها تقوم قبة غروطية فوق هذا الفريح.

وهناك سلّم حازوني يؤدّي إلى الحجرة التي تضم ضريح الشيخ حسن بالأسفل في المبند المبند ويخطوات قليلة إلى الأسفل، يربط المبند ويخطوات قليلة إلى الأسفل، يتراءى للزائر بمرّ مظلم، يربط عدداً من الغرف، وهو عبارة عن قناة مهمتها نقل المياه الفائضة من زمزم إلى أحواض مغلقة، حيث تقام مراسيم تعميد الكهنة والحجاج (11).

المصدر الرئيسي للنبع - حسبها يعتقد - هو تدفق المياه من الصخرة، إستجابة لدعوة الشيخ عدي، والذي صور لأول مرة سنة 1990. ولكن البزيديين مسموح لهم بالوصول إلى هذه المنطقة. وغرفة أخرى لا يراها الزوّار وهي "خزينة الرحمن" حيث يودع فيها الطاووس العظيم والسناجق عند حلول عيد «الجاعبة» (").

وكها سبق وذكرنا، فإن وادي لالش إضافة إلى مرقد الشيخ عدي وبعض صحابته، فإنه يحوي عدداً من المزارات اليزيدية، كبيت المعمودية على علو من النبع الأبيض، ومعبد الشيخ شمس الدين بقيته المخروطية الشكل، والتي يعلوها كرة مطلية بالذهب تعكس الأشعة الأولى لشمس الصباح، ومعبد «بيرهجاني»، ومعابد أخرى عديدة، إضافة إلى مرقد عبد القادر الكيلاني والحسين بن منصور «الحلاح» الصوفي، الذي كان أول من صرّح بعفو الله عن الملاك المطرود. وصلب بتهمة الزندةة والإلحاد سنة 222م.

وكها ذكرنا أيضاً، هناك تقليد حافظ عليه بثبات وعناد كلدانيو شيال العراق، مفاده أن معبد الشيخ عدي بن مسافر كان في يوم ما كنيسة مسيحية، أنشئت حسب بعض المصادر من قبل راهبين نسطوريين يدعيان «جون وجيسو اسابران» عاشا في القرن السابع للمسلادات،

ويبقى معبد لالش لغزاً، لكن بعض الخبراء يزعمون بأتهم تعرفوا فيه على ملامح خاصة بالهندسة النسطورية، بينها الآخرون يعتبرون المبنى مسجداً جبلياً، واليزيديين بأنفسهم يسلمون بأنه من الجائز أن يكون الممبد في يوم من الأيام كنيسة مسيحية.

فوق المدخل المؤدّي إلى المعبد، والتي تظهر قدم البناء كتابات هي التالية:

جون. س. كيست. تاريخ اليزيديين ص 99 - 102.

<sup>(2)</sup> اسحز جما ص 67.

<sup>-</sup> جرترود بيل. عامورا إلى عامورا ص 277 - 278.

<sup>-</sup> ستيفنس درارور . ملك طاووس ص 197 - 201.

<sup>-</sup> رواية لتاريخ وطقوس يزيدي الموصل عدد 85 ص 500 سنة 1972. (2) من يحر مراز المارين الموصل عدد 85 مراز المارين (20 مراز الماريز)

<sup>(3)</sup> جون. س. كيست. تاريخ اليزيديين ص 103 - 105.

بسم الله الرحمن الرحيم خالق السهاء والأرض تحت هذا المبنى يرقد الشيخ عدي الهكاري شيخ الإيزيدين 695

ويبدأ التاريخ الهجري سنة 695 من 10 تشرين الثاني وإلى 29 تشرين الأول سنة 1926. وهذا هو العام الذي اعتنق المغولي «الخان غازان» فيه الإسلام واستهله بملاحقة الكنيسة النسطورية(١٠)

عِلْة المشرق عـ 61 ص 84 - 100 سنة 1967.

<sup>-</sup> ه. أ. ج. بيرس واللورد وركوورت. تركيا الآسيوية ص 85.

## الفصل التاسع عشر اليزيديون والدولة العثمانية

مع حلول القرن السادس عشر، ظهرت قوّنان جديدتان تتنافسان للسيطرة على منطقة كردستان. تَمَلّت القرة الأولى باللدولة الصفوية الشيعية في إيران سنة 1801 - 1722. في حين تَمَلّت الثانية باللدولة العثهائية. وقد قارم سكان هذه المنطقة النفوذ الصفوي الشيعي، إلاّ أن الشاه إسهاعيل الصفوي، تمكّن من إخضاعهم والسيطرة على مناطقهم، في الموصل وسنجار سنة 1507. وقد تعرّض اليزيديون في سنجار، أثناء هذه الحملات إلى عمليات مذابح جماعية وإبادة على يد الصفويين، من 1504 حتّى 1509.

وقد أذى الصراع الصفوي العثماني إلى انقسام مذهبي، شيعي، سنّي بين أكراد هذه المنطقة. بحيث وقف الشيعة إلى جانب الدولة الصفوية، في حين ساند السنّة الدولة العثمانية. أما موقف اليزيدين فيقي متأرجحاً بين الغريقين، ما ثبتوا بالنهابة إلى أن وقفوا إلى جانب الدولة العثمانية، أسوة بالأكراد السنّة. وبعد معركة «جالديران» سنة 1514، وانتصار الدولة العثمانية، وانكسار الصفويين، والسيطرة على منطقة سنجار، أصبح اليزيديون مثل بقية المناطق الكردية ضمن السيطرة العثمانية.

ولضيان ولاء هذه المنطقة وسكانها، أغدقت الدولة العثيانية على زعمائها الكثير من الإقطاعات والأراضي.

وقد تمثّلت قوّة ونفوذ اليزيديين، في مراحلها الأولى، على إمارة «داسني» في كردستان الجنوبية، حيث كانت مراكز قيادتهم تتمركز في منطقة الشيخان، وفي فترات لاحقة، تمدّدت هذه الإمارة، لتشمل المنطقة الواقعة بين الزابين الكبير والصغير. وكانت دهوك مركز إمارة «داسني» اليزيدية، بزعامة الأمير «حسين بك الداسني»، ثم انتزعت منه فيها

<sup>(1)</sup> أحمد تاج بخش. تاريخ الصفويين ص 62 شيراز غيران سنة 1372 ه.

<sup>-</sup> صدّيق صفي زاده. تاريخ كردستان ص 668 - سنة 1378 هـ. - مدان كان ناد ال

<sup>-</sup> عدنان زيّان فرحان. الكرد اليزيديون في إقليم كردستان ص 29 - 30.

<sup>-</sup> عبدالله الرازي. تاريخ إبران ص 413. طهران 1378 ه.

 <sup>(2)</sup> ميرزا شكرالله سنندجي. تاريخ وجغرافية كردستان ص 47.
 - شمو قاسم الدناني. حسين بك الداسني. عملة لالش عـ 8 ص 40. دهوك سنة 1997.

بعد، لتؤول إلى «حسين بن يزيد الدين»، الذي ضمّها إلى مملكته الوراثية.

وقد تعاملت الدولة العثمانية في هذه المنطقة، في مراحلها الأولى، مع جميع القوى بالحكمة، دون التفرقة بين الأديان والمذاهب والأعراق، ممّا جعل البزيديون يستفيدون في البداية من هذا، مع العلم أنهم لم يحصلوا على اعتراف رسمي بهم كمجموعة دينية. وقد فرّض السلطان سليان القانوني إلى الأمير البزيدي "حسين بك الداسني" حكم المرصل أثناء زحفه نحو بغداد. وفي سنة 1534، عيّته سنجق بك على الموصل. ويذكر "شرفخان البدليسي": بأن السلطان سليان خان في سنة فتح بغداد سنة 1534، أناط إمارة أربيل بالأمير "حسين بك الداسني"، ثم أضاف إمارة سوران الكردية بكاملها إلى أربيل الأ.

شكّلت ولاية حسين بك الداسني العهد الذهبي لليزيديين، وبلغت الإمارة اليزيدية ذروة مجدها، تخضع لها ثلاث إمارات: إمارة الموصل، وإمارة أربيل، وإمارة السدران.

لكن الدولة العثمانية بعد أن سيطرت على كامل سوريا والعراق، وانتفت حاجتها إلى البزيديين، استدعت حسين بك الداسني إلى الآستانة، وجردته من منصبه، وحكمت عليه بالإعدام بحجة سوء الإدارة. وقد أدّى هذا العمل إلى إثارة حفيظة البزيديين، ومن ثم الثورة على الدولة العثمانية، التي استخدمت صدّهم السلاح الديني والمذهبي، وأمرت بإصدار فتوى بحقهم، أصدرها مفتي الدولة الرسمي "أبو السعود العهادي" المتوفي سنة 1575، أباح فيها قتلهم علناً ويمهم، في أسواق النخاسة شرعاً. وقد جاء فيها:

شرف خان البدليسي. شر فنامه ص 141 و 272.

<sup>-</sup> عدنان زيّان فرحان. الكرد اليزيديون في إقليم كردستان ص 32.

عمد أمين زكي. تاريخ الدول والإمارات الكردية في العصر الإسلامي. ترجمة محمد علي عوني ص 399.
 مطبعة السعادة. القاهر ة 1948.

<sup>-</sup> على شاكر على. ولاية الموصل في القرن السادس عشر ص 69 - 70 و 97.

### بسم الله الرحمن الرحيم(ا)

«اللهم إلهمنا الصواب، وفصل الخطاب، وجنبنا العي والغي والإرتباب، وهب لنا من لنا يتما إلى المنافقة المنافقة اليزيدية وحكمهم، وحكم الأموال الكائنة بين أيديهم. أعلم أنهم متفقون فيها بينهم على أباطيل من عقائد وتأويل، كلها منا يوجب الكفر العتيد، والضلال البعيد.

فمنها: أنهم ينكرون القرآن الشرع ويزعمون أنّه كذب، وأن مثل هذبانات الشيخ فخر هي المعرّل عليها، والتي يجب التمسّك بها. ولذا يعادون علماء الإسلام ويبغضونهم، بل إن ظفروا بهم يقتلونهم بأشنع قتل كها وقع غير مرّة، وإن وقعت كتب الإسلام بأيديهم يلقونها بالقادورات بل يمرّقونها.

ومنها أنهم بحلّون الزنا إذا جرى بالتراضي. أخبرني من أثق به أنه رأى ذلك مسطوراً في كتاب لهم يسمّونه (جلوة) ينسبونه للشيخ عدى.

ومنها: أنهم يفضلون عدياً على النبي ﷺ بمراتب يقولون أنه لا مناسبة بينهما.

ومنها: أنهم يصفون الله بصفات الأجسام، كالأكل والشرب والقيام والقعود وغيرها.

ومنها: أنهم يحكون حكايات في شأن الله تعالى ورسوله وعدي، تشتمل على ذكر تذلل الله ورسوله بين يدي عدي، وعلى تحقير شأنهها، والإستهزاء بهها، وتضجّره من تردّدهما إليه، واستغنائه عن صحبتهها وملاقاتهها، وغير ذلك ممّا يوجب تنزيه شأن الله والرسول عنده.

ومنها: أُنَّهم يمكّنون شيوخهم من زوجاتهم ومحارمهم، ويستحلون ذلك بل يعتقدون بأنّه خير.

ومنها: أنّهم يصرّحون بأن لا فائدة من الصلاة، ولا بأس في تركها، وهي ليست واجبة، بل الواجب طهارة القلب وصفائه.

ومنها: أنهم يعتقدون أن «لالش» أفضل من الكعبة، وأنه لا فائدة في زيارتها لمن يقدر على زيارة لالش.

ومنها: انهم يسجدون للالش ولكل مكان شريف بزعمهم، وخصوصاً لعلم

صدرت هذه الفتوى سنة 974 هـ الموافق 1566م.

«سنجق» عدي، فإنهم يدّعون أن من لم يسجد له فهو كافر، ومعلوم أن هذا السجود كالسجود للصنم والشمس، لا كالسجود للأمراء والعلماء والمشائخ، فإنّه يجتمل وجهين دون هذا، وإن كان هذا مكابرة ظاهرة.

ومنها: أنهم يعتقدون أن عدياً يجعل أمّته في طبق يوم القيامة، ويحمله على رأسه ويذهب به إلى الجنّة رغم الله والملائكة.

فهذه هي بعض أقوالهم الفضيحة، وأعهالهم القبيحة، وفد تواترت عندي بمن خالطهم واستخبر أحوالهم. ثم أتي سمعت غير واحد ممّن استكشف مضمرات صدورهم الخبيثة يقولون أنهم ثلاث فرق:

إحداها: غلاتهم الذين قالوا أن عدياً هو الله نفسه.

وتانيها: الذين يقولون أنه ساهم الله في الألوهية، فحكم السهاء بيد الله وحكم الأرضى سده.

وثالثها: هم الذين يقولون ليس هو الله، وليس هو شريكاً له، ولكنه عند الله بمنزلة الوزير الكبير، لا يصدر من الله أمر من الأمور الا برأيه، فكلهم متفقون على الكفر الشديد والضلال البعيد.

والظاهر أن مذهبهم على ما استقرأت وفحصت يؤول إلى الحلول، ولذلك يوالون النصارى ويستحوبون بعض اعتقاداتهم، ولا خفاء في أن هذه المذكورات جميعاً، ممّا تستوجب أشنع الكفر وأقبحه. فهم إذا كفرة أصلية كها نقل عن بعض كتب المذهب ونسبة إلى أصل المذهب فإنّه نقل عن كتاب "المتفق والمختلف" أن الظاهر من مذهب مالك أنّه إذا ظهرت أحكام الكفر في بلد تصير دار حرب هو مذهب الشافعي وأحمد «ر.ع» وانفقوا على أنّه تغنم أمواهم.

وفي الصغير عن أبي حنيفة أن البطن الأول مرتدون، والبطن الثاني، إما كفّار أصليون أو مرتدون بارتداد آبائهم الأولين، وبقوا على ذلك قرناً بعد قرن. ومن لم يكفرهم الا لجهله بحالهم فمعذور: وشفاء الغي السؤال، وأما لعدم التمييزيين أسباب الكفر والإيهان، أو لحوفه منهم، أو لطمع بها في أيديهم، أو لرضا بمذهبهم، أو لمراء جبل عليه فأمره أن يُخمى حالهم في قانون الشرع.

ثم أتّهم قد يظهرون الإسلام ويتلفظون بالشهادتين، ويصلون تقية وستراً لمذهبهم عند أهل الحق، فهم يصيرون بمجرّد ذلك مسلمين، ويعصمون دماءهم أم لابدّ من الرجوع عمّا اعتقدوه من الأباطيل كلها والندامة عليها والإقرار ببطلانها؟ والجواب: إن الظاهر من عبارة الفقهاء في باب توبة المرتد وإسلام الكافر اعتبارها وعدم القبول دونها.

قالوا في الأنوار: «توبة المرتد وإسلام الكافر أن يشهد أن لا إله الا الله ومحمداً رسول الله، ويتبرّأ من كل دين يخالف الإسلام ويرجع عن كل اعتقاد هو كفر «هذا ومعلوم أنهم لو أجبروا وأكرهوا وأوعدوا بكل مكروه يتبرأوا عن معتقدهم في عدي ويزيد ولالش وغير ذلك من شيوخهم، ومنه رأيم على أنهم زنادقة وتوبة الزنديق لا تقبل في وجهه». وإذلقو اللذين أمنها قالوا أمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا أنا معكم» الآية.

وفي الصغير: وعليه مالك واحمد وأبو حنيفة في أحد روايتيه. قال في الروضة قال الرويان في الحلية: والعمل على هذا.

وفي التقديرين لا نزاع في حرمة مناكحهم وأكل ذبيحهم وتقريرهم في البلاد الإسلامية بالجزية وغيرها، ومباشرة أنكحتهم وفي وجوب قتلهم وقتالهم حيث لهم شوكة، وفي إهدار دمائهم وغير ذلك.

وأما حكم الاموال الكائنة بين أيديهم، فإن قلنا أنهم كفرة أصليون، فعل ما نقل من المتفق والمعافضة والمعافضة والمنافضة منافضة والمنافضة والنافضة والمنافضة والمنافضة والنافضة والمنافضة والنافضة والنافضة والمنافضة والنافضة والمنافضة والمنافضة والنافضة والمنافضة والمنافضة

فعلم أنه لا يتصور لهم مال في الغالب، ويحتمل ان يجعل موقوفاً على رجوعهم أو قتلهم. وإما ما اشتهر في الكتب من أن مال المرتد يكون موقوفاً، فذلك يتصور في مرتد كان مسلماً زمناً وحصل بيده حال إسلامه مال هو له بحكم اليد والمقابل، ثم شقى أو قطع الإسلام، فإن تاب استمر ملكه، وإن مات أو قتل على كفره صار فيناً أو ضائعاً. وإما الذين نحن بصددهم فليسوا كذلك، فإنه لو فرض إسلامهم وحسن حالهم، كان حكم الأموال الكانثة بايديم على ما ذكر، فكيف حكم حال إصرارهم على كفرهم، وهذا ما لا ينبغى أن يناقش فيه عند الإتفاق وترك المراء.

وإن قيل صبيانهم محكوم عليهم بالإسلام، فما حصل لهم حال صبائهم يجب أن

يكون موقوفاً، فلو قلت لا يتصوّر لهم موقوفاً؟ قلنا القول بإسلام صبيانهم مرجوح زيفه صاحب الروضة وجزم بأنهم مرتدون كآبائهم. ويتقدير التسليم تكون تصرّفاتهم أيضاً باطلة لكونهم غير مكلفين، ولا ولي لهم يمكّنهم من التصرفات، ويتصرّف لهم أو يقبل لهم شيئاً بالإيهاب والوصيّة غير ذلك، وحال آرائهم كها ذكر فلا يتصوّر لهم أيضاً ما لم يجعل موقوفاً كالبالغين.

وأما القول بأنه يحتمل أن يكون فيهم ليس منهم من المسلمين والذمين، أو يكون مال مسلم بغضب أو لسبب غير ذلك، ومال الفيء والغنيمة يجب قسمته، والمال الفشائع يجب ان ينظر فيه الامام، فمسلم لا ينكره أحد لكنه غير مختص بها في أيدي هؤلاء، ولا ما يؤخذ منهم، إذ يتصوّر ذلك في سائر الكفّار الحربين، مثلاً يمكن أن يكون في الكرج مسلم أو يكون بأيديهم مال مسلم، بل هو واقع، فإن أوجب ذلك الكف عنهم وعماً بأيديهم، أوجب، الكف عن الحربين عما بأيديهم، ولا قائل به على ان الكلام في من علم انه منهم. ووجوب قسمة الغنيمة ووجوب نظر الإمام في المال الضائع أن أوجب الأعواض عما الأعوال المأخوذة من أهل اللفئة في زماننا كما هذا، فإنها إما مال ضائع أو مال فيء، مع أنه لا يقع فيه قسمة أصلاً ولا ينظر الأئمة فيها كما هو حق النظر.

ثم إنها تؤخذ بالباطل بل أنواع الظلم، وأكثر فقهاء النواحي لا يتحاشون عن تعاطيها، ولا يبحثون كيف أخذت، وممن أخذت، وعلى أي وجه أخذت، بل لا يتطرّق ببالهم شبه في ذلك، فضلاً عن الحرمة. وإذ سئلوا عن حكم هذه الأموال وأموال أمثالهم من المشركين، فتارة يقولون أقبم مسلمون ويتكلمون بالشهادتين وتارة يقولون أموالهم موقوقة على قتلهم إلى غير ذلك من الإعتذارات البادرة من غير تأمل وإعال روية. ولحال أتى مامورون بأن نقول الحق أتى كنا ولا نخاف في الله لومة لائم. وفقنا الله لما يجب

ص وقد شكّلت هذه الفتوى انعطافاً في العلاقات اليزيدية العثمانية، جعلتهم يتعرضون

الأزمىري.

 <sup>(1)</sup> للمزيد: أنظر. عدنان زيّان فرحان. الكرد اليزيديون في إقليم كردستان الملحق رقم (1) ص 279 – 283.
 ♦ هناك من ينسب هذه الفتوى إلى الشيخ •عبدالله الرتبكي، المتوفى 1746. ومنهم إسماعيل حقى بك

<sup>-</sup> صدّيق الدملوجي. اليزيدية ص 429 وما بعد...

<sup>-</sup> دار صدام للمخطوطات. مخطوط رقم 30580. بغداد (تاريخ المخطوط 947 هـ).

لأقسى الحملات وأشرسها على مناطقهم التي اعتبرت دار حرب من الوجهة الشرعية. ممّا أجبر الكثير منهم إلى الإلتجاء في جبل سنجار، واستخدام حرب عصابات ضد الجيش النظامي العثهاني، عرضت هذا الجيش فمزيمة لم يكن بانتظارها<sup>(۱)</sup>.

هذه الحملة دفعت باليزيديين والأكراد إلى التخفيف من ولائهم ودعمهم للعثمانيين في مقاومة هجوم القوّات الإيرانية بقيادة الشاه اعبّاس الصفوي،، بحيث تمكّن هذا الأخير من الإستيلاء على بغداد في 14 تموز 1623، والإنتقام من اليزيديين فيها بعد. فألحق بهم خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، لاسبيا في منطقة سنجار، حيث قتل عدد كبير من اليزيديين، وسبيت النساء والأطفال، وأصيبت المنطقة بأضرار جسيمة.

وهكذا أصبح اليزيديون بين نارين. الدولة العثمانية من جهة، والدولة الصفوية من جهة ثانية. وفي الحملة التي شتشها الدولة العثمانية سنة 1638، على يزيدية جبل سنجار، يقول قائدها «ملك أحمد باشا»: «قتلت ما يقارب عشرة آلاف، كها أسرت الكثير منهم، وبعد الحصول على غنائم كثيرة رجعت إلى ديار بكر».

لكن اليزيدين رغم هذه الحملات وهذه التحدّيات من قبل الدولة العثمانية والدولة العثمانية والدولة العثمانية والدولة الصفوية، حافظوا على نفوذهم في كردستان الجنوبية، بزعامة الأمير اليزيدي «ميرزا داسني»، حتى القرن السابع عشر. وفي أواخر عهد السلطان مراد الرابع 1623 – 1640م أخذت أحوال اليزيدين بالتحسن، بعد أن ساندوا هذا الأخير في حربه ضد الصفويين، واسترداد مدينة بغداد سنة 1638، ومنح أميرهم «ميرزا بك الداسني» ولاية الموصل بدرجة باشا، أيام الصدر الأعظم مراد باشا<sup>0</sup>،

لكن السياسة العثمانية تجاه اليزيديين لم تكن ثابتة، فكانت تتغير بتغيّر السلاطين والوزراء. وهكذا، بعد عزل الصدر الأعظم مراد باشا من منصبه سنة 1650، ساءت

حسين حزني المكوياني. موجز تاريخ امراه سوران. ترجمة عمد الملا عبد الكويم ص 9. مطبعة سلمان الاعظمي. بغداد.

<sup>-</sup> محمد أمين زكي. مشاهير الكرد وكردستان. نرجمة سانحة محمد أمين زكي جـ 2 ص 683. مطبعة السعادة. القاهرة. 1947.

<sup>-</sup> سعيد الديوه جي: اليزيدية ص 226. مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر. الموصل 1973.

خليل علي مراد. الموصل بين السيطرة الدغائية وقيام الحكم الجليل 1516 - 1726. موسوعة الموصل الحضارية. المجلد الرابع ص 18. دار الكتب للطباعة والشير للوصل.

<sup>-</sup> عباس العزاوي. تاريخ العراق بين احتلالين جـ 5 ص 43 - 44 شركة التجارة والطباعة المحدودة. بغداد. 1953

أحوال اليزيديين مع الصدر الأعظم الجديد، وعزل أميرهم ميرزا باشا الداسني، واستدعي إلى الآستانة حيث حكم عليه بالموت، في أعقاب قيامه بحركة مضادة للدولة العثمانية. وأوقف اليزيديون دعمهم للدولة العثمانية، ورفضوا دفع الضرائب المتوجّبة عليهم. فأصدر السلطان العثماني محمود الرابع 1648 – 1687، أمراً بمعاقبة اليزيديين، وتوجّهت القوات العثمانية بقيادة الوالى «شمس باشا» على «وان» وقتلت وقضت على الكثير منهم. وبذلك طويت صفحة العلاقات الوثية بين الدولة العثمانية واليزيديين. وأصبح اليزيديون على صخط السلطات العثمانية، كما أضحوا منبوذين وموضع احتقار من لذن المسؤولين العثمانيين.

وقد تمثلت سياسة الدولة العثمانية تجاه البزيديين في الفترات اللاحقة بالقسوة الفائقة، وبتوجيه الحملات العسكرية المتتالية إلى مناطقهم، متسلحة بشتى الذرائع، باعتبارهم كفرة ومرتدين، وأنهم خارجون على القانون، ويهارسون أعمال السلب والنهب، وقطع الطرق، كما أتهم لا يدفعون الضرائب والأتاوات المترتبة عليهم. ومن جهة ثانية، كان تمسك البزيدين الشديد بحرّبتهم واستقلالهم سبباً آخراً لتعرّضهم للحملات العثمانية(١).

كانت أكثر الحملات توَّجه إلى جبل سنجار، ولكنها لمَّ تكن ُ تحقق أهدافها، وكانت حملات ولاية بغداد تتميّز بالضخامة والتنظيم، يرافقها الفسوة والبطش والتنكيل، وهتك الأعراض، وسلب الممتلكات، وتهديم القرى

وقد تولَّت ولاية بغداد طيلة الفرن الثامن عشر هذه المهمة. ويذكر عبدالرحمن

<sup>(1)</sup> محمود الدرّة. القضية الكردية. الطبعة الثانية ص 186.

<sup>-</sup> كارستن نيبور. رحلة نيبور إلى العراق في القرن الثامن عشر. ترجمة. محمود حسين الأمين ص 92 - 93.

<sup>-</sup> عدنان زيّان فرحان. الكرد اليزيديون في إقليم كردستان ص 38 - 39.

<sup>-</sup> هلموت فون كارل مولتكه: «الرسائل؛ ترَجَّة عبدالفتاح علي يجي. مجلّة الأديب الكردي عـ4، ص 13 - 14 نموز 1992.

<sup>-</sup> الأب أنستاس الكرملي. ورقة 52 - 53. أرشيف مركز لالش الثقافي والإجتماعي دهوك رقم 34.

<sup>-</sup> عباس العزاوي. تاريخ اليزيدية ص 115 - 130.

<sup>-</sup> صدّيق الدملوجي. اليزيدية ص 485 - 500. - عدا الحد المدري تاريخ بداد حديقة الن

<sup>-</sup> عبد الرحمن السويدي. تاريخ بغداد. حديقة الزوراء في سيرة الوزراء جـ 1 ص 65 - 71 مطبعة الزعيم. بغداد 1992.

أبي طالب خان. رحلة أبي طالب خان إلى العراق وأوروبة 1213هـ. ترجمة مصطفى جواد.
 ص 353 - 354. مطبعة الإيان بغداد.

السويدي في تاريخ بغداد ما يلي: «بعد إنتصار الوالي حسن باشا على اليزيديين، ومحقهم بسيف الإنتقام، وحصل بذلك للمسلمين الإنتظام، وأسر النساء والأطفال، واغتنم الجند الأموال، وابتاعوا النساء وبناتهم وأماءهم وعاد الوزير منصوراً»(1).

وبعد نجاح الحملة قام الوزير حسن باشا بتفويض أمر اليزيديين في منطقة سنجار إلى رئيس قبيلة «طيء» العربية «محمد الذياب»، كإجراء لتثبيت دعائم الحكم العثماني على

لكن الحملات تواصلت على يزيدية جبل سنجار طيلة القرن الثامن عشر والتاسع عشر، وتبادلت السلطات العثمانية في بغداد والموصل دور قيادة هذه الحملات، والتي كانت حملات حكومية أشبه بغارات عشائرية محدودة. هدفها أكثر الأحيان السلب والنهب والمغانم المادية. إضافة إلى اعتبارها حركات تأديبية مؤقتة، لم يحالفها النجاح في كثير من الأحيان، ويخاصة حملات حكّام الموصل (2).

لقد خلقت هذه الحملات العثمانية المتكرّرة حالة من فقدان الأمن والاستقرار في المناطق اليزيدية، في شيالي العراق، وكردستان الجنوبية، ومنطقة جبل سنجار، التي تلقت ضربات عسكرية متلاحقة، ممّا ترتّب نتائج خطيرة على مستقبل العلاقات مع الدولة العثمانية، وضعف ثقة اليزيديين بها مع استمرار سياسة الحملات العسكرية القمعية. وبهذه الوضعية، دخل اليزيديون القرن التاسع عشر، الذي لم يكن أفضل ممّا سبقه من

كانت إمارة الشيخان تمثّل الكيان السياسي لليزيديين، حتّى نهاية القرن التاسع عشر. فسيطرت على تلال جبل مقلوب وقراه، وعلى المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والخابور،

عبد الرحمن السويدي. تاريخ بغداد. حديقة الزوراء جد 1 ص 66.

<sup>-</sup> ستيفن همسلي لونكريك. أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث. ترجمة جعفر الخياط الطبعة السادسة.

<sup>-</sup> محمد مهدي العلوي. تتمة عن اليزيدية. مجلّة لغة العرب جـ 7 ص 553 تموز 1929.

<sup>-</sup> على شاكر على. تاريخ العراق في العهد العثيان ص 110. مطبعة الشعب بغداد 1984. (2) ياسين العمري: غرائب الأثر في حوادث القرن الثالث عشر ده، ص 33 مطبعة أم الربيعين. الموصل 1940.

<sup>-</sup> أحمد جودت. تاريخ جودت جـ 3 ص 223. المطبعة العثمانية استانبول 1303 هـ. - يعقوب سركيس. مباحث عراقية جـ 1. ص 234 - 235. بغداد 1948.

<sup>-</sup> عباس العزاوي. تاريخ اليزيدية ص 119 - 123.

<sup>-</sup> عدنان زيّان فرحان. الكرد اليزيديون في إقليم كردستان ص 144 - 147.

وعلى جبل سنجار غربي الموصل. وكان يتوارث حكم الإمارة فيها أسرة اشيخان بكري». وقد ورثت إمارة الشيخان عدداً من الإمارات البزيدية، التي سبقتها، أهمها: إمارة «داسني، ودونبل» التي كانت تمارس الحكم في شهالي منطقة كردستان الشرقية. وقبيلة دونبلي كانت تقطن في الأصل، في جبال "بوتان» قرب الجزيرة الفراتية، ثم هاجرت إلى مناطق كردستان الشرقية، وسكنت "خوي، وسكمن أباد» في إيران، وخضعت لحكم الدولة الصفوية، واعترفت بسلطتها عليها، لذلك تولت الحكم على الكثير من الثغور والقلاع والقصبات غرب بحيرة أورمية.

أما «إمارة محمودي» فكانت تشغل المنطقة الواقعة جنوبي بحيرة «وان». وقد هاجرت قبيلة محمودي مع الدونيلية من «بوتان» واتصل أميرها الشيخ محمود بمؤسس الدولة «قره قدينلوية»، «قره يوسف»، فمنحه قلعة «أشوب وخوشاب» جنوب شرق بحيرة «وان» تكريلً لخدماته التي قدّمها له. ثم عرفت هذه المنطقة الخاضعة لحكم هذه القبيلة بإمارة «محمد دي»(ا).

هذا الكيان اليزيدي الجديد، إرتكز على اساس تجتع عشائري ديني تميّز بعقائد دينية خاصة، ساعدت على السلطتين، الدينية خاصة، ساعدت على تكوين شخصيته. وكان أمير الشيخان يهيمن على السلطتين، الدينية والدنيوية، ولم تكن للسلطات العثمانية أية سلطة على البزيديين، كما أنها لم تكن تعترف بإمارة الشيخان، وكانت تعدّها متمردة، وترى وجوب عاربتها، لأن الدولة العثمانية لم تعترف بالديانة البزيدية من جهة، ولأن هذه الإمارة كانت إدارياً تابعة لو لاية الموصل من جهة ثانية. وهذا ما كان يرفضه البزيديون، لأن ذلك يعني إلغاء لوجود إمارتهم وديانتهم. كذلك. مقا كان يثير سخط الدولة الشابة، وبالتالي يدفعها إلى اتخاذ موقف معاد منهم.

وقد استفادت إمارة الشيخان بحكم موقعها، حتّى اواخر القرن الثامن عشر من الحاية التي توقيفها ما القوى الكردية المجاورة، سيّا منها إمارة بهدينان للوقوف بوجه ضغوطات حكّام الموصل، التي كانت تابعة لها من الوجهة الرسمية. في الوقت الذي لم تكن تعترف بالسيادة على مناطقها، وترفض طاعة حكّامها، ولا تؤدي الضرائب المفروضة عليها، وبخاصة أن سكان الشيخان البزيدين كانوا يتلقون معاملة سيئة من

عهاد عبد السلام رؤوف. إدارة العراق ص 222 - 224. دار الحكمة للطباعة والنشر بغداد 1992.

<sup>-</sup> شرف خان البدليسي. شرفنامه ص 314 و 322 - 323.

<sup>-</sup> صدّيق الدملوجي. اليزيدية ص 456.

<sup>-</sup> عدنان زيّان فرحان. الكرد اليزيديون في إقليم كردستان ص 52.

قبيل أهالي الموصل. لكن عندما تولّى حكم ولاية الموصل «محمود باشا الجلبلي» سنة 1809، بدأت الأحوال بالتحمّن بين الفريقين، بعد ان اعتذر أمير الشيخان «حسن بك» عمّا قام به اليزيديون بزعامة أخيه «عبدي بك» من أعمال معادية لأهالي الموصل. وهنا لا تشير المصادر المرثوقة إلى أدني تورّط لإمارة الشيخان في أعمال معادية ضد حكّام الموصل".

أما وضّع اليزيديين في منطقة سنجار، فيختلف عمّا هو في الشيخان، وذلك بحكم موقعهم الجغرافي - الجغيل المتعزل، الذي منجهم أهمّية دائمة من حيث السيطرة على جموعة الطرق التجارية، التي تربط ولاية الموصل بالمراكز الاقتصادية والحضارية المجاورة. ممّا جعل يزيدية سنجار بشكّلون إحدى المشاكل الرئيسية، التي كانت تجابه حكومة الموصل. وهذا ما كان يشكّل تهديداً لمصالح الدولة العثمانية في ولاية الموصل، التي يحكمها في تلك الفترة الاسرة الجليلية، والتي كان أفرادها يشاركون في الحملات العثمانية، وأحياناً كانوا يقودونها بأنفسهم ضد يزيدية سنجار حتى أواخر الثلاثينيات من القرن التاسع عشر. وقد كان الهدف الرئيسي من هذه الحملات تأمين طرق التجارة، وإمداد الموصل بها تحتاجه من أموال وغلال ومواشي، ممّا أذى دائماً للى سلب ونهب قرى الجريدية في هذه المنطقة. ويقول بكنفهام: «وقد خاض اليزيديون الذين يسكنون هذا الجراح دوباً كثيرة، ضد باشاوات الموصل، وفي مثل هذه الحوادث، كانت تذهب ضحايا كثيرة من الطرفين. ثم ينتهي الأمر باتفاق على مبلغ من المال».

وتذكر وثيقة عثمانية «مؤرّخة 1804» أن الحملات التي كان تقاد من لدن حكام الموصل الجليليين. وتحديداً حملات «محمد باشا الجليلي»، لم تكن تخطط وتوجّه من الموصل وبغداد فقط، بل أن الباب العالي نفسه كان يهتم بأمر توجيه مثل هذه الحملات، ضد يزيدى سنجار.

لكن الحملات التي قادها الحكام الجليليون، فشلت في تحقيق هدفها الرئيسي في كسر شوكة اليزيدية، الذين سرعان ما كانوا يستعيدون نفوذهم السابق، وسيطرتهم على

<sup>(1) 12 -</sup> عدنان زيّان فرحان. الكرد اليزيديون في إقليم كردستان ص 56 - 58.

<sup>-</sup> ياسين العمري: غرائب الأثر ص 52 - 53.

<sup>-</sup> القس سليمان صائغ الموصلي. تاريخ الموصل جـ 1 ص 294.

<sup>-</sup> صدّيق الدملوجي. اليزيدية ص 46

<sup>-</sup> عياد عبد السلام رؤوف. الموصل في العهد العثياني ص 91 - 93.

<sup>-</sup> السير ويليس بلج: رحلات إلى العراق. ترجمة فؤاد جيل جـ 2 ص 258 مطبعة شفيق. بغداد 1968.

المنطقة، حال إنتهاء هذه الحملات(١).

وعندما تولى السلطان محمود الثاني عرش السلطنة العثانية 1808 - 1828، انتهج سياسة جديدة، تقفيى بإلغاء الحكومات المحلّية، وإحلال سيادة الدولة محلّها. فقضى على كل هذه الحكومات المذكورة. وفي سنة 1834، إنتهى الحكم المحلّي في الموصل، وأصبحت ولاية إعتيادية تخضع للحكم العثماني المباشر. وقد اتسمت السياسة الجديدة في هذه الفترة لحكّام الموصل إزاء البزيدين بالشدّة والحزم والمركزية الصارمة. وهكذا أصبح البزيديون تابعين للسلطات العثمانية مباشرة في ولاية الموصل.

وقد باشر ولاة الموصل الجدد حكمهم بمنتهى القسوة ضد اليزيدين. وفي سنة 1835، وبعد إستيلائه على قلعة «العهادية»، قام الوالي «محمد باشا إينجه ببرقدار» في طريق عودته إلى الموصل؛ بجمع رؤساء وزعماء الشيخان اليزيديين في قرية «محمد عرب»، وفتك بهم فتكاً ذريعاً حتى أبادهم عن بكرة ابيهم. وذلك بغية حمل التوابع والاقاليم المجاورة على المختم المركزي العثماني، وهذا كله كان بتوجيه من السلطنة العثمانية، التي حاولت قطع جذور بعض السكان والعثمائر والأقلبات عن معتقداتها الدينية وأساليبها ألإجاعية الحياتية. وكان أبرز هذه الأقلبات الطائفة اليزيدية.

وعندما تأخر يزيدية سنجار عن دفع الضرائب، جاء وفد منهم إلى الوالي يحمل عرضاً للسلام والصفح، فها كان من الوالي «ينجه بيرقدار» الا أن قام بقتلهم وبتعليق رأس زعيمهم وستين شخصاً من مؤيديه فوق أبواب الموصل، وبعد إخضاعه «تلعفر» المتمردة، أخذ بقطع رؤوس الأهالي ووضعها في «غرائز» وإرسالها إلى الموصل لأجل

- (1) عدنان زيّان فرحان. الكرد البزيديون في إقليم كردستان القسم الثاني من المبحث الأول يزيدية سنجار وحكّام الم صل الحلملين ص 59 وما بعد.
  - دائرة المعارف الإسلامية المجلّد 12 ص 244.
  - سيار الجميل. حصار الموصل. الطبعة الأولى ص 253. مطبعة الجمهور. الموصل 1990.
    - حسن ويس يعقوب. سنجار في العهد العثماني ص 13.
      - موسوعة الموصل الحضارية. المُجلَّد الثالث ص 46.
- جليلي جليل. من تاريخ الإمارات في الإمبراطورية العثيانية. ترجمة محمد عبدو البخاري ص 29. الأهالي
   للطباعة والنشر والتوزيع. دمشق 1987.
  - عبد العزيز سليان نوار: تاريخ العراق الحديث ص 129 دار الكاتب العربي القاهرة 1968.
- جعفر الحياط. صور من تاريخ العراق في العصور المظلمة جـ 1 ص 200 مطبعة دار الكتب بيروت 1971.
  - عبد العزيز سليهان نوّار. داود باشا والي بغداد. ص 119. دار الكاتب العربي القاهرة 1978.

العبرة والإرهاب.

لقد كانت الثقة المتبادلة بين اليزدين وولاة الموصل العنائين، سيّا في جبل سنجار مفقودة. فاليزيديون ظلّوا أغلب الأحيان متمسكين بموقفهم الرافض لكثرة طلبات هولاء الباشاوات المتكررة، والتي كانت تصيبهم في صميم حياتهم، وإن هؤلاء الباشاوات المتكررة، والتي كانت تصيبهم في صميم حياتهم، وإن هؤلاء الباشاوات والمرقة، والنسي، والتشريد، وقد بقيت هذه المظالم، التي تعرّض لها اليزيديون على يد وطيار باشاه الولاة حية أما أعينهم، منذ بداية ولاة الجليليين على الموصل، إلى نهاية ولاية وطيار باشاه الخياني، ومع ذلك، ورخم كل الندمير والنهب، والقتل، والسبي، إستطاعت العشائر اليزيدية أن تصد في وجه هذه الحملات عامة، وبخاصة في منطقة جبل سنجار. مما جعل الدولة العنائية في أواخر القرن التاسع عشر تتبع معهم سياسة «الجزرة والعصا» بانتهاجها سياسة عادلة ورشيدة، وقد أدركت أن الظروف الحاضرة آنذاك لا تسمح لها بعد هذا بعمل غير إنساني، بعيث كانت الدول الأجنبية تراقب كل هذه الأعال وتحاسبها عليه إذ كان كانت تظهر عطفها على اليزيدين في الفترة الاخترة والدون.

وفي أواثل القرن الثامن عشر، قرّرت الدولة العثمانية إلحاق منطقة سنجار، ومقاطعة

- (1) عدنان زيّان فرحان. الكرد في إقليم كردستان ص 67 68.
  - سيار الجميل. زعماء وأفندية ص157. - موسوعة الموصل. المجلّد الرابع ص82.
- إساعيل جول: اليزيدية قديماً وحديثاً ص 115 116.
  - صدّيق الدملوجي. اليزيدية ص 500 501.
- صديق الدملوجي. اليزيدية ص 500 501.
   القس سليان الصائغ الموصلي. تاريخ الموصل ص 318.
- نورا كوبي. الطريق إلى نينوى. ترجمة الدكتور سلسل محمد الطائي ص 294 295. دار المأمون للترجمة والشر. مغداد 1998.
  - د. صلاح بابا شيخ ناصر . عِلَّة لالش. العدد 16. ص 200 1 آب.
    - عباس العزاوي. تاريخ العراق جـ 7 ص 271.
- بييردي فوصيل. الحياة في العراق منذ قرن 1814 1914. ترجمة أكرم فاضل. ص 80. دار الجمهورية.
  - عبد العزيز سليمان نوار. تاريخ العراق الحديث ص 131 132.
- سيار كوكب علي الجميل الموصل من نهاية الحكم الجليلي إلى الإدارة المباشرة موسوعة الموصل الخضارية. المجلّد الرابع ص 82.
  - محمد أمين زكي. خلاصة تاريخ اليزيديين ص 234.

ماردين بولاية بنداد، بعد أن كانت تابعة لولاية ديار بكر (آمد). ممّا أدّى إلى تدهور العلاقات جدداً بين اليزيدين كفرة، يجب العلاقات جدداً بين اليزيدين كفرة، يجب قتافم، وذلك بناءً على الفتوى المار ذكرها سابقاً، والتي صدرت من قبل شيخ الإسلام «أبو السعود العهادي» مفتي الدولة العثمانية الرسمي، في عهد السلطان سليهان القانوني. يضاف إلى ذلك عمق الكراهية التي تولّدت بين الطرفين. وإن اليزيدين كانوا قادرين على قطع الطرق الهامة المارة بين العراق والشام والأناضول. وقد عجزت السلطات العثمانية في الموصل عن السيطامة عليهم.

هذا، ولم يكن من السهل إخضاع اليزيدين في جبل سنجار بالمهمة السهلة، التي كان يتنظرها حكام بغداد. حيث كانت العشائر اليزيدية هناك قد جنّدت في صفوفها أكثر من سنة آلاف رجل مسلحين بالبنادق والرماح، إضافة إلى ان الجبل بحد ذاته كان حصناً طبيعياً، والحملات عليهم لم تكن بالسهولة في موضع، ممّا جعل حكّام بغداد خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر، يشنّون عليهم حملات ضخفة.

ويبدو أن هذا التغيير الإداري العنماني، كان في صالح يزيدية سنجار فبدلاً من أن يسفر عنه تقويض نفوذهم، نراه يؤدي إلى استمرار سيطرتهم على مناطقهم وامتدادهم إلى المناطق المجاورة. ويصف الرحالة الفرنسي «روسو «Roussea» كما يلي: «ولاحظت هنا كيف جرّب باشاوات بغداد في ختلف العصور إخضاع اليزيدية، ومهاجمتهم بقوات كبيرة، لكنهم لم يصيبوا النجاح في ذلك دوماً، فعلى الرغم من تعدّد حلاتهم العنيفة، فإنها لم تكن لتنتهي أبداً بتحقيق أهدافها في إخضاعهم بشكل نهائي. وسبب ذلك أنهم كانوا قوماً أشدًا، متحصين في جباهم المنيعة، فلا يلبلون أن يستأنفوا نشاطهم، الذي تراه الدولة العنمانية وسلطانها في بغداد معادياً لهم. فهم الذين تمسّكوا بمعتقداتهم الخاصّة، بينها معظم كردستان سنّي المذهب.

وكان يتبع ولاية بغداد بعض القرى اليزيدية الواقعة على الزاب الكبير، حيث كانت القرى التي تحاذي الشفة اليسرى تتبع إدارياً ولاية الموصل. وإن يزيدية هذه القرى، على عكس يزيدية سنجار كانت أكثر خضوعاً للولاة العثبانيين، ويدفع رؤساؤهم الجزية بصورة إعتيادية. الا أن هذا لا يعني تسامح سلطات بغداد إزائهم، وخاصة أنها كانت تنظر إلى جميع اليزيدين، على اتم كتلة واحدة. فكان أمراً طبيعياً أن تشملهم أيضاً سياسة الحملات العسكرية، كالحملة التي قادها والي بغداد وأحد باشا، 1723 - 1747، حيث قامت عساكره بنهب وسلب هذه القرى. كها أن قرى منطقة الشيخان كانوا يتعرضون

أيضاً للحملات العسكرية من قبل حكام بغداد. حيث قاد أحد أعوان والي بغداد "سليان باشا الكبير" في مطلع القرن الناسع عشر حملة عسكرية ضدِّهم. فقامت قوّاتة بنهب حوالي خمس وعشرين قرية من قراهم تلك، وصبوا النساء والأطفال وجميع ما عندهم من أموال وغلال، وقتل من يزيدية الشيخان أكثر من أربعين رجلاً.

لقد كانت وقائم اليزيدين أهم ما يشغل بال حكومات بغداد خلال القرن التاسع عشر. ولاسيًا منهم يزيدية جبل سنجار المتحصين في مغاورهم وكهوفهم، وخلف صخورهم، والذين كانوا لا يتقيّدون بنظام أو قانون، وكانوا قد اقاموا لهم نوعاً من الإسقلال الذاتي خلال فترة والي بغداد وعلي باشاء. وكانوا في هذه الفترة يدينون في أحكامهم لأمير منهم، هو أمير الشيخان. وله عليهم الحكم المطلق.

وأثناء حكم والي بغداد دواوود باشاه 1817 - 1831، كان عملي بك أمير اليزيدية متمتماً بالإستقلال الذاتي. أما يزيدية جبل سنجار فكان نفوذهم قد توسيم إلى الحد الذي لم تكن فيه سلطات الموصل قادرة على إتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منه. مما يبيّن ان سياسة بغداد تجاه اليزيديين وخصوصاً تجاه يزيدية سنجار، وأن الحملات التي شنتها لاستنصال شأفتهم، كانت لها نتائج معاكسة. فقد زادت من إيهانهم في التمسّك بمعتقداتهم من جهة، واستقلالهم الذائ من جهة أخرى(ال.

- عدنان زيّان فرحان. الكرد اليزيديون في إقليم كردستان. الفصل الأول. المبحث الثالث الإيزيديون وحكام بغداد ص 79 وما بعد...
  - عبد العزيز سليان نوار: داوو د ماشا ص 119.
    - يعقوب سم كيس ص 234 235.
    - أوليفيه. رحلة أوليفيه ص 61 62.
  - عبّاس العزاوي. تاريخ العراق بين إحتلالين جـ 5 ص 245.
    - ياسين العمرى. غرائب الأثر ص 52 53.
  - Rousseau J. B. L. Description du Pachalik de Baghdad, p. 98 99, 1809. -
    - بطرس البستاني. دائرة المعارف. المجلّد العاشر. مادة سنجار ص 108 دار المعرفة بيروت.
      - سليمان الصانغ الموصلي. تاريخ الموصل جـ 1 ص 149.
- حسين ناظم بك: تاريخ الإمارة البابانية. ترجمة شكور مصطفى، وعمد عبدالكريم المدرّس الطبعة الأولى ص174 - 175. مؤسسة موكريان للطباعة والنشر. أدسل 2001.
  - عثمان بن سند الواتلي البصري. مطالع السعود تحقيق عبد السلام رؤوف. وسهيلة عبد المجيد.
    - اليسي ص 247. دار الحكمة للطباعة والنشر الموصل 1991
      - صدّين الدملوجي: اليزيدية ص 495.
      - أحمد علي الصوفي. الماليك في العراق ص 112. مطبعة الإتحاد الجديد. الموصل 1952.

كانت منطقة الشيخان البزيدية تجاور إمارة "بهدينان الكردية"، ومركزها مدينة «تاميدي"، وكان أمراء البزيدين في الشيخان يخضعون لهذه الإمارة منذ فترة حكم الأمير «حسن بك البهديناني"، وكان البهدينانيون يعتبرون البزيدين من رعاياهم، حيث كانوا يعتبرونهم أكراداً، رغم اختلاف المعتقد. كها كان الفريقان معرضان للاضطهاد من قبل الدولة الخيانية، أما يزيدية سنجار، فكانوا يقيمون علاقات صداقة مع حكام "بهدينان"، حيث كان أمراء بهدينان يسعون دائماً إلى كسب ود البزيدين الأشداء، والإعتهاد عليهم ضد السلطات العيانية مستغلّين عداءهم وكرههم لها.

لكن الصراعات بين أمراء بهدينان على السلطة من جهة، وبين العشائر الكردية من جهة ثانية، جعلت اليزيدين يتأثرون بهذه السياسة بشكل أو بآخر. كها أن دعم إمارة بهدينان لليزيديين ضد حملات الموصل العثهانية، وخاصة سنة 1807، والتي خلفت دماراً واسعاً في مناطقهم، أدّى إلى فقدان يزيدية الشيخان الثقة بحلفائهم التقليديين، والإبتعاد عنهم حتّى العقد الثاني من القرن الناسع عشر، حيث بدأت الأحوال بالتحسّن.

وتشير المصادر إلى إتهام «علي بك» أمير اليزيديين في «رواندوز» بتحريض اليزيدين على الانتفاضة ضد حكام الموصل وبعض الإمارات الكردية. ممّا دفع بـ «محمد باشا الكردي» لإصدار أوامره بقتل الأمر اليزيدي، بعد أن عرض عليه الإسلام أول الأمر، وأنه إذا قبل ذلك، فإن باشا راوندوز سبجعله حاكماً على جبل سنجار. أما إذا رفض هذا العرض، فإنه لن ينل إلا السيف الذي يقطع أوصاله. ولما لم يقبل الأمير «علي بك» ترك دياته، أمر محمد باشا بقتله، ثم أمر بقتل الآخرين من حاشيته. وقد نجا من الموت أحد امتراتهم، الذي قبل الإسلام مع الأمرى اليزيدين الآخرين، باستثناء منة شخص منهم تمسكوا بدينهم فذهبوا إلى دار القرار. ويذكر الكرياني أن الأمير «علي بك الداسني» تتم أعدامه بتحريض من رجال دين مسلمين، لأنه امتنع عن اعتناق الإسلام، حيث يذكر أنه بناء على سمعه من شيوخ رواندوز ومعمّريها، كان علي بك رجلاً شههاً ومقداماً، ولم يكن يستحق القتل.

9 \* اليزيديون 95 \*

وهكذا تم إعدام أمير اليزيديين بتحريض رجال الدين المسلمين سنة 1834، وعلَّقت جثته لمدّة ثلاثة أيام، على جسر راوندوز (().

رأت الدولة العنانية أن توسّع الإمارات في منطقة كردستان سبّيا إمارة سوران، أنّه 
يشكّل خطراً على سلطة الدولة، فقررت القضاء وإلى الأبد على الأمراء الكرد المستقلين 
في تلك المنطقة، وفي مقدّمتهم ومحمد باشا الرواندوزي، فبجهزت حملة عليهم سنة 1833. 
ومن سوء حظّ اليزيدين، أن قرار الدولة العناية على إمارة سوران الكردية، كان يتضمّن 
ضرب العشائر اليزيدية التابعة لها. وبالفعل، وجهت الضربة الأولى إلى تلك العشائر 
وأخصمتها. ولشدة ما أصاب اليزيدين من مظالم فإنهم رغم ذلك كلّم لم يتوقفوا في منطقة 
سنجار، بل استمروا بهجومهم على النواحي المجاورة، واستمرت غاراتهم على القوافل 
التجارية. وقد سببت أعهاهم هذه إستياء المحكومة العناينة وغضبها عليهم، فأرسلت 
حملات للقضاء عليهم، ومنها حملات ورشيد باشاء 1834، وحافظ باشاء 1835، 
المي صمائب متعددة، وحسب الرواية العناينة، أنهم امتعوا عن الإنخراط في صفوف 
الجيش العنهاي، وأعلزه المصوبان المذن، وقامو باللورات.

ويذكر عباس العزاوي: «أنّه وقبل أن يخوض رشيد باشا حملته على يزيدية سنجار، قدّم له بعض العلماء المسلمين كتاباً في تكفير اليزيدية، وذلك لتشريع قتلهم باسم الدين.

<sup>(1)</sup> شرف خان البدليسي. شرفنامه ص 138.

رب) عرب عد مبديتي سرت من الكردية. ص 19 و 130 - اليزيدية ص 460 - 465.

<sup>-</sup> عبد السلام رؤوف: الموصل في العهد العثماني ص 174.

<sup>-</sup> عبد السلام رؤوف: الموصل في العهد العثماني ص 74

<sup>-</sup> جليلي جليل. من تاريخ الإمارات ص 30 - 87. - ياسين العمري. غرائب الأثر ص 23 و 26 - 27.

<sup>-</sup> عبد الفتاح يحيى. الملابحي وسقوط إمارة بهدنيان. مجلّة كروان عـ 42. ص 153 آذار 1968.

<sup>-</sup> القس سليان الصائغ الموصلي. تاريخ الموصل جد 1 ص 294.

<sup>-</sup> جيمس بيلي فريزر. رحلة فريزر إلى بغداد في سنة 1834 ترجمة جعفر الخياط. الطبعة الأولى ص 15 مطبعة دار المعارف بغداد 1964.

<sup>-</sup> يوسف بابانا. القوش عبر التاريخ ص 162. بغداد 1979.

<sup>-</sup> عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم ص 140.

<sup>-</sup> جمال نيز. الأمير الكردي مير محمد الرواندوزي ص 47. مطبوعات الأكاديمية الكردية اربيل 1994.

<sup>-</sup> عدنان زيّان فرحان الفصل الثاني المبحث الثاني من الكرد الإيزيديين في إقليم كردستان المبحث الأول ص 119 وما معد.

وجاء في رسائل الفيلد مارشال «هلموت فون مولتكه»: أن أربعاً وثلاثين قرية في جبل سنجار، بالإضافة إلى مدينة سنجار تعرّضت إلى التدمير، على يد القائد العثباني رشيد باشا، بالإضافة إلى القبض على الكثير منهم وقتل الكثير الآخر، ونفي ما تبقى منهم».

ويذكر إساعيل جول: «حضر حافظ باشا من استانبول 1837، وكان معه سبع فرق مع ثمانية عشر الف جندي ونفير عام، فنزل غربي سنجار أول الأمر، وبخاصة أن قوّته ليست على دراية كافية بطبيعته، وقد تنبأ قوّات حافظ باشا بانتصار القوات العثمانية وانكسار أيزيدية سنجار، وهذا ما رفع من معنويات حافظ باشا في الاستمرار بخوض الحملة، حيث باشرت القوات العثمانية بمحاصرة جبل سنجار من كافة جهاته، فلها الحملة، حيث باشرت القوات العثمانية «الحملان» كانوا أقوى عشائر جبل سنجار، وهذا القوة الضخمة ملكهم الحوف. فالتجأوا إلى الكهوف والمغاور، ولم فقد أرسلوا للباشا بضعة رؤوس من جياد الحيل كهدية، وأعلنوا خضوعهم لسلطته، وأعلنوا تخوم عشائر جبل سنجاره وأن يرسلوا الثين من رؤسائهم إليه كرهائن، حتى ينهي حصار الجبل كضيان لعدم قتال رجال المهركان قوّاته. لكن لما كان العرض قاسياً، وفضه يزيدية مهركان، وقرروا المقاومة، في كان من حافظ باشا الا أن هاجم الجبل بعسكره، حيث كان حجم الكارثة مرعباً حقاً، وقد مارس المثانيون بحق البزيدين أبشع الجرائم، التي أوقعت بهم المزيد من الدمار، وأدّت إلى تشتهم».

ويروي رخالة من القرن التاسع عشر: إن أكثر من نصف السكان قتلوا بالرصاص وبقنابل الجند، ومنهم من لجأوا إلى المغاور والكهوف، فحاصرهم الجند وأضرموا النار فيها، فهاتوا حرقاً أو ختقاً بالدخان، ثم ساقوا النساء والأولاد ليبعهم في المدن. ويقول مولتكه عن فظائع الجيش العثباني الذي رافقته قطاعات من القوات الألمانية أثناء هذه الحملات: أنهم قتلوا الكثير من اليزيدية، وخاصة الرجال، وتتم سبي النساء والأطفال، وأحدثوا فيهم الفظائم، كقطع الرؤوس والأذان، وبتر الأيدي والأرجل.

ويرى أكثر الباحثين: أن الدولة العثمانية لم تحسن إدارة اليزيديين، وكانت طريقتها في إدارتهم الحصول على الرسوم والأعشار الأميرية بالقهر والعنف والنهب والسلب باسم ضرائب الحكومة. والنتيجة أن الهم الوحيد هو السيطرة والنجاح والغلبة بأى وجه كان، وإن أدّى إلى خراب الديار وتمزيق الأشلاء. لذا كانت الحكومة تراعي وقنها ولا يهمها مستقبلها، وما يتولّد عن هذا من النتائج القاسية والمهلكة، بل المدّمرة للحضارة ال

بعد ذلك أصبح اليزيديون يدفعون مبالغ ضخمة كجزية للدولة العثمانية، إلى أن بدأ العثمانيون بتطبيق الخدمة السكرية عليهم. وقامت الدولة العثمانية حتى منتصف القرن العثمانيون بتطبيق الخدمة السكرية عليهم. وقامت الدولة العثمانية المعتاولات التاسع عشر وبعده، ولاسنيا في عهد والي بغندا مدحت باشا 1869 معتمر الطائفة لإجبار اليزيدين على الخدمة العسكرية العثمانية. وكانت الحكومة العثمانية عوضاً عن الحدمة اليزيدية فرقة إسلامية. لذلك كانت ترفض قبول البدل التقدي عوضاً عن الحدمة العسكرية الإلزامية، وهو البدل الذي يشمل مواطني الدولة العثمانية من غير المسلمين. وكان موقف اليزيدين إزاء هذه السياسة العثمانية الجديدة، يقضي برفض الإدعاء العثماني يقتم الدولة العثماني بعدم إمكان الحدمة في الجيش العثماني، بسبب التعارض مع معتقداتهم وعاداتهم.

ومع حلول 1849، زادت الأمور تعقيداً من جديد، وذلك بسبب المطالب العنائية في الجدمة المذكورة في الخدمة العسكرية، والتي تم إعناء المسيحين منها. فقدّم زعياء اليزيدية عريضة إلى الحكومة العنائية، يطلبون فيها ضرورة إعفائهم من الخدمة العسكرية، مؤكّدين ولاءهم للسلطان، واستعدادهم للخدمة، مقترحين على الصدر الأعظم، أن يقبل الباب العالى إعفاءهم من الخدمة العسكرية لمدة خس سنوات متتالية، مقابل بدل نقدي، وأن تكون خدمتهم بعد هذه السنوات في وحدة مسيحية بدلاً من وحدة مسلمة.

No. 20. 11. 11. 12. 12.

 <sup>(1)</sup> عدنان زيّان فرحان. الكرد الإيزيديون في إقليم كردستان الفصل الثاني المبحث الثاني ص 119 وما بعد.
 - جليلي جليل من تاريخ الإمارات ص 95.

زبير بلال إسماعيل. عمد الخطى ونهاية الأمارة السورانية عِلّة الحكم الذاق عدد 4 ص 49 أبيل 1983.

<sup>-</sup> عبد المنعم الغلامي. بقايا الفرق الباطنية في لواء الموصل ص 49 الموصل 1950.

<sup>-</sup> صدّيق الدملوجي اليزيدية ص 467.

<sup>-</sup> إسهاعيل جول: البزيدية قديهاً وحديثاً ص 113 - 114.

<sup>-</sup> زهير كاظم عبود. لمحات عن اليزيدية ص 75 مكتبة النهضة بغداد 1995.

<sup>-</sup> موسوعة الموصل. الموصل من الحكم الجليلي إلى الإدارة المباشرة ص 82.

<sup>-</sup> عباس العزاوي تاريخ اليزيدية ص 110.

<sup>-</sup> عبد العزيز سليان - تاريخ العراق الحديث ص 132 دار الكتاب العربي القاهرة.

<sup>-</sup> عبد العزيز سليان: داوود باشا والي بغداد دار الكتاب العربي القاهرة 1968.

وقد تمخّضت الوساطة الإنكليزية بهذا الشأن، عن صدور فرمان بحرّرهم من القيود غير الفانونية، ومن بيع أطفالهم كعبيد، وعن منعهم حرّية العبادة، ومساواتهم بغيرهم من ط انف الدولة العيانية.

لكن سنة 1854، حدثت تطورات في الدولة العناينية كان من شأنها آنة تم تنفيذ شامل للتجنيد الإجباري بحق كافة مواطني الدولة ومن ضمنهم اليزيديين، الا أن هذه التطورات الجديدة لم تعط ثهارها، ممّا جعل الدولة العناينية تتراجع عن سياستها تجاه الأقليات، وتعبد التأكيد على حقوقهم بموجب فرمان عرف بإسم "خطي همايون" سنة 1856

لكن السياسة العثمانية غير المستقرّة، والسياسة التي كان يتبعها الولاة بمعزل عن مرجميتهم العليا، جعلت الأمور تسوء بين الفريقين. ممّا حدا بوالي بغداد «مدحت باشا» 1869 - 1872، إلى إعادة العمل بمرسوم التجنيد الإجباري، وإعداد حملة عسكرية على منطقة سنجار، كان من أهدافها الأخرى جمع الضرائب، وتأمين خطوط المواصلات. وهكذا بقيت الأمور بين كرّ وفرّ بين الفريقين!!.

وبعد ولاية «محمد باشا»، لم تحدث مواجهة بين السلطات واليزيدين. فقد اقترح خلفه في ولاية حكم بغداد «رؤوف باشا»، بأن على اليزيدين تقديم عريضة، يوضحون فيها الإعتراضات الدينية التي تمنعهم من الخدمة الشخصية في الجيش العثماني. وكانت الدولة العثمانية قد أوفدت «محمد طاهر بك» القائد العام لجيش ولاية بغداد إلى اليزيدية، لتجنيد 1200 جندي يزيدي، لكنهم التمسوا منه أن يمهلهم عشرة أيام لكي ينظروا في أمرهم.

هاشم البناً: اليزيديون ص 165 مطبعة الأمة 1964.

 <sup>(</sup>۱) هاسم الباء اليريديون ص 103.
 عبد الرحمن بدران ص 526.

<sup>-</sup> البرت.م. منتشا شبغيلي: العراق في سنوات الإنتداب البريطاني. ترجمة هاشم صالح التكريني ص 62 بغداد 1987.

<sup>-</sup> عبد العزيز سليهان نوّار ص 132 - 133.

جليلي جليل. الحركة الكردية في العصر الحديث. ترجمة عبدي حاجي ص 23 - 24. دار الرازي للطباعة والنشر بيروت 1992.

<sup>-</sup> عبّاس عزاوي: تاريخ العراق بين إحتلالين جـ 7 ص 172 - 173.

<sup>-</sup> زهير كاظم عبود. اليزيدية أموالهم معتقداتهم ص 69.

<sup>-</sup> على الوردي. لمحات من تاريخ العراق الحديث جـ 3 ص 51 بغداد 1972.

عي الورادي، 201 عن فاريخ الغراق العراق ص 260 دار الكنوز الأدبية بروت 1999.

وبعد انقضاء المدة المذكورة، قدّموا عريضة إلى "رؤوف باشا" والي بغداد، يلتمسون عرض مطاليبهم المذكورة فيها على الدولة العثبانية، فرفعها الوالي إلى الأستانة في 28 شباط 1872، في عهد ولاية السلطان عبد العزيز، عرفت هذه الوثيقة بطلب عام 1872. وأهم ما جاء فيها: (هذه الوثيقة تنشر كها هي وعلى علاتها اللغوية).

# البند الأول

بحسب ديانتنا اليزيدية، لازم على كل فرد من طايفتنا صغير وكبير، وامرأة وبنت. في كل سنة ثلاث مرّات. يعني أو لا من ابتداء شهر نيسان الرومي إلى آخره، وتانياً من ابتداء شهر أيلول إلى آخره، وثالثاً من ابتداء شهر تشرين الثاني إلى آخره، إذ لم يزر شكل طاووس ملك جار شانه، يكفر.

#### البند الثاني

كل نفر من طايفتنا صغير وكبير إذا ما زار حضرة الشيخ عادي بن مسافر قدّس الله أسراره العالية في السنة مرّة واحدة، يعني خامس عشر من شهر أيلول الرومي إلى العشرين بحسب ديانتنا يكفر.

#### البند الثالث

لازم على كل فرد من طايفتنا كل يوم في وقت طلوع الشمس، أن يزور موضع شروق الشمس، بشرط أن لا يوجد واحد من المسلمين والنصارى واليهود أوغير ذلك، وإذا ما يعمل واحد منهم ذلك يكفر.

# البند الرابع

يلزم على كل فرد من طايفتنا، كل يوم أن يبوس يد أخيه، أخ الآخرة. يعني خادم المهدي، ويد شيخه، أو بيره، وإذا لم يؤدي ذلك، يصير عليه كفر.

#### البند الخامس

شيء ما يمكن احتماله، بحسب ديانتنا، عند الصباح لما يبدون المسلمين في الصلاة يقولون كلام حاشا، أعوذ بالله إلى آخر، وإذ سمعها واحد منّا يلزم أن يقتل نفس القايل، أو يقتل نفسه والا يصبر كافراً.

#### البند السادس

وقت الذي يموت واحد من طايفتنا إذا ما كان موجود عنده أخو الآخرة، وشيخه وبيره، أو واحد من القوّالين يقول عليه ثلاثة أقوال، يعني يا عبد الطاووس ملك جلّ شأنه، لازم تموت على دين معبودنا وهو طاووس ملك جلّ شأنه، ولا تموت على دين غيره، وإذا جاك أحد وقال لك من دين الإسلام، أو دين النصارى، أو دين اليهود، أو على أديان غير ذلك من الملل، لا تصدقهم ولا تؤمن بهم، وإذا صدقت، أو آمنت من دون دين معبودنا طاووس ملك جلّ شأنه، فتموت كافراً.

# البند السابع

عندنا شيء يسمّى «بركة الشيخ عادي» يعني تربة الشيخ عادي قدّس سبّره، لازم على كل نفر من طايفتنا يكون موجود عنده مقدار وموضوع في جيبه. ويأكل منه عند كل صباح، وإذا ما أكل منه تعمّداً يكفر. وأيضاً يموت عن قرب الموت، إذا لم يكن موجود من ذلك التراب المبارك تعمّداً يموت كافراً.

#### البند الثامن

من خصوص صيامنا كل فرد من طابقتنا إذا أراد أن يصوم، يلزم أن يصوم في محلّم، لا في غير محل، من سبب كل يوم من أيام الصيام وقت الصباح بروح إلى بيت شيخه وبيره يمسك الصيام. ثم وقت الإفطار وأيضاً يروح إلى بيت شيخه وبيره، يفطر على الخمر المقدّس مال ذلك الشيخ أو البيير. وإذا ما شرب مقدار قد حين ثلاثة من ذلك الخمر، صيامه غير مقبول ويصير كافراً.

## البند التاسع

إذا واحد من طايفتنا سافر إلى غير محل، وبقي هناك أقل المدّة سنة كاملة، وبعده رجع إلى محلّه ذلك الوقت امرأته تحرّم عليه، وما أحد مناً يعطيه امرأة، وإذا أحد أعطاه يكفر.

# البند العاشم

من خصوص ملبوسنا، مثل ما ذكرنا في بند الرابع، على أنّه كل فرد من طايفتنا له أخ الأخرة أيضاً له أخت الأخرة. فبناء على ذلك واحد منا إذا أراد أن يعمل له قميص جديد، يلزم أن المذكورة أخته الأخرة تفتح زيفه بيدها، أي ذلك القميص، وإذا لم تفتح في يدها زيفه إذا لبسه يكفر.

## البند الحادي عشر

إذا واحد من طايفتنا عمل له قميص، أو لباس جديد، من غير ما يعمد ه في الماء المبارك الموجودة في حضرة الشيخ عادى قدّس سرّه، ما يمكن لبسه، وإذا لبسه يكفر.

#### البند الثاني عشر

لباس الكحلي ما نقدر نلبسه قطعاً. وفي مشط المسلم والنصراني واليهودي، أو غير ذلك ما نقدر نمشط رأسنا أبداً، ولا في موسى الذي يستعمله غيرنا نحلق رؤوسنا فيه، إلا إذا اراد أن نغسله في الماء المبارك الموجود في حضرة الشيخ عادي، ذلك الوقت، إذا حلقنا رؤوسنا فيه جايز، وإذا لم يكر، مغسو لأ في ذلك الماء المبارك وحلقنا رؤوسنا نكفر.

## البند الثالث عشر

من طرف الأكل كثير فرق بيننا وبين ساير الملل، مثل لحم السمك، وقرع، وبامية وفاصولية، ولهانة، وخس، ما نأكلهم حتّى مكان الذي مزروع فيه خس، ما يمكن أن نسكنه.

لأجل هذه الأسباب وغيرها، ما نقدر بأن ندخل في الخدمة العسكرية.

رئيس طايفة يزيدية، أمير الشيخان حسين الإمضاء:

شيخ روحاني طايفة بزيد ناحية شيخان، شيخ ناصر، غنار موسكان مراد، غنار قرية مام رشان. بير سليان. غنار حتارة أيوب. غنار بيبان، حسين. غنار دهكان، حسن. غنار خورزان، نعمو. غنار باقصره، على. غنار باعشيقة، خو. غنار خوشبا، الياس. غنار كرى بحن، صفد. غنار كباره، كوجك قاسو. غنار سينا، عبدو. غنار عين سفني، كركو. غنار قصر عز الدين، شيخ خيرو. غنار كبرتو، طاهر (۱).

أنظر عبد الرزاق الحسني: اليزيديون في حاضرهم وما فيهم ص 101 - 104.

<sup>-</sup> د. محمد التونجي: اليزيديون ص 106 - 110.

<sup>-</sup> الأب أنستاس ماري الكرملي: القول الفصل في أصل اليزيدية. اليزيدية مجلة المشرق عـ 2.

<sup>-</sup> على الوردي: لمحات إجتماعية تاريخ العراق الحديث جـ 3 ص 5 وما بعد... بغداد 1972.

<sup>-</sup> باقر ياسين: تاريخ العنف الدموي في العراق دار الكنوز الأدبية بيروت 1999.

<sup>-</sup> سعيد الديوه جي: ص 221 وما بعد.

<sup>-</sup> صدّيق الدملوجي: اليزيدية.

وعندما تولى السلطان عبد الحميد الثاني حكم الدولة العثمانية 1870 - 1909، نقضت الحكومة العثمانية هذه الوثيقة، وأفنى رجال الدين المسلمين بأن اليزيدين، لا يجوز معاملتهم كأهل الكتاب، وإنها هم فرقة من الإسلام انحرفت، وينبغي إعادتهم إليه. ثم فرض التجنيد الإجباري عليهم كسائر المسلمين. وبناء على ذلك، وسنة 1887، أرسلت الدولة العثمانية البعثات الدينية إليهم، برئاسة نقيب ديار بكر، الحاج "هسعود أفندي" وعضوية الشيخ "سليم الحالدي، يرافقهم عدد من أمراء العساكر السلطانية، وعدد آخر من العلماء (المشايخ)، لكن هذه البعثات لم يكتب لها النجاح.

وقد فشلت الحكومة العثمانية في الوصول إلى هدفها هذا، فلجأت من جديد إلى العنف، وذلك بإرسال حملات عسكرية لإجبار البزيديين على اعتناق الإسلام، وبالتالي فرض قانون التجنيد الإجباري عليهم، مستعملة شتّى صنوف القسوة مع الذين لم يقبلوا الاسلام ديناً، حتّى أن البعض منهم قتل بالرصاص.

ولما باءت هذه الخطة بالفشل، قامت الحكومة العثمانية باتخاذ إجراءات جديدة بغية تسهيل عملية إدخال اليزيديين إلى الدين الإسلامي، وجاء في وثيقة عثمانية مؤرّخة في 8 كانون الثاني سنة 1891، بأن رجال الدين الإسلامي في المشيخة العثمانية قاموا بتميين عدد من المعلمين والموجهين والمرشدين للدين، وذلك لتعليم اليزيديين القاطنين بولاية الموصل أصول الدين الإسلامي. لأن الحكومة العثمانية عنّت هذه الطائفة الدينية اليزيدية .

وقد أرسل الفريق عمر وهبي باشا فريقاً من المعلمين إلى منطقة الشيخان لتعليم اليزيديين أصول الدين الإسلامي، إضافة إلى تعليمهم مبادئ القراءة والكتابة.

وتشير وثيقة عيانية مؤرّخة في آب سنة 1892: «إن الدولة العثابية باشرت بفتح المداس الدينية، وإنشاء المساجد في قرى اليزيديين، وتربيتهم وفق شريعة الديانة الإسلامية. إلا أن اليزيديين قاطعوا أولئك المعلمين وطردوهم وهددوهم بالقتل إذا عادوا ثانية. ممّا حدا بالفريق عمر وهبي إلى العودة إلى سياسة العنف والإرهاب. ويذكر سليان الصائغ الموصلي عن أعهال القوات العثبانية في قرى الشيخان ما نصّه: وفحملوا عليها ونهبوها وإستاقوا مواشيها، وسبوا نساءها وأولادها، وذبحوا من رجالها خلقاً كثيراً وأضرموا النار في أربع قرى من للدنادية، فاحترقت بأهاليها ومواشيها، وقد ظلّت الحكومة العنائية تحتفظ فية وعسكرية كمرة في جيار سنجار».

لكن غياب وجود سياسة ثابتة للحكومة العنهانية في العهد الحميدي تجاه البزيديين. جعل هؤلاء يستخفون بها ويعصون أوامرها، ويغتالون أحياناً موظفيها، ويهاجمون مقد اتبا<sup>40</sup>.

وعن ردود الفعل الدولية لأعمال الفريق عمر وهبي المناهضة للبزيديين، وتقارير المقيمين الأجانب في الموصل، ويغداد، والمناطق اليزيدية والذين كانوا يتابعون الأمور بدقة، فإن السفير البريطاني في الآستانة، كان ينبه الدولة العثمانية دائهاً عن الأخبار السيئة الواردة من الموصل حول اضطهاد اليزيديين في الولاية.

وبعد إستدعاء أمير اليزيديين ميرزا بك، وأخيه بديع بك وعدد كبير من وجهاء اليزيديين في منطقة الشيخان، وأجبار بعضهم على إعتناق الإسلام قسراً وبالقوة، وقتل عدد من الذين رفضوا ذلك، وسجن البعض الآخر. بعد هذه الحادثة مباشرة، تلقّت وزارة الحارجية البريطانية تقريراً من «هرمزد رسام» نائب القنصل البريطاني السابق بالموصل، حول هذه الأحداث. كما وجمه الندروس، ممثل بريطانيا في الموصل تقريراً يشير فيه إلى ما يقوم به الجيش العثماني وأعوانه حول الموضوع. الأمر الذي كان يشير إلى قلق الدوائر البريطانية ومتابعتهم الدقيقة للأمور الحاصة بالطائفة اليزيدية.

وبعد خلع السلطان عبد الحميد الثاني سنة 1909، وتسلم الإنحاديين الحكم، لم تختلف سياستهم تجاه اليزيديين عاكمات عليه في العهد الحميدي. وقد وفض اليزيديون الإمتثال للقانون الذي أصدرته الحكومة الإتحادية العثانية سنة 1909، والذي يقضي بتوسيع نطاق المخدمة العسكرية الإلزامية. بحيث يشمل السكان غير المسلمين، رغم الزيارات التي كان يقوم بها أمراء الزيادين إلى الاستانة من حن إلى آخر.

إذ ظلت الأحوال بين الفريقين غير واضحة وغير ثابتة حتّى مطلع الحرب العالمية

 <sup>(1)</sup> عدنان زيّان فرحان. الكرد الإيزيديون في إقليم كردستان الفصل الثالث المبحث الأول. ص 143 وما بعد.
 - جاسم محمد العدول. الموصل في العهد الحميدي 1876 - 1909

<sup>-</sup> موسوعة الموصل الخضارية المجلّد الرابع ص 102.

<sup>-</sup> داوود الجلبي الموصلي. مخطوطات الموصّل ص 252 مطبعة الفرات. بغداد 1927.

<sup>-</sup> عبّاس العزّاوي: تاريخ اليزيدية ص 160.

<sup>-</sup> محمد عبد الرحمن يونس العبيدي: السلطان عبد الحميد الثاني والجامعة الإسلامية.

<sup>-</sup> محمد التونجي: اليزيديون ص 106 المكتبة الثقافية بيروت 1999.

<sup>-</sup> علي شاكر علي. ونعير طه ياسين: الغريق عمر وهبي قائد الفؤة الإصلاحية في ولاية الموصل 1892 - 1893 جلّة التربية والعلم صـ 21 ص 165 الموصل 1998.

الأولى. حيث بدأت الدولة العثمانية بتطبيق التجنيد الإلزامي. وفرضه على رعاياها من غير المسلمين، بموجب قانون التجنيد الإجباري الذي صدر قبيل الحرب 1914.

وعندما بدأ اللاجئون الأرمن بالفرار من درب الاضطهاد التركي، لجأ قسم كبير منهم إلى جبل سنجار. وقد وجهت الدولة العثمانية إنذاراً إلى زعماء اليزيديين في جبل سنجار جاء فه:

ا - تسليم الأرمن اللاجئين إلى المناطق اليزيدية.

2 - حضور 22 من كبار رؤساء اليزيدية إلى عين غزال على سبيل الدخالة.

لكن اليزيدين رفضوا هذا الإنذار. كها كانوا، كأغلب بقية الإنزارات السابقة. وكان يقابل ذلك، حملات إبادة عليهم من قبل الدولة العثمانية كان من نتائجها التهجير والسلب والنهب وإحراق القرى.

وبعد إنكسار الدولة العثمانية، وتوقيع معاهدة الهدنة مع دول الحلفاء في 30 تشرين الثاني من العام نفسه، الأول سنة 1918، دخلت القوات البريطانية إلى الموصل في تشرين الثاني من العام نفسه، برفقة أمير اليزيدية «إسماعيل بك جول». وبعد إستسلام القيادة العثمانية في هذه المنطقة، عين «حمو شرو» أبرز زعيم يزيدي في جبل سنجار رئيساً للجبل براتب شهري مع وكيل مأجور في بلد مركز سنجار. وكان حمو شرو يتلقى أوامره من معاون الحاكم السياسي البريطان في تلعفر ال

عزيز الحاج: القضية الكردية في العشرينات. الطبعة الثانية ص 93 مطبعة الإنتصار بغداد 1985.

<sup>-</sup> عبد المنعم الغلاني. ثورتنا في شيال العراق 1919 - 1920 جد 1 ص 34 بغداد 1960.

هنري فوستر: نشأة العراق الحديث. ترجمة تسليم طه التكريني جد 1 ص 77 منشورات المكتبة العالمية
 در 1000

<sup>-</sup> إسماعيل جول: اليزيدية ص 67.

<sup>-</sup> أحمد عبوش التلعفري. ثورة تلعفر 1920 والحركات الوطنية الأخرى في منطقة الجزيرة ص 43 بغداد 1969

صدّيق الدملوجي: اليزيدية ص 512 - 513.

<sup>-</sup> تحسين أمين العمري: العراق خلال الحرب العظمي 1914 - 1918 جـ 3 ص 116 - 117 سنة 1938.

<sup>-</sup> لوران شابري - آني شبري. سياسة وأقلّيات ص 138.

<sup>-</sup> كيال مظهر أحمد. كردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى. ترجمة محمد الملا عبدالكريم. ص 298 بغداد 1977.

المس بيل: فصول من تاريخ العراق القريب. ترجمة جعفر الحياط الطبعة الثانية ص 160 مطبعة دار
 الكتب بيروت.

<sup>-</sup> إسحق أرملة. القصاري في نكبات النصاري. ص 372 بروت 1920.

كانت الحكومة العثانية تعتبر الطائفة البزيدية فرقة من الفرق الإسلامية الضالة، وتطبّق بحقها أحكام الشريعة الإسلامية، وتنظر إلى أفرادها نظرها إلى بقيّة المسلمين. لهذا كانت ترفض قبول البدل النقدي عن الخدمة في الجيش العثماني، وهو البدل الذي كان يجوزون أخذه من الأمم غير المسلمة أو «أهل الذمّة» ويمكن الاعتقاد بأن فرض الوصاية على سوريا أبطأ أسلمة التجمّع البزيدي في جبل سمعان. كما أن البزيديين بسبب عددهم القليل، وبسبب سؤ معرفتهم، لم يتمكّنوا قط من إستثار حقوقهم، فقد إمتنع القانون عن الإعتراف بقانون أحوال شخصية لهم الله وليس لهم ممثلون في المجالس المحلية، ممتا يفقدهم أية مكانة لدعم مطالبهم. ولم تمنح لهم أية مكاسب كان يمكنهم أن يطمحوا إليها بصورة شرعية.

كذلك يبدو أن كل شيء يسير ضد هذه الأقلية فهناك بصورة مستمرّة خلافات خطيرة أحياناً، تجمل البزيديين يقفون في وجه جيرانهم المسلمين. ولكن إذا كان الأمر يتعلّق بمجرد شجار أو إختطاف (2)، أو دعوى عقار، فإن الطرف البزيدي نادراً ما ينال الرضى(3)، إن هذه المصاعب اليومية تحافظ على نوع من العصبية ضمن المجتمعات البزيدية (4).

إن هذه المصاعب اليومية التي عاشها اليزيديون بين الحربين العالميتين، كانت تحافظ على نوع من العصبية ضمن المجتمعات اليزيدية، لا تمرّ دون أن تسبب حركات ردة جديدة في الفترات المضطربة، كذلك التي يعيشها أنذاك شيال سورية بأكمله.

حسب القانون المعمول به. فإنه يجب عليهم أن يتزوّجوا أمام القاضي لأن الزواج الذي يتم أمام أصحاب الرتب الدينية لديم يعتبر باطلاً.

<sup>(2)</sup> كثيراً ما يتكرر إختطاف الفتيات اليزيديات.

<sup>(3)</sup> تعد وصل التخوف بالرزيدين إلى درجة أبهم حتى في القرى التي يشكلون فيه الأغلبية، يفضلون أن يمثلهم مختار مسلم يصطفونه عموماً من بين أبناء ملتهم الذين اعتنقوا الإسلام حديثاً.

<sup>(4)</sup> في تشرين الأول وتشرين الثاني من سنة 1933. جرت إنتخابات تشريعية. وتزايد لحركة المريدين في كرداغ. وقد ظهرت المرودية لأول مرة بعد الحرب العالمية الأولى، بين نقشبندية تركيا. وهي حركة سنية ذات ميول إسلامية أصولية طالبت بمنع التدخين والكحول والموسيقي. وفي كرداغ حيث انتشرت إنتشاراً وإسعاً، كان الحارجية والعديد من عمليات قطع الطرق. وقد ما وجد بعيقراطي، حيث عارضت كبار الملاكين، واتحفت فريعية في العديد من عمليات قطع الطرق. وقد عقد حلف حقيقي بين قاطع طريق مشهور هو «رشيد أيوب». الذي تم توقيفه سنة 1936، وعدة رؤساء ويبير. والبزيليون لا مجدون أنفسهم في مواجهة الحظر مباشرة إلا أنهم كانوا يخشون للمرودية أن تؤذي بهم إلى القلق.

وبالنسبة إلى عملية الدخول في الإسلام، التي تثير هذه المخاوف المستمرة، فقد تغير السلوك اليومي ليزيدية سورية تغيّراً عميقاً، بسبب حالة التساهل التي يعيشونها من هذه الناحمة.

لكن اليوم وكها ذكرنا سابقاً، كل شيء قد تغيّر بالنسبة للبزيدين. فمنذ أمد تخلوا عن إظهار خصوصيتهم بصورة بادية للعيان. فتركوا لباسهم التقليدي، ولم يعد هناك أي شيء في لباسهم يميزهم عن باقي أكراد المنطقة، وهم مثلهم يضعون على رؤوسهم قبعة بيضاء تحيط بها عهامة سوداء من قباش مطبوع بزهور حمراء وبيضاء، ويرتدون سروالاً بضفاء شبيهاً بسراويل السنجاريين، وكذلك يرتدون لباساً على الطريقة الأوروبية. كها اتخذ بعضهم سراويل الفلاحين والحضر السوريين. وكذلك العقال و الكفية، كها ففاضاً شبيها بسرويل الفلاحين والحضر السوريين. وكذلك العقال و الكفية، وقد كف الفقواء عن إرتداء لباس الشيخ عدي منذ أكثر جيلين. أمّا المسنون من هذه الطبقة، فإزالوا يحتفظون به كعلامة لمرتبتهم الدينية، ويحتفظون كذلك بلحاهم الطويلة الشوارب، كذلك فإن التقليد والتلاؤمية لم تذخر حتى التقاليد الدينية. فاليزيديون بأعهاهم هذه يسعون إلى أن ينساهم الناس بإظهار أقل إهتهم ممكن بالإعباد اليزيدية، وبالإشتراك في الإحتفال بالأعياد الإسلامية.

ومع هذا نلاحظ أنه في الوقت الذي تنبئ فيه بعض المظاهر بزوال قويب للطائفة اليزيدية، نجد ردود فعل تظهر أن بعضاً من آخر ممثلي هذه الطائفة سيحافظون حتّى النهاية على إرادة العيش وفقاً لعقيدتهم.

وعلى الرغم من أن أغلبية يزيدية جبل سمعان يخقّصون إلى الحد الأدنى العبادة التي يقتضيها دينهم، فإن نخبة صغيرة منهم تحافظ على إيهان كامل. وبعض الشيوخ منهم اشتهروا فعلاً بعلم الدين والورع. حتى أن بعض المريدين يقيمون لديهم لتحصيل العلم. وإن بعض الشباب الذين تلقوا التعليم، يثابرون على جع المأثور اليزيدي المتواضع.

# الفصل العشرون اليزيديون بعد الحرب العالمية الأولى

أثناء الحرب العالمية الأولى، لدى الاعلان عن اقتراب الانكليز، وصل إسهاعيل بك ابن عم أمير الشيخان إلى بغداد. ووضع نفسه تحت تصرف الحلفاء. وبعد توقيع معاهدة الصلح، وعلى منوال أكثر الاقليات الأخرى، التي اضطهدتها الدولة العثمانية. وقف اليزيديون في العراق وفي سوريا إلى جانب السلطات المنتدبة. وتطوعوا في الجيوش الخاصة، التي اوجدتها بريطانيا وفرنسا.

ومنذ القرن الثامن عشر، بدأ النقصان في الجاعة البزيدية المقيمة في تركبا، عندما انهكت المذابح معظم العصبيات والاقليات غير المسلمة. انطلاقاً من هذا القرن، والتحولات إلى الاسلام. فدخلت في حماية قبائل مسلمة اقوى منها. وآلت سياسة التتروك، التي اتبعها الاتحاديون، وقمع السلطات للأكراد والبزيديين والمسيحيين، إلى اخلاء الطائفة البزيدية، وراح الذين ما زالت روح الاستقلال باقية فيهم من هذه الجاعة، والرعبة في الاستقلال والانعزال عن الشعوب الحيطة بهم، يسعون إلى الملاذ باستمراد في جبل سنجاد في العراق، وفي جبل سعمان في شيال سورية. وقد جرت هذه المهاجرة على نطاق واسع، وإلى حدّ يمكن القول معه، بأن اغلبية سكان هاتين المنطقتين الحاليين أصلهم من تركيا(ا).

وبعد تنصيب «حمو شرو» زعمياً على سنجار. كان أحد الواجبات التي تكفّل بها البريطانيون هو المشاركة في الاستفتاء في كل العراق، حول موضوع مستقبل الحكومة المقبلة، والدولة العراقية الجديدة تحت لواء الانتداس().

وفي ولاية الموصل، دُعيت كل أقلّته للتعبير عن رأيها. والبيان اليزيدي الموقع باسم مجموع الشعب اليزيدي في ولايات ديار بكر والموصل من قبل حوالي خسين شخصاً، بها فيهم كل الزعماء اليزيديين، وغب أن يكون اليزيديون من رعايا بريطانيا العظمى، رافضين الحكم العربي.

<sup>(1)</sup> لورانت شابري - آني شبري. سياسة وأقلّيات ص 138.

<sup>(2)</sup> إسماعيل جول. اليزيدية ص 68 - 70.

<sup>-</sup> نالدر (الضابط السياسي في الموصل) تقرير قسم الموصل للعام 1919.

<sup>-</sup> الحكم الذاتي في العراق. مذكرات جرترود بل. لشهر شبط. ص 27 - 1919.

لكن الخلافات العائلية على الزعامة اليزيدية، أثارت بلبلة بين صفوف الشعب اليزيدي. ممّا ادّى إلى بغداد لمدّة سنتين ونصف، عاد بعدها إلى بغداد لمدّة سنتين ونصف، عاد بعدها إلى سنجار/ 1921/ ليستعيد مكانته. في حين احتفظ «حمو شرو» بلقب زعيم الجبل إلى حين وفاته/ 1932/ . وكانت له آراء منفتحة وتقدّمية. حيث دعم فكرة فتح المدارس للأطفال اليزيدين في بلدة سنجار، باقناعه الشعب اليزيدي بفائدة العلم. والانفتاح على العالم. ورتّب بان يتم تنقيح النصوص المنهجية للكتب المدرسية، لحذف الكليات والحروف التي يعترضون عليها(ا).

وفي تموز/ 1924/ عرضت قرة اللبغي LEVIES «العراقي» وهي فرق محلّية دفاعية، نظمت من قبل البريطانيين، من الاشوريين، والكرد والمتطوّعين الأخرين، على البزيديين الانضهام إلى كتبية خيّالة مؤلّفة كلياً من البزيديين. ورغم ان الزي الرسمي كان «خاكياً» فان رجال القبائل تردّدوا في التخلّي عن ثيابهم البيضاء. لكن الزعيم البزيدي إسهاعيل بك، الذي كان يجمل شارة القوّة الجوية الملكية البريطانية منذ أيام الحملة العسكرية على الاتراك/ 1918/، تطوّع لفتح الطريق أمام الآخرين. وهكذا تمكّن من تجنيد 200 من رجال القبائل. لكن البريطانيين اهملوا المشروع، لكون البزيديين لا يخضعون بسهولة للتدريب والانضاط.

وقد بقي اقليم سنجار تحت الانتداب البريطاني هادتاً بصورة استثنائية، لأن البريطانين، بخلاف الاتراك الذين كانت سياستهم تقدم على تغذية الشقاق والتفرقة بين سكان الجبل، سعوا إلى وضع حدّ للصراعات الداخلية في كردستان. وأصبح الحصول على الاسلحة أصعب تحت اشرافهم. وكان رؤساء القبائل يتعاملون مع إرادة أشد صلابة من إرادة الاتراك، ويشعرون فضلاً عن ذلك، بانهم مرتبطون بالجزايات التي تمنح لهم، والتي يخشون فقدانها في حال الحروج على النسق العام. الا ان فترة ما بين الحربين العالميين أسست بالمنافسة بين اقوى اثنين من اغاوات البزيدية في الجبل هما «داوود داوود» «اغا» "قبيلة» مهيركان، و «هاروشورو اغا» زعيم قبيلة «فكيران».

ومنذ اعلان الاستقلال، أظهرت الدولة العراقية انها أقل استعداداً لتدبير الخصوصية اليزيدية بوجه خاص والاقليات الباقية بوجه عام من البريطانيين. فالمدرسة التي كانت

جون. س. كيست. تاريخ اليزيديين ص 396 - 397.

<sup>-</sup> كنليف أوين. عبر بوابات الذاكرة من البوسفور إلى بغداد ص 156 - 157.

قد فتحت في بلاد سنجار اقفلت، والغي راتب المعلمين، والزم البزيديون بالخضوع لقانون النجنيد الاجباري اللقر في اواخر/ 1934/، فاستقبل البزيديون باستياء شديد هذا الاجراء، الذي كان يومي إلى ان يفرض عليهم خدمة كانوا قد نجحوا في الماضي، من الافلات منها، عندما اعفاهم منها تحت ضغط البريطانيين في الامبراطورية العثمانية فرمان/ 1849/.

وقد أعرب البزيديون عن رغبتهم في الاندماج في وحدة خاصّة فتكوّنت من اعضاء الفرقة. فكانوا يظهرون بذلك، من جديد إرادتهم في «الانكياش والانعزال» يعززها بعد الانتداب البريطاني، شعورهم بعلاقتهم الطيّة مع البريطانيين. فان عدداً من البزيديين والاشوريين قد تطوع في الفرقة «Levies ليفي» التي شوّهت سمعتهم في اعين القوميين العرب.

ولكن منظور الحكومة العراقية، ولاسيًا إرادتها في ان تجعل من الجيش العراقي البوقة لوحدة الدولة المطلوب بناؤها، كان على طرفي نقيض لهذا التصور "التعدّدي" لهيئات الدولة الكبرى، وبقصد فتح الطريق لسياسة أكثر شدة استبدلت قائمقام بلد سنجار، الذي كان مسيحياً دائهً، حتى في أيام العنائيين. بمسلم. فكان من شأن هذا الاجراء، الذي نُظر البه بانه اثارة تحد، اطلاق أول ترّد قبلي مسلّح في تشرين الأول/ 1973/ تقوده قبيلة «المهبركان» بزعامة «داوود» قمعه الجيش العراقي بقوّة وقسوه. فأحرقت معظم قرى قبيلة مبهركان، وعُقلت المحاكم العسكرية لاسابيع عدق، واصدرت أحكاماً في أكثر من 400 قضية. واعدم الجنرال بكر صدقي، القائد الذي كان يدير العمليات تسعة منهم، ولقي مسيحيان من اعيان الموصل نفس المصير بنهمة التواطؤ، مع زعيم الميهركان، داوود داوود، كها صدرت احكام بالسجن، تتراوح بين العشر سنوات والمؤبد على 500 شخص. وابعد الذين لم يستطيعوا عبور الحدود إلى سوريا المدون الداق.

وبدلاً من ان بهذأ النزاع فانه باعلان اقطاع جزء كبير من سنجار للشيخ العربي «عجيل الباور» شيخ قبيلة شمّر، اشتعل من جديد، كما فاقعه مشروع النوطين في الجبل لعناصر مسلمة عربية، مثيراً هذه المرّة تمرّد الاغاوات، الذين ظلّوا مخلصين للحكومة. وتحصّلت أزمة ثانية اشدّ حدّة من الأولى، كانت تنهياً وتهدّد لانتفاضة هذه المرة بان تكون شاملة. في حين صحت بغداد مؤقناً لنجنب الاخفاق، فارجأت السوقة النزيدية.

وبقيت الادارة والاحكام العرفية معلنة في منطقة الحركات العسكرية في سنجار من

12 تشرين الأول/ 1935 إلى 14 تشرين الثاني من السنة نفسها. فلها هدأت الاحوال، وعادت الامور إلى جاريها الطبيعية، استصدرت الحكومة ارادات ملكية منفردة بإعفاء المحكومين عما تبقى من مدد محكوميتهم، والسباح للمبعدين عن مناطق اقامتهم بالعودة الهجار، وأثناء صيف/ 1936/، كان على اليزيديين الذين اخذوا بالتسليم تدريجياً، ان يقبلوا يتقديم أول حصة (كوتا) من شبابهم للخدمة العسكرية.

وقد قلب افول نجم قبيلة المهيركان، التجمع الأهم والأشد بأساً في الحرب، توازن القوى في سنجار، واضطر الباقون من هذه القبيلة إلى التفرّق واللجوء إلى كنف القبائل اليزيدية الأخرى. وفيها بعد، تمسكت السلطات العراقية بفكفكة القبائل الباقية في مكانها. باعتقال رؤسائها خاصة، فآل هذا المناخ من اختلال الأمن بقبائل الغرب ويسكّان بلد سنجار والجوار المعرّضين كثيراً إلى الهجرة باتجاه الشيال، وبعيداً إلى الغرب في شيال سورية، محدثين بذلك نفرة الت جديدة.

وكان من شأن ثورة/ 1935/ ، أن تكون آخر العصيانات الكبرى، التي قامت بها البزيدية. كها كان من شأنها أيضاً ان أصبحت هذه الطائفة أكثر تفرّقاً من أن تواجه وحدها الغوى الحكومة.

أما في سورية فقد وقف اغاوات «عرشا كيبار» إلى جانب الانتداب الفرنسي، فجنّدوا شباباً من الموالين للتعاون مع الجيوش الفرنسية، آملين بذلك الافلات من السيطرة المسلمة المحافظة، أو ادامة، وتأييد انعزالهم، بل وربها تعديل علاقات القوى في منطقتهم.

وفي الحقيقة أن يزيدي سوريا، لا يحتفظون بذكرى اية مذبحة من نمط تلك المذابح التاركية، التي كان يقع ضحيتها اخوانهم الآخرون في الدين من جبل سنجار. ولكن الأنهم لم يعرفوا القم الدين من جبل سنجار. ولكن الأنهم لم يعرفوا اقل معاناة لشكل آخر من القمع أشد مكراً، اقتصادي، حتى اعبان اليزيدين ولا سبيًا في السهل حبث يُعكف على زراعة الحيوب والسمسم والقطن، ظلوا زمناً طويلاً فقراء ومستغلين من الشنة في المدن، الذين يملكون أخصب أرض القرى، التي لم يكونوا تأمل وي فلاحين فيها. وهكذا لم يعد في وسع الطائفة اليزيدية وقد تحولت إلى بروليتاريا، أن تأمل في المورد سياسي.

وبخلاف أعضاء جماعة سنجار العراقي، الذين قدروا بإنعزالهم النسبي عن العالم الحارجي على المحافظة على تقوقع ما. فإن يزيدي سورية قد إمتزجوا منذ زمن طويل في جمهور السكان وتفرّقوا. والجماعة التي إحتفظت بشيء هي جماعة جبل سمعان، الأبعد وَ فَى أرمينيا، حافظ اليزيديون على هيكلهم القبلي ونمط حياتهم الرعوية. ولكن مرسوم إستملاك الأراضي الذي أعلن 1920، عزّز صلاحيات موظفي الحكومة الذين شجعوا بدورهم اليزيديين على الاستفرار في القرى، ومنحوهم حقوقاً في تملّك الأراضي ضد إجحاف زعياء القبائل من موقعهم. وعبر كل سنوات ما قبل الحرب وأثناءها، أفلح اليزيديون في الإيقاء على ديانتهم حية، وذلك من سبعة قوّالين، كانوا أتوا إلى ما وراء القوقاز برفقة سنجق موسكو سنة 1914. وعندما أقفلت الحرب الحدود العثمانية، انتشروا بين الطوائف اليزيدية في مقاطعات "تفليس، ويريشان، والكسندوو بول، وباكو، وباطوم، وإلتجأ رئيسهم القوّال «حسين» ومعه السنجق إلى قرية في مقاطعة «الكسندوو بول».

وبعد أن وضعت الحرب أوزارها، بعث القوّالون عدداً من الرسائل والبرقيات إلى الأمير «سعيد بك» لكنهم لم يحصلوا على جواب، فإنتهوا إلى الاعتقاد بأنه بإستثناء ما وراء القوقاز، فإن الطائفة اليزيدية قد أبيدت بكاملها في الحرب.

 <sup>(1)</sup> لودانت شابري - آني شابري. سياسة وأقلبات الفصل الرابع. اليزيديون وعبدة الشيطان ص 138 - 144.
 - عبد الرزاق الحسني. اليزيديون في حاضرهم وماضيهم ص 144 - 148.

<sup>-</sup> جون. س. كيست. تاريخ الإيزيدين. الفصل الثاني عشر. عهد ميان خاتون ص 386 وما بعد.

<sup>-</sup> تقرير هيئة أركان القوات البريطانية في العراق حول أميسو بوتامياه المنطقة رقم (1) شهال الجزيرة ص141 - 142 سنة 1922.

<sup>-</sup> صدّيق الدملوجي. اليزيدية ص 512 - 514.

<sup>-</sup> كونل: الإيزيدية في التاريخ. أصول الأيزيدية وتاريخهم الديني والسياسي والإجتماعي ص 164.

<sup>-</sup> روجر ليسكوت: تحقيق حول اليزيديين في سوريا وجبل سنجار. مذكرات المعهد الفرنسي في دمشق جـ 4 سنة 1938.

وبعد أن أخذ الشيوعيون بزمام الحكم، بدأ القرالون يدركون بأن السلطات السوياتية كانت تمنع رسائلهم من الحروج من البلاد ووصولها مقصدها. ولم يفلحوا حتى 1926 في إيصال صوتهم إلى "باعذري" ليبيتوا أنهم لا زالوا على قيد الحياة. وفي سنة أرد وأخيراً، وصلت باعذري رسالة من القوال «حسين» مفادها، أن خسة من مجموعة أثر. وأخيراً، وصلت باعذري رسالة من القوال «حسين» مفادها، أن خسة من مجموعة مفادرة الإتحاد السوفياتي، فطلبت الزعيمة اليزيدية «ميان خاتون» وابنها مساعدة القوات البيطانية. لكن بريطانيا كانت قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الإتحاد السوفياتي، فأحيل الطلب إلى السفارة النروجية، التي كانت تدير المصالح البريطانية هناك في ذلك الوقت. وقد إستطاعت الحصول على الإذن للقوالين بمغادرة البلاد برفقة سنجق موسكو. فسافروا عن طريق البحر إلى لندن، ووصلوا إلى العراق في سنة 1929 بعد غياب دام «خسة عشر عاماً» وبعد قطم مسافة «11» ألف كلم.

وقد تأتست المزرعة التعاونية اليزيدية الأولى في أرمينيا سنة 1928 على الضد من بقية أرمينيا والإتحاد السوفياتي ككل لكن التغيير كان بطيئاً حتى سنة 1940 حيث تحوّل كل الفلاحين في هذه المنطقة إلى أعضاء في المزارع التعاونية. كها أن البزيديين، إبتداءً من سنة 1930، بدأوا يخسرون موقعهم كمجموعة عرقية بميزة، وعوملوا كبقية الكرد، وألغيت ضريبة العشر اللدينية، وعانى الشيوخ والبيرة الكثير من الصعاب، وإختفت طقة الفقراء.

وقد تحقق في هذه الأثناء حلم الزعيم اليزيدي الساعيل بك، في فتح المدارس للميزيديين في ما وراء القوقاز، وكان لا يزال على قيد الحياة حينها حلّت السلطات الشيوعية في البريفان، عمل الكنيسة الأرمنية. ولتسهيل التعليم غيرت الألفباء الكردية من العربية إلى الحروف اللاتينية سنة 1928، ثم إلى الكبريكية سنة 1945.

وفي جيورجيا حيث كان البزيديون يشكلون أقلية داخل أقلية، تمكنوا من الحفاظ على مكانتهم على هوامش طبقة البروليتاريا في «تفليس». وفي أيلول سنة 1934، زار الباحث الأميركي في علم الإنسان «هنري فيلدزار» تفليس، وتمكن من إجراء أبحاثه على واحد وخمين يزديا، يتذكر زعيمهم رؤية سنجق موسكو، وهو في طريقة إلى لالش سنة 1928. وقل المتألث المائية المائير من الإتحاد السوفياتي في حزيران سنة 1941، ووصلت جيوشها إلى أقصى شيال القوقاز، أنخذعت بعض المجموعات العرقية بوهم إنهيار الإتحاد

السوفياتي، وإحتمال تدخّل تركيا، لكن اليزيديين بقوا على ولائهم لحماتهم الأرمن.

وبعد إنسحاب الألمان من الإتحاد السوفياتي 1942-1943، أعاد الجيش الأخمر السيطرة على الإتحاد السوفياتي بكامله. وحينها انتقلت جبهة المعارك إلى الغرب، بقيت ما وراء القوقاز موضعاً خلفياً في الصراع، إلى أن تحققت هزيمة ألمانيا الحاسمة 1945.

كان قد حقق إثنان من اليزيديين ما يميزهم خلال السنوات الخمس والعشرين الأولى من الحكم السوفياتي ما وراء القوقازهما:

1 - عرب شاميلون، الذي كان إنضم إلى الحزب الشيوعي سنة 1917، وعمل مترجماً لدى الجيش الروسي أثناء الحرب العالمية الأولى. وأصبح لسنوات عديدة اليزيدي الأوحد في الحزب الشيوعي. وخلال السنوات القصيرة الإستقلال أرمينيا، خدم شاميلون في الجيش الأحمر في شيال القوقاز. وقد أناط به الشيوعيون الأرمن دمج اليزيديين في المجتمع السوفاق.

2 - سامند عليفيج سيابندوف، الذي ولد في قرية (بني أفو ما كاروفيتج» من منطقة قارص، وبعد الدراسة في «لينيغواد» أصبح ممثلاً لمقاطعته في برلمان يريفان. وخلال الحرب العالمية الثانية، خدم في الجيش الأحمر بصفة مفوض سياسي، وميّز نفسه في العمل، وفي مناسبات عديدة، من الدفاع عن موسكو سنة 1941، إلى المعارك التي نشبت في شرق بروسيا في ربيع سنة 1945، وعاد إلى الحياة المدنية بارمينيا، برتبة مقدّم. وحصل على لقب بطل الإتحاد السوفياق.

وفي النصف الثاني من القرن العشرين، حيث بدأ الإنحدار البطيء نحو الهاوية في الإتحاد السوفياتي، ليصل إلى السقوط المفاجيء في أواخر الثمانينيات، كان اليزيديون قد تمكنوا من التقدّم الإجتماعي والاقتصادي والثقافي أبعد بكثير من أحلام السماعيل بك.

وفي أرمينيا، الهيكل التقليدي القبائلي للمجتمع اليزيدي، تحوّل فيه اليزيديون تدريجياً إلى طائقة مندمجة وموخدة، من الشيوخ والبييرة والمريدين. وإستمرت السلطات في تصنيفهم ككرد حتى 1989، ولكن منذ ذلك الوقت غادر العديد من الكرد المسلمين أرمينيا، نتيجة الخلاف على مقاطعة "كراباخ" والخلاف مع آذربيجان في حين بقي اليزيديون، وعادوا يُعرفون مرّة كمجموعة قومية.

وكان البزيديون قد استفادوا من التسامح الديني في السنوات الأخيرة للحكم السوفياتي، فاعتمدوا على التقاليد الدينية المنقولة شفاهاً، واستمروا في ممارسة شعائرهم الدينية في بيوتهم. وفي غياب الإتصال مع لالش، مثّل الشيوخ الطبقات الثلاث، بينما

حافظ البييرة على وحدة العقيدة.

وفي 1977، قام "بايزيد بك" ابن إسماعيل بك بزيارة الطائفة اليزيدية في ما وراء القوقاز، بعد سبعين سنة من جولة والده، وخسين سنة بعد أن غادر آخر قوال الإتحاد السوفياتي. وقد أجرت السلطات السوفياتية ترتيبات خاصة للمطران الأرمني "فاسجين" لإستقبال الأمير اليزيدي، والترحيب به في كاندرائية "أجادزين".

وفي نهاية سنة 1980، وخلال إرتخاء الحكم في الإتحاد السوفياتي، تمكّنت الطائفة اليزيدية من إختيار وفد يمثلها لدى السلطة التشريعية الأرمنية. وفي أيام إحتضار الإتحاد السوفياتي، حقق اليزيديون الإعتراف بهم كأفلية قومية. وتسعى الزعامة اليزيدية في هذا البلد لتعزيز موقعها القومي، الذي تم الحصول عليه مؤخّراً. وذلك بالإبتعاد عن الكرد المسلمين والتأكيد على إرتباطهم بالأرمن المسيحيين. وعلى بعث الطائفة اليزيدية إلى الحياة من جديد. لكن مصائرهم في الجمهوريات السوفياتية السابقة في ما وراء القوقاز غير مضمونة، حتى في ألمانيا ملجأ وجنة العديد من اليزيدين القادمين من تركيا. فهناك علائم لا تبشّر بالخير في ما يتعلّق بعدم التسامح، بدأت بالظهور حديثاً.

واليوم لايزال اليزيديون يواجهون التمييز في العديد من المناطق والبلدان، وإن التعليم عرّفهم إلى كثير من أخطار المجتمع العلمإني المعاصر. بينها يلجون قرناً جديداً في تاريخهم(ا).

جون. س. كيست. تاريخ اليزيديين الفصل الثالث عشر. اليزيديون في ما وراء القوقاز ص 412 وما بعد...

كافكازي كالندر: الأعداد 68 - 72 سنة 1913.

<sup>-</sup> شاتوين: كرد أرمينيا السوفياتية. ص30.

<sup>-</sup> سيركي أفاناسيان: إنتصار سرادار أباد.

<sup>-</sup> ريجار هوفانيسيان. جمهورية أرمينيا جـ 1 ص 449 و475 جـ 2 ص 17.

<sup>-</sup> تقرير لازفيريق: الممثل السوفياتي في باطوم عن جيش أرمينيا. 25 تشرين الأول 1920.

<sup>-</sup> شيرين أكينار: المسلمون في الإتحاد السوفياتي ص 208/ 215. تروال المسلمون في الإتحاد السوفياتي ص 208/ 215.

<sup>-</sup> صدّيق الدملوجي. اليزيدية ص310 - 314.

<sup>-</sup> هنرى فيلد. إيزيدية العراق ص 13.

<sup>-</sup> عبد الرزاق الحسني اليزيديون في حاضرهم وماضيهم ص 142 - 148.

<sup>-</sup> إدموندز. حجّة إلى لالش ص 54.

<sup>-</sup> الأمير معاوية بن إسهاعيل اليزيدي. حدثنا زرادشت ص 29 - 95 - 97.

# الفصل الحادي والعشرون الحياة الإقتصادية

في النظر إلى العوامل الإقتصادية، التي تؤثّر إلى حدّ ما في نمط حياة البزيديين، نجد أن ليست هناك مصادر مختصّة، أودراسات معيّنة، تناولت النشاط الإقتصادي والموارد في المناطق البزيدية. ويمكن تقسيم النشاطات الإقتصادية القائمة في مناطق البزيديين إلى ثلاثة أقسام.

1 - منطقة سنجار: إن النشاط الاقتصادي الرئيسي في هذه المنطقة، هو الزراعة وتربية الماشية. فإن السكان هنا يتكلون على زراعة الأشجار المثمرة من مختلف الأنواع. وهذا يعود إلى كثرة المياه والبنابيع وغزارتها في هذه المنطقة، ثم إلى المناخ الملائم لمختلف المزروعات والنباتات. وقد وصف الرخالة العرب والأجانب على السواء أرض سنجار بحكم موقعها الجغرافي، بالخصوبة وملاءمتها لزراعة مختلف أنواع الفاكهة، «سيّما أنها غنية بالعيون والينابيع، تكتنفها بساتين كثيرة وقطع مزروعة كبيرة، وهي مكلله بالأشجار المختلفة من السنديان والبطم، إضافة إلى أشجار التين والزيتون، واللوز والحبّة الحضماء.

وفي تقارير ولاية الموصل العنانية تذكر: "أن هواءه في غاية اللطافة، وأراضيه خصيبة كثيرة الإنبات. وما ساعد على ذلك هو وفرة الينابيع وكثرة "الكهاريز" فيها، وإلى وجود 400 عين ماء، وذكرت أساء بعض هذه العيون والينابيع. لذلك، فإن المحاصيل كانت وفيرة، وبخاصة، أن الأرض في الكثير من الحالات، لم تكن بحاجة إلى سقاية إصطناعية. وجاء في هذه التقارير عن وجود 2300 بستان، وا 22822 مزرعة، و «مرعى، 26 مطحنة» ويشير قاموس الإعلام لشمس الدين سامي إلى أهم المحاصيل الزراعية هناك وهي المختفة، والشعير، والعدس، والحمض، والسمسم، والرز، والماش والذرة، والقطن، ومن الفواكه: العنب والتوت، والنفاح، والرمان، والجوز، والإجاص، والخوخ، والمشمش(المحبط).

<sup>(1)</sup> شمس الدين سامي. قاموس الإعلام المجلّد الثاني - إستانبول 1706 ه.

<sup>–</sup> سالنامة ولاية الموصل ص 222. سنة 1330 هـ. 1308 هـ، ص 121 – 131.

<sup>-</sup> محمود القزويني. أثار البلاد وأخبار العباد. دار صادر ص 393، بيروت 1960.

<sup>-</sup> ياقوت الحموي. معجم البلدان. المجلّد الثالث ص 216 - 262. دار صادر بيروت.

أما التين فيعتبر من أبرز المتوجات في هذه المنطقة، ويتميّز بالجودة وكثرة الحلاوة. ومن القرى المشهورة بزراعة التين: «بردهلي، راشد، وكرس». ويذكر حسن ويس يعقوب عن الرحالة طالب خان قوله: «وفي هضاب سنجار تين فائق الجودة... والإجاص فيها كثير جداً، ولم أز إجاصاً يساويه في كثير جداً، ولم أز إجاصاً يساويه في كبر الحجم ولدّة الطعم»(١١). وقد أشار الرحّالة التركي أوليا جلبي: «إن خبزهم هو من حبوب الذرة البيضاء».

أما تربية الماشية فتعتبر ركناً إقتصادياً أساساً في حياة اليزيديين السنجاريين. وخاصة الأغنام والأبقار، والحيول والجغال، والحمير وغيرها من الحيوانات... ويذكر تقرير ولاية الموصل: إن أغنام سنجار كانت مشهورة بأنها تلد مرتين في أكثر السنوات<sup>(2)</sup>. وكانت عشائر «الحركان» والسموقة، والهسكان»، يهتمون بتربية الماشية. وكانت أغلب هذه العشائر ترحل بأغنامها الكثيرة في موسم الشتاء والربيع إلى أراضي الجزيرة الفراتية، وذلك للرعى(<sup>3)</sup>.

2 - منطقة الشيخان: يتمثّل نشاط يزيدية هذه المنطقة بالزراعة وتربية الحيوان أيضاً. وتذكر جرترود بل: «إن هؤلاء يحترفون الزراعة بالكليّة». كها يذكر الرحالة بكنغهام: «إن يزيدية الشيخان يستقرّون في قرى وبلدات، ويهارسون الزراعة، فيزرعون التبغ، والقطن، الرحالة: أن حياتهم الإقتصادية بسيطة، وأنهم يمتهنون الزراعة، فيزرعون التبغ، والقطن، والأعناب، والحنطة، والشعير، والذرة، والحمص، والعدس، وأنهم لا يعنون بغرس الأشجار. في حين يذكر الأب أنستاس الكرملي، بأن الحياة الإقتصادية في القرى اليزيدية بالشيخان: «أنها تشتمل على بيوت لا يتجاوز عددها الـ60 بيناً، وفيها المزارع والبساتين، التي تكثر فيها أنواء الفواكه الأهداد، الشيخان: «أنها تشتمل على بيوت لا يتجاوز عددها الـ60 بيناً، وفيها المزارع والبساتين،

كما يذكر تقرير ولاية الموصل 1907: «بأن قرى اليزيدية في الشيخان ولاسيًما بعشيقة، وبحزاني، وعين سفني، وباعذري، وبيرستك وشيخ عادي، مشهورة بزراعة التين، والليمون، والحمضيات، والفواكه الصيفية. كما أن بعشيقة وبحزاني هي إحدى

حسن ويس يعقوب. ص 99 – 102.

<sup>(2)</sup> سالنامة ولاية الموصل. ص 309 - 1308 هـ، وص 424 سنة 1310.

<sup>(3)</sup> صدّيق الدملوجي. اليزيدية ص 226 - 227.

<sup>(4)</sup> بكنغهام. جـ 2. ص 18.

<sup>5)</sup> الأب أنستاس الكرملي: اليزيدية. ورقة 51 - 52.

أهم القرى في إنتاج الزيتون وزراعته في ولاية الموصل، وإن زراعة الزيتون تكتسب أهمّية خاصّة لدى يزيدية الشيخان نظراً لاستخدام زيته في بعض الشعائر الدينية، ويزرع أيضاً في سهول الشيخان، الحنطة والشعير، والعدس والذرة، (1).

ويذكر روجيه ليسكو: «أن اليزيدين بستانيون أكثر منهم مزارعين. فكل قبيلة تملك بساتين تزرعها. وأن هذا التفضيل للبستنة يفسر بسهولة، فمن أجل حصد زروع الحبوب، يجب النزول إلى السهل، والبذور المزروعة بالبذر تبقى تحت رحمة أول غزوة معادية. أما البستانين فهي على عكس الحقول، يمكن لها أن تختفي في ثنايا الجبل، وتصبح أقل ظهوراً بشكل عام، وتبعد البساتين قليلاً عن القرى. ولكل عائلة قطعة صغيرة خاصة بها، إضافة إلى مطاردة المغيرين بقصد السلب «<sup>(2)</sup>

وتكثر في منطقة الشيخان تربية الماشية، وان هناك عشائر، ليست لها مهنة الآتربية الماشية، كالغنم، والماعز، والجاموس، والإنتفاع بلبنها أو صوفها، إضافةً إلى الكناطق الكدش والحمر والبغال، وأن هذه العشائر كانت تلجأ في فصل الصيف إلى المناطق الجبلية، مصطحبة معها خيامها المؤلّفة من الشعر والوبر بأشكاله المختلفة. ومن أهم عشائر الشيخان المشهورة بتربية الماشية عشيرة «الهويري» (٥).

إن أهم منتوجاتهم كانت من الزراعة وتربية الحيوانات وهي العفص، والسمن، والجبن، والصوف، والجلود، وبعض المنسوجات الحرفية الصوفية. ويذكر الرحالة الروسي "بريزين": "إن نساءهم كانت تحيك الكتان، وتبعن ما ينتج منه، من أقمشة في أسواق المدينة وكانت المقايضة في أغلب الأحان سندة الم قف».

وإن جماعات أخرى من اليزيديين، كانوا يستغلّون مواقع قراهم الواقعة على نهر الزاب الكبير، في العمل على مساعدة القوافل التجارية في عبور بضاعتها بين جانبي النهر

سالنامة ولاية الموصل: ص 102 - 104 سنة 1907م 1325 هـ.

<sup>(2)</sup> روجيه ليسكو: اليزيدية في سورية وجبل سنجار. الفصل الثالث. الحياة المادية ص 159.

<sup>(3)</sup> الأب أنستاس الكرملي. اليزيدية. ورقة 48.

<sup>-</sup> شاكر خاصباك. ص 187. دري

<sup>(4)</sup> بريزين ص 107.

<sup>-</sup> عبد الرحمن بدران ص 520.

بواسطة مراكب صغيرة صنعوها محلياً، وتستى الأكلاك<sup>(1)</sup>. ويذكر الرحالة الألماني نيبور: «أن العثمانيين ويقيّة المسلمين والنصارى واليهود أصحاب القوافل، مجبرون على إئتيان هؤلاء اليزيديين على أرواحهم وبضاعتهم في اجتيازهم الزاب الكبير، وليس من واسطة أخرى غير هذه الواسطة»<sup>(2)</sup>.

ويشير الكثيرون من الرحالة، إلى أن أهالي قرى الزاب الكبير كانوا يعملون أيضاً في حراسة القوافل التجارية، لاسبًا تلك التي يرافقها الرحالة الأجانب. أما علاقتهم التجارية مع الخارج فكانت مع المناطق المجاورة، بحيث كانوا يبيعون إنتاجهم المحلّي من التي المجفّق، والزيت والزيتون، والزبيب، والحرير الخام، والقطن إضافة إلى السمون والأجبان والألبان، والمواشي. وكانت أهم أسواقهم ماردين والموصل، وبغداد، رغم الملقات التي كانوا يلقونها من عامة أهل المدن. كما تذكر المصادر المختلفة أن اليزيديين كانوا أحياناً يهارسون الأعمال المخلّة بالعلاقات الإقتصادية الخارجية، من بينها: عمليات السلب والنهب والسطو، وقطع الطرق. ويذكر إسهاعيل جول: أن الإغارة والغزو كانت عادة عشائرية في منطقة جبل سنجار، تنتج من جرّاء الصراع بين العشائر. يضاف إلى ذلك موقع سنجار المتقاطع مع الطرق التجارية آنذاك. بحيث كانت تشهد جبع الطرق التجارية هناك حوادث السلب والنهب. وممّا ساعد على ذلك، كثرة الحروب والغارات والإبادة، من النقر والبيوسة، وهجر الأراضي. حيث فقد أصحاب هذه القرى كل ما يساعدهم من العيش.

لكن اليزيديين ليسوا الوحيدين الذين مارسوا السلب والنهب وقطع الطرقات في تلك المنطقة، فقد شاركهم أيضاً في هذه العمليات القبائل العربية والكردية المسلمة، وتركيان تلعفر.

ويذكر الرخالة أبي طالب خان، إن سيرة اليزيديين في جبل سنجار ليست سيّغة بالشكل الذي يقال عنهم في الآستانة، وأنهم لا يسلبون الا القوافل التي تهمل أداء الأتاوات. وأن الأتاوة هي مقابل حراستهم للقافلة حتّى تجتاز مناطقهم بسلام. وان

الأكلاك جع كلك. والكلك يتكون من 32 قربة أو ضرفاً منفوخاً من جلد الشاة توضع فوق بعضها بالطول وبالعرض. وكلها مرتبطة بحيا. واحد، تحيا. فوقها قطعة من الخشب.

<sup>(2)</sup> رحلة نيبور ص 93 - 94.

سلب القوافل لم تكن مهنتهم الرئيسية كما ادعى بعض الرحالة(١).

أما بالنسبة للصناعة، فليس للزيديين صنائع يمتازون بها، ولا عهد لهم بالبيع والنسباء، وبالتجارة بشكل عام، لانهم يعلمون أن مثل هذه الأعمال تدفع المرء منهم إلى الغش والكذب والمكر. وهم يخشون عمليات التجارة بأجمعها، حتى لا يسمعون الكلام النابي، والسب واللعن. ومؤدّى ذلك كلّه إلى طاووس ملك. وهم إذا سمعوا من أحدهم إهانة وجّهة إلى طاووس ملك، هدروا دمه. ولهذا فإنهم يرتزقون بالزراعة وتربية المشية. وهذه هي حرفتهم الأساسية. لكن اليوم تغيّر كل شيء، وأصبحوا يتعاطون التجارة والصناعة والبيع والشراء في المتاجر.

## أزياء اليزيديين ولباسهم

لا يرتدي اليزيديون ألبسة زرقاء، فهي عرّمة في طقوسهم وعاداتهم. ويعتقدون أن البياض لباس أهل الجنّة، فلا يرتضون عنه بديلاً. فألبستهم بيضاء ذات أزرار جانبية، لل جانب الرقبة، بمعنى أنه لا يجوز أن تكون ألبستهم مفتوحة الصدر. ويلبسون كذلك السراويل القطنية المحاكة محلياً، وحزاماً من الصوف. وهذا لبس العامة. أمّا رجال الدين فغالباً ما يرتدون اللون الأسود، والفقراء يرتدون القمصان والسراويل وفوقها قطعة من الصوف الأسود المحاك محلياً، ويدعونها «خرقة الفقير». وهذه الحرقة مقدّسة، ولا

عدنان زيّان فرحان. الكرد الإيزيديون في إقليم كردستان وجبل سنجار ص 157 ~ 158.

<sup>-</sup> جليلي جليل. من تاريخ الإمارات ص 30.

<sup>-</sup> حسن ويس يعقوب. ص 99 - 104. .

<sup>-</sup> أبو طالب خان. ص 354. - ياسين العمري. غرائب الأثر ص 37.

<sup>-</sup> ياسين العمري. غرائب

<sup>-</sup> جرترود بل ص 159.

<sup>-</sup> شاكر خاصباك. العراق الشمالي ص 187. مطبعة شفيق. بغداد 1987.

<sup>-</sup> كلوديدس جيمس ربح. رحلة ربح في العراق 1820. ترجمة بهاء الدين نور جد 1 ص 248 سنة 1951.

<sup>-</sup> عياد عبد السلام رؤوف. الموصل في العهد العثماني ص 176 - 180.

<sup>-</sup> صدّيق الدملوجي. اليزيدية ص 179 - 180.

<sup>-</sup> عباس العزاوي: تاريخ العراق جـ 6 ص 28 وما بعد. - عبد الرزاق الحسني: اليزيديون في حاضرهم وماضيهم ص 134.

<sup>-</sup> إبراهيم خليل. أوضاع الموصل الإقتصادية من القرن التاسع عشر والعقد الأول من القرن العشرين مجلّة آداب الرافدين عـ 7 ص 220. الم صل 1970.

<sup>-</sup> علي خليل مراد. تجارة الموصل. موسوعة الموصل الحضارية المجلّد 4 ص 270.

يجوز للعرء منهم أن يقسم بها بهناناً وزوراً. كها لا يجوز أن تؤخذ منه الحرقة حتّى يموت، أو ليلبسوه غيرها إذا اهترأت. أما غطاء رأس الرجل، فهو الكوفية «البشياغ»(۱) الإحمر والعقال، أو الكوفية الحمراء وحدها ملفوفة على الطريقة البغدادية ويستمونها (جرّاوية).

أما لباس النماء فعمة بيضاء أو سوداء، والسوداء تسمّى جبوشي، و معناها بالكودية غطاء رأس المرأة الملفوف، من الفارسية «بوشيدن» بمعنى الإرتداء والتغطية. ويلبس سراويل طويلة تحت الدنداد، هم الششاشة، وتكون من القطن الأبيض المحاك علياً. وإذا رُثيت المرأة منهم قد خلعت سراويلها البيضاء دل ذلك على أنها عافت الديانة الزيدية أو ليست منهم. ثم تلبس ملحفة «المترز» فترسل الطرف الواحد منها تحت الإبط الأيسر، ويترك الجانب الأيمن من المرأة من فوق إلى تحت غير محجوب. والفقيرات من النساء يمشين حافيات. أما الغنيات فيلبس «الإجداك» (2).

أما نساء الأمير فيرتدين ما يجلو لهن من الملابس، الحرير والسندس وغيرها... وأن اللون الأزرق عزم على النساء أيضاً. لكنّ اليوم تغيّر كل شيء. فقد نجد من يرتدي منهم اللون الأزرق، ومن يفتح قميصه على صدره. وهذا ليس دليلاً على أن رجال الدين تسامحوا معهم، بل على أن بعضهم أخذ يتحرّر من تقاليده أو أنه يجهلها. وإن الفئة المتعلّمة منهم تخطت أمثال هذه العادات والثقاليد، التى ليست أساساً في معتقداتهم.

وقد وصف مارك سايكس<sup>(3)</sup> أثناء مروره في أطراف جبل سنجار 1906 ملابس البزيدين على الشكل التالى:

«ملابسهم غاية في الغرابة، فعلى الرأس قبعة طويلة خروطية بنية الشكل، وملفوف عليها عمامة سوداء أو حمراء، وأجسادهم ملفعة بقمصان بيضاء، مربّعة الشكل عند الرقبة، وعباءة بنيّة قصيرة، وأحذية مديّبة ملفوفة تكمّل الزيّ. عندما شاهدت هذه الأشكال الغربية حولى بدالى وكأننى رجم الزمن بى أربعة آلاف سنة إلى الخلف،(<sup>4)</sup>.

- (1) اليشهاغ كلمة تركية الأصل، وهو غطاء الراس للنساء أصلًا.
- (2) الأجدال مفردها جدك. وهي جزمة نسائية مع بابوج فوق الجزمة. ومعنى جدك الخف الداخلي.
- (3) مارك سايكس بريطان كان يعمل أنذاك ملحق شرف في السفارة البريطانية في الأستانة ملحق شرف في طريق القوافل من حلب إلى الموصل، حيث كان المهندسون الألمان يعملون في مد سكة الحديد إلى بغداد.
  - (4) عبد الرزاق الحسني اليزيديون في حاضرهم وماضيهم ص 126 127.
     د. محمد التونجي، اليزيديون ص 98 100.
    - سهيل قاشا: النزيدية ص 328.
    - روجيه ليسكو: اليزيدية في سورية وجبل سنجار. ص 160 161.

## مآكل اليزيديين

لا يختلف طعام اليزيدي عن طعام جاره في المنطقة، فالكل في الهواء سواء. لكن البريدي يكثر من أكل الجين والبصل (أل كها أنه يأكل «الكشك» (أل في الشتاء بكثرة. البريدي يكثر من أكل الجين والبصل (أل أنها يأكل خبز اللذرة البيضاء أو «الدخن» إمماناً منه في التقشف، وإنكار الذات. كما يمتنع عن أكل الحس، والملفوف، والقرنبيط لأنها تسمّد بعذرة الإنسان. أما اللحم فلا يأكله الا نادراً، الا إذا حل السنجق في الديرة أو المنطقة التي هو فيها، حيث تنحر الحراف دون حساب، وتقام الولائم إكراماً لطاووس ملك.

أما في القرى والأرياف، فالزهد والتقشّف هما أهم ميزة تلاحظ في غذاء البزيدي. حتّى أنّه يجمع سمن أبقاره وأغنامه فيبيعه ولا يستعمله لنفسه. أما لحم الحنزير فحرّم تحريمًا مطلقاً، وهم لا يأكلون السمك، إحتراماً ليونان النبي، ولا الغزال غنم أحد أنبيائهم. ويحرّم على الشيوخ وتلامذتهم أكل الديك، إحتراماً لطاووس ملك.

ويشرب اليزيديون الكحول، ولا سبّها العرق، وسائر المشروبات الروحية بإفراط، إذ لا تتم أعراسهم وأفراحهم وطوافاتهم بغير المشروب(¹).

# التقويم

إستخدم اليزيديون في تقويمهم الحسابات البدائية، كالظل، أو شروق الشمس وغروبها، كما استخدموا التقويم الشرقي الشمسي، والحساب القمري، واستفادوا من النجوم. وهم ما زالوا إلى عهد قريب، يؤزخون لحوادث بارزة وأحداث تاريخية مهمة. واليوم عندهم يتندئ بالغروب وينتهي به.

<sup>(2)</sup> الكشك في الهلال والخصيب نوعان. الأول: يصنع بعزج اللبن الحامض مع البرغل. ثم يجفف ويطحن ويطبخ. والثاني يصنع من اللبن المجفف. وعند الأكل ينقم في الماء، أو يطحن رينتر في الماء. (المؤلف).

 <sup>(3)</sup> عبد الرزاق الحسني المرجع السابق ص 127 - 128.
 - محمد التونجي. المرجع السابق ص 101 - 102.

## الأحوال الشخصية لليزيديين في العراق في العهد الملكى

كانت الحكومة العثمانية تعتبر الطوائف اليزيدية كها صبق وذكرنا في فصول سابقة، فرقة من الفرق الإسلامية الضالة، وتطبّق بحقها أحكام الشريعة الإسلامية. وتنظر إلى أفرادها نظرها إلى بقية المسلمين. لهذا كانت ترفض قبول البدل النقدي عن الخدمة في الجيش. وهو البدل الذي كان يجوّزون أخذه من الطوائف غير المسلمة أي «الذتية».

ولما تألفت الحكومة الملكية العراقية في 23 آب 1921، وهي التي ورثت حكم العراق من العثمانيين، بهجت منهجاً آخر تجاه الأقلبات غير المسلمة في العراق، فنصّت المادة 13 من الدستور العراقي على ما يلي:

«الإسلام دين الدولة الرسمي، وحرية القيام بشعائره المألوفة في العراق على اختلاف مذاهبه محترمة لا تمس، وتضمن لجميع ساكني البلاد حرية الاعتقاد التامّة، وحريّة القيام بشعائر العبادة، وفقاً لعاداتهم، ما لم تكن نخلّة بالأمن والنظام، وما لم تناف الأداب العامة،

وبهذا النص الصريح نفت الحكومة العراقية عن الطائفة اليزيدية الإسلام، لأن الطقوس اليزيدية لا تعد تحلّه بأمن الدولة ونظامها، ولامنافية للأداب العامة.

# الفصل الثاني والعشرون

# الباحثون والمخطوطات المقدسة اليزيدية

بقيت المخطوطات والكتب اليزيدية ردحاً طويلاً من الزمن، طي الكتبان والخفية، ولم يكشف النقاب عنها بشكل علمي وواضح الا في أواخر القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين. ويعود ذلك إلى الملاحقات والاضطهادات والتشتّ الذي طارد اليزيدين أينها كانوا، وأينها حلوا في الديار العثهائية، ولا سبّها من قبل الإسلام السني، الذي كان اشد قسوةً عليهم من غيره، بحيث اعتبرتهم الدولة العثهائية طائفة إسلامية مارقة على الدين.

هذه الاعمال، جعلتهم ينكمشون على ذاتهم، ويهارسون نوعاً من التقبّة في الدين والعبادات، كسائر الطوائف والأقليات الأخرى الملاحقة من قبل الحكومات الاسلامية المتتالية منذ الإنشقاق السنّي الشيعي في الإسلام أيام الخليفة الراشدي علي بن أبي طالب، والخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان. وقد بفي حال اليزيديين بهذا الشكل، حتّى بداية القرن العشرين ولل ما بعد الحرب العالمية الأولى. حيث بدأوا بالتقاط أنفسهم وجمع ما تبقّى لهم من مخطوطات ورموز دينية، كان قد تعرّض معظمها للتلف والإندثار على يد الذواة.

لكن هذا كله، لم يمنع بعض الباحثين والمؤرّخين، وبعض رجال الدين المسيحين وقلّة من قناصل ومعتمدي الدول الأجنية من البحث في شؤون الطائفة اليزيدية، التي كانت تبدو للبعض منهم غريبة آنذاك، لا سيّا، وقد ألصق باتباعها عبدة الشيطان. ممّا جعل هذا راسخاً في كثير من أفكار وعقول الناس حتى بدأ ينكشف اللئام عنه وتظهر الحقيقة معاكسة لما اعتقد هؤلاء ورسخ في عقولهم.

في السنة 1880 قام البروفسور الإدوار زاخاوا، يرحلة إلى العراق، مؤلت من الميزانية الشخصية للإمبراطور الألماني، لجمع مجموعات من الكتب المشرقية بلغاتها المختلفة إلى برلين، لمعادلة تلك الموجودة في بريطانيا، وفرنسا. فحصل بواسطة الشماس السرياني الرميا شامير، سنة 1883، على نص عربي لالتهاس عام 1872 اليزيدي المقدّم إلى الحكومة العنهائية.

وفي سنة 1882، قام "والس برج" المسؤول في المتحف البريطاني برحلة إلى الموصل،

وهناك التقى ببائع المخطوطات «إرميا شامير». فاشترى منه مخطوطاً متعلقاً بالبزيدية مكتوباً باللغة العربية يحتوي على أشمل تاريخ لهذه الطائفة حتّى ذلك الوقت. فإن ستة عشرة صفحة من مجموع 230 صفحة، التي يتألّف منها هذا المخطوط، تخصّ الطائفة البزيدية. أما بقية الأجزاء فهي عبارة عن نسخ من الكتابات النسطورية والإسلامية.

- القسم الأول من هذا المخطوط بجمل عنوان "تاريخ الإيزيديين في الموصل». يصف معتقدات اليزيدية والطقوس والمراسم، وأنظمتهم الخاصة بهم. ويتضمن نصاً لالتهاس 1872. والقسم الثاني يحتوي على نصوص من الكتابين اليزيديين الجلوة، والكتاب الأسود «مصحف رش».
- القسم الثاني من هذا المخطوط مكتوب باللغة السريانية، تحت عنوان «مقتطف من تاريخ اليزيديين». ويفيد بأن إستنساخ هذا المخطوط تم في الموصل من قبل «كبريا جريا» ابن «جرميا شامر».

وفي آذار سنة 1891، نشرت الموسوعة الأميركية مقالاً حول اليزيديين، من قبل مبتّر الهيئة الأميركية في ماردين. تناول تراجم نصوص حرفية لكتاب الجلوة، والكتاب الأسود.

وفي أيلول سنة 1891، حصلت المكتبة الوطنية في باريس، مقابل 150 فرنكاً فرنسياً على خطوط مؤلّف من 121 صفحة «BN. Syr. MS. 306». إستنسخت من قبل "عبد العزيز»، وهو يعقوبي من طور عبدين. وقد عاش في الفرية البزيدية «بعشيقة».

• القسم الأول من هذا المخطوط يحتوي على مواد تاريخية تتعلَّق باليعاقبة.

 القسم الثاني يتألف من وثائق نسطورية مقتطفة من تاريخ البغدادي، ومواد حول البزيديين. وهذا المخطوط باللغة السريانية.

وعندما غادر «أوزوالد باري» الموصل في تشرين الثاني سنة 1882، إلى ماردين، أخذ معه كتامًا صغيراً يحتوى على ست مواد:

المادة الأولى: هي من قصة الوزراء العشرة.

 المادة الثانية: هي مقتطف من تاريخ اليزيديين، تفيد بانها استنسخت من قبل عبدالعزيز سنة (1888).

والجدير ذكره ان هاتين المادتين مكتوبتان باللغة السريانية. في حين كتبت بقية

المواد بالكرشوني.

 المادة الثالثة: تتعلق بخرافة القطة التي أواها فار صالح، وعندما استعادت صحتها وقوتها، حاولت أكل مضيفها، لكنها أطلقت سراحه عندما داهمها كلب صيد.

المواد الثلاثة الأخيرة من المخطوط، تشكّل التاريخ اليزيدي، ونصوص كتاب الجلوة ومصحف رش أو الكتاب الأسود.

وفي سنة 1894، إنتهى الكاهن الكاثوليكي السوري "إسحق البرطلي"، الذي عاش لسنوات عديدة في قرية قريبة من بعشيقة، من مخطوط طويل من اليزيديين.

- القسم الأول: من هذا المخطوط، هو وصف أصل الشيخ «آدي» وانتقاله إلى لالش،
   كما يحتوي أيضاً على قصة مفادها، إن الشيخ عبد القادر الكيلاني أتى من بغداد لإزالة الشيخ آدي. لكنه اقتنع فيها بعد بالعودة حينها جاء، نتيجة لحلم رآه.
  - القسم الثاني: يصف اعتناق الطائفة النسطورية على جبل سنجار للعقيدة اليزيدية.
    - القسم الثالث: هو في وصف التقاليد اليزيدية، والمراسيم والإحتفالات.

وفي بغداد كانت للكنيسة الكاثوليكية ممثلية على ما يقارب 300 عام. البعثة الأولى أسست من قبل «كابوجينوس» في سنة 1628، وفي سنة 1721، نقلت تبعيتها إلى الآباء الكرمليين، الذين كانوا يديرون بعثة دينية في البصرة منذ 1622. وكان بعض هؤلاء الآباء يعمل كقناصل للحكومة الفرنسية في بغداد. وقد ركّز الآباء الكرمليون على عملهم التبشيري. وفي أواخر القرن التاسع عشر، أدار ستة رهبان منهم تساعدهم إثنتا عشرة راهبة كلية ومدرستين في بغداد.

ومن الآباء الكرملين الذين بحثوا في شؤون الطائفة اليزيدية الأب «أنستاس ماري الكرملي». وقد ساعده على ذلك أحد الشبّان اليزيدين، ويدعى «حبيب عبد المسيح» الذي اعتنق الديانة المسيحية على يد الأب أنستاس المذكور. ويروي الأب أنستاس أنه طلب من حبيب عبد المسيح أن يفشي له بكل أسرار الديانة اليزيدية وطقوسها، ووعده بأنه سيحافظ على سرّه هذا طلما بقي حبيب على قيد الحياة. وبعد تنصير حبيب، وإفشائه بأسرار الديانة اليزيدية، بدا الأب أنستاس بنشر سلسلة من المقالات عن اليزيدية في جريدة المشرق البيروتية، والتي كان يصدرها الآباء اليسوعيون في بيروت، متكلاً على ما عرفه من تلميذه حبيب، من أعال غير منشورة للراهب الكلااف في بغداد

«قرياقوس مهنوت»، وكذلك من المعلومات العامة المتوفرة لدى الناس هناك.

المقالات المنشورة هذه لم تقل الكثير عن الكتب المقدّسة لدى اليزيديين، لكنّه تم التعريف بالكتاب الأسود. وأشار الكاتب بأنّه كان فقط بمقدور قارئ واحد الوصول إليه.

وقد أخبر عبد المسيح الأب أنستاس الكرملي، بأن الكتب المقدّسة اليزيدية كانت قد كتبت بالأصل باللغة الكردية، وأنها منزلة من عند الله إلى اليزيديين في أيام آدم، وتحت ترجمتها إلى العربية للتغطية على الكتب الأصلية من أعين ولمسات الإنسان. وصرّح بأن صديقاً يزيدياً كان قد تعلّم العربية في المدرسة المسيحية بالموصل، استنسخ له من النص العربي الأصلى الذي يملكه مسؤولو الديانة اليزيدية.

وكان عبد المسيح هذا، قد سبق له وأن أفشى بعض المعلومات عن الكتب المقدّسة عند اليزيديين إلى الأب أنستاس الكرملي. وكانت هذه الكتب المخطوطة تحفظ في صندوق من خشب الجوز، مدفون في كهف من جبل سنجار. وأكّد بأن الصندوق مغطّى بمخمل أبيض وسخ مخبط مع قطع مسطحة من الفضة تمثل الطاووس، والشمس، والقمر ورموزاً أخرى.

وكتاب الجلوة وفقاً لرواية عبد المسيح، كان مكتوباً على قطع رقيقة من جلد الغزال. بينها الكتاب الأسود مدوّن على لفة رقيقة من جلد الغزال أيضاً. ولكن الأب أنستاس لم يخبر أحداً بهذا في أول الأمر. لكنّه ما لبث أن نشر هذه المعلومات في جريدة المشرق المذكورة فيها بعد.

وبحلول بداية القرن العشرين، كانت هناك على الأقل ست مخطوطات موجودة حول الكتب المقدّسة اليزيدية، إثنان منها في المكتبة الوطنية بفرنسا. وكان «إي. ك. براون» قد أعلن نيته في طبع نصوص «باري» لكتاب الجلوة والكتاب الأسود. لكنة لم يفعل ذلك، رغم أن المقتطف السرياني من مخطوطات (BB»، كان قد نشر في باريس في سنة 1896، مع ترجمة لها من قبل المستشرق الفرنسي "ج. ب. جابور"، نصوص ترانيم الشيخ آدى، والنياس 1832 و 1897 كان قد نشر وترجم بالمانيا في العامين 1853 و 1897.

وكان بحوزة «إيسيا جوزيف» أستاذ الدراسات السامية في جامعة «هارفرد» ثلاث نخطوطات عربية عن البزيدين. إثنان منها يحتوي على نصوص من الكتب المقدّسة.

واحتوى ملحق «إيسيا جوزيف» على 5 مواد : مجموعة مواد حول المعتقدات

اليزيدية، وترنيمة الشيخ آدي، والدعاء اليزيدي الرئيسي مكتوب ياللغة الكردية ضمن المخطوط العربي، ووصف قصير للنظام الهرمي في الديانة اليزيدية، ونص النياس 1872".

وكان من أبرز المهتمين بالشؤون اليزيدية نائب القنصل الفرنسي في الموصل «ليون كراجنسكي» من العام 1903 إلى 1906، الذي زار لالش في إحدى المناسبات. وكان قد تناهى إلى سمعه قصص وأخبار عن المكتبة اليزيدية في جبل سنجار. ورغم أنه كون صداقة جيدة مع أحد الزعاء المحلين اليزيدين، إلا أنّه لم يفلح في الحصول على أية تفاصيل. لكن ترجمان القنصل «عزيز قاس يوسف» تمكن من استنساخ نص عربي للكتب اليزيدية المقدسة من أوراق قديمة كانت ذات مرّة بحوزة زعيم يزيدي في القسم الشيالي من موطن الداسنين، استولى عليها فيها بعد الجنود المثمانيون. وعندما مرّ الاب أنستاس الكرملي بالموصل سنة 1904، أطلعه الترجمان على هذا النص وسمح له باستنساخه.

وفي شهر حزيران من ذلك العام، وصل الأب أنستاس إلى سنجار، وذهب لمقابلة أحد شيوخ اليزيدية الذي وصفه بـ: "شيطان طويل القامة، له عيون سوداء كبيرة،

- (1) أنظر: جون س. كيست. تاريخ اليزيديين. الفصل العاشر ص 323 وما بعد.
  - أوزالد ه. باري. ستة أشهر في دير سوري ص 252 253.
    - أ. والس بدج: عبر النيل ودجلة. المجلّد الثاني ص 71.
- ر. ي. عبيد. تاريخ وشعائر إيزدي الموصل. مخطوطة سريانية ص 481 522.
- ألفس. ن. أندروزً. الإيزيديون. موسوعة البعثات. 1811 المجلّد 2 ص 524 528.
  - إيسيا جوزيف: نصوص إيزيدية AJSL العدد 25 ص 247 248 سنة 1909.
    - Chabot J. B. Notice sur les yézidis. p. 131, 252 253. -
      - محمد أمين بن خير الله العمري. منهل الأولياء جـ 2 ص 149 150.
        - بروفسكي. الإيزيديون دينهم.
        - جان موريس فييه. مخطوطة إسحاق الاصلية في مكتبة القوش.
- أنيس فريحة. نصوص إيزيدية جديدة من بلد سنجار (JAOS) العدد 66 ص 18 43 سنة 1946.
  - جلّة المشرق عدد 47. ص 571 588 سنة 1953.
  - الأب أنستاس الكرملي. مجلَّة المشرق عـ 2 سنة 1899.
- أرشيفات الهينة الأميركية لإرسالات البعثات الأجنبية 16، 9، 7. المجلّد 8. بعثة شرق تركيا 1880 - 1890 الجلّد 3 المادة 295.
  - رسالة إيسيا جوزيف في 19 حزيران 1919 إلى نيويورك تايمز التي نشرتها في 22 حزيران 1919.
    - إيسيا جوزيف. الإيزيديون أو عبدة الشيطان. كتابهم المقدّس وتقاليدهم. سنة 1908.

وشعر مسدل طويل". كان يرتدي ثوباً أبيض اللون طويلاً مع فتحة كبيرة لدى منطقة العنق، تكشف عن صدر مغطّى بالشعر. وبعد مناقشات طويلة اتفق بأن أمين المكتبة «همو» الذي كان يستطيع الكتابة والقراءة باللغة العربية، سوف يأتي لمقابلته لإجراء إتفاق بهذا الخصوص.

ولكن بعد موت "حبيب عبد المسيح" لم يعد الاب أنستاس الكرملي مرتبطاً بالوعد الذي قطعه على نفسه بكتان السرّ، فأفشى إلى "حمو" بكل شيء عرفه في ما يتعلّق بالكتب، وأخيراً تم الإتفاق بأن يقوم الاب أنستاس بدفع 20 فرنكاً عن كل صفحة من الجلوة و300 فرنكاً عن كل صفحة المخلوة و300 فرنكاً عن لفّة الكتاب الأسود بالإضافة إلى إكرامية تقدّر بـ40 فرنكاً. ثم أعطاه الأوراق الخاصة واللازمة للإستنساخ مع تعليهات مشددة بمراعاة الدقة والأمانة وعدم الإهمال أو نسيان أي شيء دون إضافة أي شيء أو تحريف أي شيء، وبعدها غادر الأم الكرملي إلى روماً.

لكن عملية الإستنساخ استمرت سنتين. وقد برر «حمّو» ذلك بأنه لم يكن بمقدوره الرصول إلى الكتب الا في أوقات محدودة ومعيّنة. وقد وصف الاب أنستاس المحصلة النهائية لهذا النتاج بــ«إحدى أعظم كنوز الأدب في قرننا، والأكثر سرًا وكتهاناً في العالم». وتتألف النسخ من ثهاني صفحات تمثل كتاب الجلوة، مزخرفة برموز يكتنفها الغموض، وأربع عشرة صفحة تمثل الكتاب الأسود. ونصوص هذين الكتابين كانت مدوّنة بكتابة عير معروفة، وبعد دراسة مطوّلة وجد الأب أنستاس بأنها من الأبجدية العربية المستخدمة في كتابة اللغة الفارسية.

لكن تبيّن فيها بعد، أن اللغة التي دوّنت فيها الكتب الكردية، والأب أنستاس الذي كان له إلمام قليل باللغة الكردية، ولا يعرف شيئاً عن الفارسية والتركية، سعى في طلب مساعدة الدكتور «ماكسيميليان بتنر» أستاذ اللغات الشرقية في جامعة فيينا.

وقد أعلن الأب أنستاس عن اكتشافه هذا في مقالة نشرت في مجلة نمساوية سنة 1911. وفي آذار من ذلك العام، قرأ البروفسور «بتنر» رسالة على قسم الفلسفة والتاريخ في الأكاديمية الملكية للعلم في فيينا، التي شغلت فيا بعد سبعة وتسعين صفحة مطبوعة، أكد فيها، بأن النسخة المشقرة التي سلمت إلى الأب أنستاس الكرملي، كانت قد أخذت من نصوص كردية مكتوبة بالأبجدية العربية المستخدمة في الكتابة الفارسية. والنصوص نفسها، كانت مكتوبة في لغة أدبية كردية جيّدة. وقرر بأن نص الكتاب الأسود قد تمّ ترجمته من أصل عربي. في حين كانت ثقته أقل في ما يتعلّق بالنص الأصل لكتاب الحلمة.

لكن البحوث اللاحقة من قبل المختصين في اللغة الكردية، أثبتت بأن نصوص الأب أنستاس الكرملي كانت مكتوبة باللهجة السليانية، التي هي الآن سائدة في الكتابة الكردية في العراق، وإن إثنين من هذه النصوص كانا قد ترجما من أصل عربي(١٠).

(1) أنظر: سي. جي. أدموندز حجة إلى لالش ص 50.

<sup>-</sup> الأب أنستاس الكرملي: ﴿أنتروبوس؛ العدد 6 ص 8 سنة 1911.

Krajewski Léon. Le culte de Satan. Mercure de France, p. 92 - 99. -

<sup>-</sup> بتنر مكسيميليان. اليزيديون أنتروبوس عـ6 ص 628 - 639. - ألفونس منكنه. ينابيع سريانية. عـ 1 ص 1 - 9.

<sup>-</sup> القولس منحته. يتابيع سريانيه. عـ 1 ص 1 - 9. أتا ال

<sup>-</sup> عِلَة المجمع العلمي العراقي، الهيئة السريانية عـ5 ص 303. 1979 - 1980.

<sup>-</sup> همفري بورمان: نافذة الشرق الأوسط ص 196 - 197.

<sup>-</sup> ذكرت الأميرة دونسة الأموي» في مقابلة مع دجون كيست، في تشرين الأول سنة 1983 أنها شاهدت كتاباً دينيا ببلد سنجار مكتوباً بالإملاء الفارسي لكنها لم تشمكن من قرامته (جون كيست ص 358).

<sup>-</sup> جون كيست: تاريخ اليزيديين ص 344 - 358.

#### ملحق (1)

## مهمة الدين الخلقية

الدين دعامة الأخلاق، فهو ليس الأخلاق لكنه عون لها. فقد يمكن تصوّر الأخلاق في طريقها إلى النقدّم، الأخلاق بغير الدين، وليس بالأمر النادر أن تتطوّر الأخلاق في طريقها إلى النقدّم، بينا يبقى الدين لا يأبه لها، أو يقاومها مقاومة عنيدة. ففي الجهاعات الأولى، وفي بعض الجهاعات المتأخرة، كانت الأخلاق فيها يظهر أتم الإستقلال عن الدين. وفي مثل هذه الطبب عندئذ من يؤدي عافل الدين أداء المطبع، ويمدّما بها له في ولاء وإخلاص. والدين بصفة عامة لا يرعى الخير المطلق، إذ البس هناك خير مطلق، بل يرعى معاير السلوك التي وطَّددت نفسها بحكم الظروف الإقتصادية، الإجتماعية. وهو كالقانون يلتخت إلى الماضي ليستمد منه أحكامه، وهو قمين أن يتخلّف في الطريق كلما تغيرت الظروف وتغيّرت معها الأخلاق. فالموامل الأرضية هي التي تسود في آخر الأمر، كالمخالة تواثم فيها بينها وبين الإستحداثات الإقتصادية شيئاً فشيئاً، ثم يتحرّك الدين كارهاً فيوفق بين نفسه وبين الأخلاق الجديدة. إن الوظيفة الحلقية للدين هي أن يحافظ على الفيم القائمة، أكثر منا يخلق في جديدة.

ذلك، أنه كلما تقدّمت المعرفة أو تغيرت تغيراً متصلاً، اصطدمت بالاساطير والله والله والله والله والمحدود الناس برقابة رجال الدين على الفنون والأداب كأنها أغلال ثقيلة وحائل ذميم. ويتخذ التاريخ الفكري في هذه المرحلة صبغة النزاع بين النها والعلم. والأنظمة التي تبدأ في أيدي رجال الدين مثل: القانون والعقاب، والتربية والأخلاق، والزواج والطلاق، تميل نحو الإفلات من وقابة الدين لتصبح أنظمة دنيوية، حتى ليعدها الدين أحياناً خارجاً عليه. والطبقات المستيرة تطرح وراء ظهرها اللاهوت القديم، ثم - بعد شيء من التردد - تطرح معه التشريع الحلقي. عندئد تصبح الفلسفة والأدب مناهضة لرجال الدين، وترتفع حركة التحرير إلى عبادة العقل عبادة المتفاني. ويتدهور السلوك الإنساني إذا ما سلبت دعائمه

الدينية، فينقلب ضرباً من الفوضى الأبيقورية، بل إن الحياة نفسها، وقد حرمتها ما فيها من إيان يبعث العزاء في النفوس، تصبح عبناً للفقير الشاعر بفقره، والغني الذي مل غناه آناً معاً، وفي النهاية ينحدر المجتمع، وتنحدر معه عقيدته الدينية نحو السقوط معاً في مينة واحدة، كأنها الجسد والروح؛ على أنّه سرعان ما تنشأ أسطورة أخرى بين الناس إذ هم ينوءون تحت هذا العبء الفادح، أسطورة تصب الأمل الإنساني في قالب جديد، وتمد الجهد الإنساني بحاسة جديدة، ثم تبنى مدنية جديدة، بعد أن تنقضي قرون في حالة الفوضى(1).

## ملحق (2)

# سلسلة نسب الشيخ عدي حسب النصوص اليزيدية

... الشيخ الإمام الحبر الهام والبحر الطام شيخ مشايخ العراق والشام علم علم الحقيقة وسلك مسالك الطريقة إلى كل إشارة دقيقة أنيقة قبلة الوافدين كعبة الواردين بدر الدنيا والدين حسين ابن الشيخ الإمام العالم القدوة أبي الحسن يوسف بن الشيخ الإمام العالم اللهم المحقق المدقق برهان الدنيا والدين إبراهيم ابن الشيخ الإمام شرف الدنيا والدين موسى ابن الشيخ الإمام والقدوة الهام الناسك السالك الولي علاء الدنيا والدين علي ابن الشيخ الإمام قدوة أهل مصر والشام صاحب الكرامات الظاهرة والمكاشفات الباهرة زين الدنيا والدين نزيل القراقة بالقاهرة وضريحه بالزاوية العدوية ظاهر المدينة ولو لم يكن البحر حقيقة لما علت فوق قبته السفينة الشهير بلقبه زين الدين يوسف ابن الشيخ البحر حقيقة لما علت فوق قبته السفينة الشهير بلقبه زين الدين يوسف ابن الشيخ

شرف الدنيا والدين محمد ابن الشيخ الإمام بدر الدنيا والدين حسن ابن سلطان العابدين وإمام الزاهدين وحيد دهره وفريد عصم ه الشيخ عدى ابن الشبخ الإمام على الإعلام بركة الأنام الشيخ أبي البركات ابن الشيخ الإمام صاحب الكرامات التي هي كالبحر الشيخ صخر وهو أخو الشيخ الإمام شيخ مشايخ الإسلام الغوث الرباني والقطب الحمداني الشيخ عدى الأعزب الذي قال في حقه السيّد عبدالقادر الكيلاني لو أن النبوة بالمجاهدة لنالها عدي بن مسافر وقال رضى الله عنه وقد صحبه الخضر عليه السلام أنت الذي موسى لم يستطع معك صبراً لكن ها هنا رجل لا أنت ولا موسم تستطيعان معه صبراً الا وهو عدى ابن مسافر وكراماته أكثر من أن تحصى نفعنا الله تعالى ببركاته في الدارين ابن الشيخ مسافر المدفون ببقاع العزيز من أرض الشام بقرية تسمّى بالبيت فار والبيت الذي ولد فيه الشيخ يزار إلى الآن من جميع البلاد قد عمّر عليه البدري الشيخ حسين المبدا بذكره مسجداً تقصده الجيرة رجاء لاستجاب دعائهم فيه واستخلف عليه النقباء ومريده في أخذ العهود بالتوبة فتاب على يده كثير من الناس نفعنا الله بركاته آمين ولنعد إلى نسب الشيخ الإمام عدى بن مسافر ابن الشيخ إسهاعيل ابن شرف الدين موسى ابن صحرا عبدالعزيز ابن شاذان ابن عمر ابن عبدالعزيز ابن دقان ابن الحكيم ابن العاص ابن أمثه ابن عبد شمس ابن مناف ابن قصى كلاب ابن مرّة ابن كعب ابن لوى ابن غالب ابن فهر وهو قريش ابن مالك ابن النظر واسمه قيس ابن كنانه ابن خزيمة ابن مدركه ابن الياس ابن مضر ابن يزد ابن معد ابن عدنان ابن آد ابن أدد ابن أليسع ابن الهميسع ابن سلامان ابن نبت ويقا نابت ابن حمل ابن قيدار ابن إسهاعيل الذبيح ابن إبراهيم الخليل ابن تارخ وهو آزر ابن ناحوا ابن ساروع ابن أرغوا ابن مالع ابن غابر وهو هود النبي ﷺ بن شالخ أبي أرفخشد ابن سام ابن نوح النبي ﷺ ابن الملك ويمك ابن متشولح ابن أخنوخ وهو إدريس النبي ﷺ ابن بادر مهلائيل ابن قينان ابن أنوش ابن رهبة الله شيت ابن أبي محمد آدم ﷺ.

# ملحق (3)

## نسبة فتوة الشيخ عدي

شرّب الفتوة لحميد الاندلسي، حميد الأندلسي شرّب لجعفر البالسي، جعفر البالسي شرّب لمحمد الفاروقي، عمد الفاروقي شرّب لعلي العزازي، علي العزازي شرّب لموسى الدُنيسري، موسى الدنيسري شرّب لأي فتح الحمصي، أبو الفتح الحمصي شرّب لأسد العيني شرّب لجعفر الكوفي، جعفر الكوفي شرّب من الشيخ موسى، الشيخ موسى شرّب للقاضي شريح بالبصرة، القاضي شريح شرّب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرّم الله وجهه، الإمام علي شرّب للنبي كلله، النبي عليه صلاة والسلام شرّب للنه وجبرائيل كان النقيب والبروانا(ا) والسلام أرد.

البروانا: تعنى السفير.

<sup>(2)</sup> روجيه ليسكو. اليزيدية في سورية وجبل سنجار ص 264.

# ملحق (4)

# ذكر الأربعين مريد الذين صحب الشيخ عدي بن مسافر في حياته (١)

# أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

أولهم الشيخ عدي ابن مسافر - ثم مريده محمد ابن ارش (2) - وحسن ابن مم (3) - وقيد البوزي - وأبو بكر الحمصي - وعمر القبيصي - وعيسى ابن أبيه - وحمد النبيكي (4) - وعبد العزيز الثرثاري (5) - وجنيد الناخروري - والشيخ جروان - ومحمد التربوسي - وسعد الباهلي - وحسن الحصري - وخشف الدنيسري (6) - وداود التخومي - وعمار الكلبي - ورسلان المراس - وجمال ابن سلام - وقضيب البان الموصل (7) - والمدين عنهان. ومنظفر السلامي - وإسحاق الكردي - وسعيد البدوي - وعلي التوكل والشيخ نمان. ومنظفر السلامي - وإسحاق الكردي - وسعيد البدوي - وعلي التوكل - وريحان عبد الشيخ - وداوود الخزنيد - وحماد البوازيجي (8) - وبشير ابن غنيم - وحسن البوزي - والحاج رجب البارسنقي - والشيخ فنيان - وعمار المزرعي - ومبارك ابن أخيه (9) - وإبراهيم القولسي - والشيخ جواب (10) - وعمد الذاراني - وأبو بكر القرقوري - وداوود التخومي - وحسن أبو عراجه - في مكارم الأخلاق كنوز (10).

إسماعيل جول: اليزيدية ص 108.

 <sup>(3)</sup> بخصوص محمد السنبكي: راجع بهجة الاسرار ص 134 والطبقات الكبرى للشعراني ص 147.

<sup>(4)</sup> ورد في كتاب الناقب عن عمر القبيصي (قايد النوري).

<sup>(5)</sup> الثرثاري: نسبة إلى نهر الثرثار أحد روافد نهر الفرات في منطقة الموصل.

<sup>(6)</sup> الدنيسرى: نسبة إلى دونيس وهي مدينة صغيرة في ولاية ماردين في تركيا اليوم.

<sup>(7)</sup> يبدو أن قضيب البان الموصل لم يكن من مريدي الشيخ عدي، وإنها كان أحد رفاقه في الدراسة، وكان على صلة بعبد القادر الجدلان أيضاً، توفى في الموصل سنة 570 هـ.

<sup>(8)</sup> هو حماد البوازيجي. نسبة إلى بوازيج. وبوازيج تقع بالقرب من تكريت في العراق.

<sup>(9)</sup> يعني ابن أخ الشيخ عدي، وهو أبو البركات.

<sup>(10)</sup> هو جواب البكر مريد وهاب السنجاري، وليس مريد الشيخ عدي، راجع بهجة الأسرار ص 230.

<sup>(11)</sup> روجيه ليسكو. اليزيدية في سوريا وجبل سنجار ص 265.

# ملحق (5)

# قصة شيخو بكر في التاريخ اليزيدي كما يحفظها يزيدية جبل سمعان ويؤمنون بها

كان شيخو بكر عزيزاً على رب العالمين، الا أن الله غضب عليه. فارسله إلى بغداد وأبقاه فيها مدة سبع سنوات، فعاش خلالها حياة بائسة قضاها في التسوّل. بعد ذلك أمر رب العالمين جبراتيل أن يأخذ سبعة صبيان ويضعهم في ببت شيخو بكر. وكان هؤلاء الصبية جميعاً إما ضريرين، أو معوقين أو مشلولين. فاشفق الله عليه. وحين عاد إلى منزله رأى الأطفال السبعة فقال: "يا رب ألم يكفي ما فعلته بي حتى أرسلت في هؤلاء الصبيان». كانت ابنة القاضي تنظر من نافذتها، فلمحت فقيراً يبكي في الشارع فاشفقت عليه ونادته: "تعالى إلي أيها الفقير أعطيك طلبك». فقال شيخو بكر: "لا لن آتي فلست من هؤلاء الناس». وصر خت الفتاة: "فاشدتك بالله أيها الفقير أن تأتي فأنا أعرف ما تريد وسأعطيك طلبك، فذهب شبخو بكر إليها. أدارت له الفتاة ظهرها وقالت: "قص جديلتي إيها الفقير واشتر بها ما يلزمك، وكانت جديلة الفتاة من الذهب والياقوت والألماس. وفي هذه الأثناء كان رجل يهودي يراقبه.

أخذ شيخو بكر الجديلة إلى الخبّاز وقال له: "خد هذه واعطني خبراً بها، وعندما رأى الحباز هذه الجديلة أدرك أنها لا تباع ولا تشترى، فهي ثمينة جداً. قال: عزيزي الفقير اريد منك أن تأتي كل يوم وتأخذ حملاً من الحبر لبيتك طوال سنة، وإذا بقي لك بعدها شيء في ذمّتي فعليك أن تساعني به».

عندما رأى اليهودي شيخو بكر يقص جديلة ابنة القاضي، ذهب إلى والدها وأخبره بذلك وقال له: «لقد وقعت ابنك في هوى رجل فقير متسوّل». حمل القاضي سيفه وانطلق ليقتل ابنته، وعندما وصل إليها ارتعدت الفتاة لمرآه، واصابها هلم شديد فأسرعت الى يد والدها تقبلها وتقول له: «ما سبق لك أن جنت إليّ يا أبت!». ثم صارت تتضرع إلى الله وهي تقول: «يا رب العالمين: لقد عملت خيراً وها أنا ألقى الشرّ». فأرسل الله جبريل إليها، فضرب جبريل بيده على ظهر الفتاة فعادت جديلتها كما كانت. قال القاضي لابنته: «أديري إلي ظهرك» فرأى جديلتها كاملة، فنادى اليهودي قائلاً: «تعال وانظر إلى جديلة ابنتي، إنها الجديلة التي صنعتها أنت» وعندما جاء اليهودي ونظر إلى جديلتها عرف فيها الجديلة التي صنعها بيده. قال له القاضي: «هذه الجديلة صنع يدك أم لاك» قال اليهودي: «بلا، إنها صنع يدي» حينها وضع القاضي سيفه وضرب اليهودي أم ذادة قتلاً.

وبعد هذه الحادثة أخذ شيخو بكر أطفاله إلى بيت الشيخ آدي، وما زال مقامه في لالش إلى الوم(".

 <sup>(1)</sup> يوجد الآن في بعشيقة مكان مقدّس مخصص لشيخو بكر.

# ملحق (6)

#### هوية الطائفة اليزيدية بين التاريخ والسياسة

... نحن يزيدية ونبقى يزيدية، ونعتز بأصولنا الدينية العراقية. إن اليزيدية في كل أنحاء العالم مكان حجمهم ومركز ديانتهم المقدّس منذ الإمبراطورية الأشورية البابلية هو في منطقة نينوى. وإن اليزيدية مرتبطة بأرض العراق دنيا وارضاً وشعباً.

إن جميع الإستكشافات الأثرية التي جرت في مناطق السنجار والشيخان، وكل الآثار والمسكوكات واللقى الأثرية، التي تتم العثور عليها في مناطقنا، جميعها بابلية أشورية ولم يعثر حتى الآن على قطعة أثرية واحدة ندل على وجود ميديين أو زرادشتية أو بجوسية أو أي شيء آخر يخص الحضارة الإيرانية. حتى الكتابة اليزيدية التي استخدمها اليزيديون لتدوين كتبهم المقدّسة «الجلوا والكتاب الأسود» مكتوبة بنوع من الحط الأرامي، وهي موجودة في متاحف أوروبا.

علماً بان هذا التوجه المتأخّر نحو طائفتنا لم يكن بأسباب علمية ولا دينية بل بأسباب إستراتيجية تتعلّق بالمشاريع الخطيرة التي تمّ طبخها في الكواليس الغربية والصهيونية بخصوص بلدنا العراق وعموم منطقة الشرق الأوسط.

بهذه المناسبة نحن ندعو جميع المتقفين العراقيين وجميع الجهات الحريصة على وحدة العراق وشعبه بكل فئاته، وبالتنسيق مع المتقفين اليزيديين من أجل تكوين المؤسسات الثقافية واللجان الدراسية الجادة والوطنية التي تحترم خصوصيتنا اليزيدية وهويتنا العراقية من دون مزاودات قومية مهما كانت كردوية أو عربية... فنحن يزيديون عراقيون(١).

الأمير اليزيدي أنور معاوية الأموي

أشور نصيبينويو: اليزيدية في ما بين النهرين ص 115 - 116.

#### ملحق (7)

## المسيح في العقيدة اليزيدية

يعتقد اليزيديون أن عيسى قتل على أيدي اليهود ثم أحياه طاووس ملك. ولما أحياه قال له: «قم. فقال له عيسى من أنت؟ قال له طاووس ملك أنا «العم» واذا سالك أحدهم من أحياك؟ فقل: إن العم هو الذي أحياني».

ولا يوافق اليزيديون على قول اليهود بأن عيسى ولد من زني. إنها خلق بقدرة الله. ولليزيدية قول بعنوان «قول ولادة عيسى» وهذه بعض المقتطفات منه:

في يوم من الأيام، نزل جبريل إلى الأرض، ونفخ في ثوب مريم، فأصبحت مريم من شدّة الحنوف في غيبوبة. رفعت مريم طرفاً من ثوبها فنفخ فيه جبريل، فخلق عيسى من ذلك النفخ. فاسندت مريم ظهرها إلى تلك الشجرة وولد عيسى هناك. كان عيسى نبياً صالحاً. لم يكن له أب، وكانت مريم أمّه، وخلق بقدرة الله تعالى دون شك. عيسى هو ابن مريم، أكرمه الله بأنواع الكرم لذلك فإن روحه خرجت من الأرض إلى السياء (أ).

أنظر الأب سهيل قاشا اليزيدية ص 387 - 388.

# ملحق (8)

# البزيديون ويقية الطوائف

البزيدية من بين كل الطوائف نجحت بأن تخفي طبقاتها التاريخية، بحيث تبدو وكأنها موزاييك رائع للتراث الديني والأقوامي لبلاد ما بين النهوين. يمكن ملاحظة هذا التنوع المجيب في البزيدية من خلال الأمور التالية:

- اعتقادهم باتهم من نسل آدم فقط وليس من نسل حواء، وأتهم أتوا بعد الطوفان.
- 2 اعتقادهم بالكواكب السبعة المقدسة لدى العراقيين. لكنهم غيروا أسباء الألهة البابلية بأسهاء الملائكة السريانية المسيحية: يودائيل، إسرافيل، ميكائيل، وجبرائيل، وشمنائيل، ونورائيل، أما زعيم الملائكة الأكثر قدسية فهو عزرائيل اطاووس ملك، الذي تصوّره البعض على أنه الشيطان، ويمثل هؤلاء الملائكة سبعة شيوخ مقدسين مثل الشيخ عدي، والشيخ حسن وأبو بكر.
- 3 يحتفلون بأول أربعاء من شهر نيسان بهبوط الملاك «طاووس» إلى الأرض، مثلها كان يحتفل أهل النهرين في بابل وأشور بشهر نيسان أول أشهر السنة حسب التقويم البابلي، لأنه شهر الربيع والخصب والميلاد والبداية. وهو عيد الإله «تموز»، ويبدو جلياً أنّه هناك تشابه بين اسمي «طاووس وتموز». نفس هذا الشهر كان يحتفل المانويون البابليون بصلب «ماني البابلي» وخلوده في الأبدية، وكذلك هو عيد الفصح وعودة المسيح للحياة.
  - 4- أنهم اقتبسوا من المانوية مسألة تناسخ الأرواح وانتقال البشر بين حيوات عدّة.
- 5- إنهم يشتركون مع المسيحين في الكثير من المناسبات والأعياد مثل عيد الفصح والقيامة، وكذلك التعميد بالماء وقطع الخيز. ثم زيارة الكتائس والحج إلى مزار الشيخ عدى المقدس أيضاً لدى المسيحين في العراق.
- 6- إنهم يشتركون مع المسلمين بالصيام والختان وتقديس القرآن وبعض رجالات الدين.
- 7- إنهم يحتفلون بعيد «القربانط» أي عيد الأضحى حيث ضحى النبي إبراهيم بولده إساعيل.

- 8- يعتمدون التقويم الشمسي الشرقي الذي كان يعتمده من قبلهم أهل النهرين في بابل
   وأشور.
- و\_ إنهم يمتلكون تنظياً وينياً هرمياً مثل نظام الكنيسة المسيحية والمانوية وكذلك الشيعة الجعفرية. بالإضافة إلى تقديسهم أحفاد عدي والحسن البصري مثليا يقدّس الشيعة أحفاد الإمامين على والحسين<sup>(1)</sup>.

# ملحق (9) إبراهيم الخليل في الديانة اليزيدية قول إبراهيم الخليل

سلام من الواحد المعبود 
لم يكن في ذلك الزمن تحيات ولا سجود 
في زمن آزر ونمرود 
سأل إبراهيم الخليل أباه وأقه 
من الذي تعبده أبوك وأمك 
قال: الذي يعبده أبوك وأمك 
هو نمرود نفسه 
يا أمي لا تقولي: إن إبراهيم طفل صغير 
أدعو الله أن لا يميتني على عقيدتكم 
إن شاء الله تعمل باطلة 
لا عير ويها ولا صواب 
كل خير فيها ولا صواب 
كل ذلك محسوب عليكم 
أبو الذي يستي آزد 
أو الذي يستي آزد

 <sup>(1)</sup> أشور نصيبينويو. اليزيدية في ما بين النهرين. منطقة سنجار واليزيدية ص 106. بقلم سليم مطر.

ذهب إلى نمرود الكافر وقال له: قتل هذا الولد ضروري لأنه خرج عن عقيدتنا فارسلوا في طلب إبراهيم وأحضروه فقال إبراهيم: أيها الملك اذا كنت صادقاً أنك أنت الله أنزل على مطراً في يوم صحو وارجع الشمس عند الظهر إلى مكانها و بعد ذلك سوف أؤمن بعقيدتك فقال نمروديا إبراهيم أنا قادر على ذلك ولكن لا أفعله فجمعوا ألف حزمة من حطب وصبّو عليه خسياية صندوق من الزيت و بعد ذلك صنعوا المنجنيق لسارة وإبراهيم فالقوا إبراهيم وساره في النار فقال إبر اهيم: يا رب أنا عبد من عبادك الذي لا جناية له و لا إثم نجني من نار نم و د الكافر وسوف اقدّم لك أعز ما عندي قرباناً جبرائيل هو رسول الملك المعبود فقال: أيتها النار كوني ناراً على نمرود فتحول أطراف إبراهيم الخليل إلى رياض وبساتين

كان إسباعيل طفلاً صغيراً

رجع يوماً إلى البيت ر آه أياه مهمو ما حزيناً قال: ما أن لا تحمل همّاً إجعلني قرباناً لله وقال إسماعيل لأمّه العجوز سامحيني يا أمي لقد فرض على مرسوم الباري تعالى أمّه التي تسمّى هاجر قامت بغسل رأسه وملابسه ما ابت هات الحيل واربطوا أيدي وأرجل إبراهيم الخليل وكان إبر اهيم الخليل في ضيق شديد قال إسماعيل: يا أن كفي بكاءً وأنيناً وامسح دموع عينيك فلا يستطيع أحد أن يرد قدر الله فجاء إبر اهيم بسكينة حادة ومررها على رقبة إسهاعيا, ثلاثاً فلم تقطع من إسهاعيل ولا شعرة فقام إبراهيم بتمرير السكين على جلد حيوان فقطعت السكينة الجلد مثل الخيار فقالت السكينة: أنا لا أقتل الأنبياء لئلا أحرق بالناريوم القيامة ينزل الكيش من السياء وكان ذلك الكبش يسمّن في الجنة سبع سنين من قبل الحور العين فجعله الله قرباناً لإسماعيل

# ملحق (10)

#### العدالة الإلهية في الديانة السومرية

لقد كانت العدالة الأرضية والميزان الأرضي منشقين من العدالة الإلهية. ولذلك كانت الأخطاء التي ترتكب ضد هذا الناموس الشامل هي بمثابة محاولة ثلم هذا الناموس، وإيذاء الطبيعة التي تحميه. وتحت هذا الفهم نمت الأخلاق السومرية بهدوء وطمأنينة وسلام. ولم يعكّر صفوها إلا تدخّل الأقوام المجاورين بها أو الذين كانت تتناجم غرائز المركزية والتوسّم والحكم.

كان السومريون يميّزون بين الخطيئة التي تثير غضب الآلهة وتوصم الضمير ويسقونها «سببيدا»، ويفرقونها عن الخطيئة السياسية والأخلاقية، التي يسمّونها «نام ناك» التي تعنى المعصية المرتكبة ضد قوانين المدينة.

وكان السومريون يعتقدون أن الخطيئة وجدت مع وجود الإنسان، فهو معرّض لها داتهاً حيث تذكر أحد النصوص السومرية ما يلي:

إنهم يقولون، أي «الحكماء» كلاماً صادقاً: «ما ولد لأم طفل بلا خطيئة قط، وما وجد طفل بلا خطيئة منذ الأزل».

والألحة فقط هي التي تعرف بهذه الخطابا كاملة، أما الإنسان فيدرك بعضها، ولذلك يقع في العقاب لأسباب يجهلها هو، وتعرف بها الألهة. حيث تذكر إحدى التعاويذ السومرية:

«أيها الإله إن أخطائي فادحة، وذنوبي كثيرة. الناس صامتون لا يعرفون ماذا يجري، والإنسان - مهما كان - ماذا يعرف؟ إنّه لا يعرف فيها إذا قام بعملٍ خيّر أو عملٍ شرير ٤.

هذا هو الإنسان في العرف السومري، إنّه إنسان معرّض للخطئية، وإنسان لا يعرف خطاياه، والآلمة عنده هي التي تعرف كل شيء.

ويعتقد أن المعبد كان البؤرة التي تلتقي فيها خيوط العدالة سواء كانت إلهية أو ملكية عامة. لأن المعبد السومري يعد أكبر مؤسسة روحية وأخلاقية وتشريعية ومن شأن هذه المؤتسة ضبط الحقوق والواجبات للملوك والبشر أمام الآلهة، ولم يزاحم القصر المبد الاحين أله بعض الملوك الاكديين أنفسهم، فأذى ذلك إلى اضطراب هذا العرف السه من <sup>(1)</sup>.

أنظر صموئيل نوح كريمر: السومريون ترجمة فيصل الوائلي. منشورات وكالة المطبوعات الكويت ص 128

وما بعد.

<sup>-</sup> خزعل الماجدي. الدين السومري. ص 177 - 178. دار الشروق للنشر والتوزيع. عمان الأردن 1998.

# ملحق (11)

## الفلسفة البراهمانية

تقوم الفلسفة البراهمانية على قطبين رئيسين هما:

- الذات البراهمانية، وهي تقمّص الروح الفردية في الروح الأزلية، تقمصاً هو خلاصة الروحانية البرهمانية.
- التناسخ، وهو تنقل الأرواح باستمرار، حسب عقيدة نابعة من الأعماق العجيبة للمعتقدات الشعبية، عرف البراهمانيون كيف يقولبونها في عقيدتهم.

من هنا، إن «الذات مفهوم شخصي». إنها «الأنا» التي في كل موجود، والتي تربطه بالأزبي السرمدي. إذا، فهي ليست لفظة سيكولوجية بل ما وراتية، أي ليست إيهان الوعي الفردي باستقلاله، بل أهلية الروح في سكني الداخل المشترك.

هكذا، تقوم الروحانية البرآهمانية مرتكزة على وحدوية الذات في البراهما. على أن لهذه النظرة، رؤيوات غير ضئيلة. فمن جهة، يتخذ الكائن معها معنى روحياً، إذ تتواجد الروح الأزلية، عندها، في جميع ظاهرات الحياة، ويعبق الكون آنئيز بمناخ روحي شامل. ومن جهة أخرى، يتخذ كل مخلوق طابعاً لا إلى زوال، إذ، كها الأنهار تصب أخيراً في البحر الكبير، هكذا الأرواح الفردية تصبّ في الروح الأزلية:

«إن روح المخلوقات، واحدة لكنها ماثلة في كل مخلوق، إنها في الوقت نفسه وحدة ومجموعة، كما القمر الذي يتلألأ على صفحات المياه... هي هذي الحقيقة: كما من اللهب تتطاير ألوف الشرارات المتوهجة مثله، هكذا من الكائن الأبدي تولّد الكائنات التي لا تلبث أن تعود إليه من جديده.

من هنا، إن ضهانة البراهمي في العودة من جديد إلى الروح الأزلية تنجسّد في هذه العبارة المشجعة: «هو هذا، أنت. ومهما أحسست نفسك ضعيفاً وبائساً ووحيداً. تبقى جزءاً حيًا من الأرواح الأزلية.

«والتناسخ هو جريان دائم، هو سلسلة لا إلى انتهاء، من تغييرات الحالات لدى الكائن. على أن لكل حالة ظروفاً خاصاً بها، ممّا يخلق للكائن دائرة وجودات لا يجولها الا مرّة واحدة. وعلى ان الوجود الأرضي أو عامة، الجسدي، ما إلا حالة خاصّة بين حالات أخرى لا حصر لها». هكذا تقوم الفلسفة البراهمانية على الخوف من تناسخ الأرواح إلى لا نهاية. إذ معه يبقى الإنسان مسجوناً في دائرة الولادات المتعاقبة التي تضاف واحدة إلى أخرى، كها حلقات سلسلة هائلة ضخمة لا تنتهى. وهكذا، إزاء انحباسها في العالم المادي، تتوق الروح إلى الإنقاذ. هذا الهرب كان للفلسفة البرهمانية الهندية، لكي تؤمنه، أن تعتبر عالم الظاهرات هذا، وهماً يكفى خرق طابعه التخيل، كي يندثر.

وعقيدة السلوك هي المتممة حكماً لعقيدة التناسخ. فبعد مبدأ الولادات المتتالية ابداً، يجب توضيح لماذا قدر الإنسان، في هذا الجحيم الماورائي. وما الوسائل للتخلص منه؟ الحل يأتيه السلوك الذي، في براعة وتوافق، يجمع الحرية إلى الحتمية، والعذاب إلى الحلاص.

ولكل كانن ان يمرّ بسلسلة من "الوجودات، بشكل تصاعدي أو بشكل إنحداري، أي أنه يتسلق أو يهط درج يعقوب (طريق الملائكة حسب الرواية النوراتية)، طريقاً إلى الله، إنطلاقاً من جسد بشري أو من جسم حيواني. يعني، ان موقف الفرد، يتوقف على سلوكه، الذي هو حصيلة أعياله في وجوداته السابقة، كما يقوم الإنسان بالأعيال، يكون وجوده الأقدم في حياته التالية. هكذا يتخذ السلوك أهمية العدل المتوازي الإنصاف، فليست العقوبات والثوابت محصورة فقط في حياة واحدة، بل موزّعة على الموجودات فليست العقوبات والثواب محصورة فقط في حياة واحدة، بل موزّعة على الموجودات متوارثو سلوكهم، وسليلوه واهلوه وتوابعه. إذا، فالسلوك، وازع البشر بين متفوقين ومنحطن (ا).

أنظر: إنجيل بوذا. ترجمة سامي سليهان شيًا. دار الحداثة. الطبعة الأولى. بيروت 1991.

<sup>-</sup> قصة الديانات: سليمان مظهر. الفصل الثاني. عقيدة الهندوس ص 79 وما بعدها..

<sup>-</sup> هنري آرڤون، البوذية ترجمة هنري زغيب. النوزيع موتسمة نوفل. المنشورات العربية. ماذا أعرف رقم 36. الطبعة الثانية 1985. الفصل الأول ص 11 - 22.

<sup>-</sup> جفري بارندر. المعتقدات الدينية لدى الشعوب. ترجمة: د. إمام عبدالفتاح. الفصل السادس. الهندوسية ص 135 وما بعد. عالم المعرفة. رقم 173. شهر أيار 1993 الكويت.

<sup>-</sup> جون كولر. الفكر الشرقي القديم. ترجمة كامل يوسف حسين. الفيدا والأوبانيشاد الفصل الثالث. ص 44 وما بعد. عالم المعرفة الكويت رقم 199 تموز 1995.

# وفي ترنيمة الخلق يكافح الحكيم لتعرّف أصول الوجود:

إلى البدء لم يكن هناك وجود ولا عدم،
 لا وجود للعالم ولا سياء في ما وراءه
 ما الذي اسدل عليه ستار؟ أين؟ من الذي منحه الحاية؟
 أكان هناك واد عميق لا يسعر له غور؟

2 - آنذاك لم يكن هناك موت ولا خلود وما من أثر لليل أو نهار لم يكن هناك سوى الواحد الذي يتنفس، دونها نفس، بدافع من ذاته، وعدا ذلك لم يكن ثمة شئء علم الإطلاق.

> 3 - كان هناك ظلام، يلتف بالظلام، وكل هذا كان طاقة لا تمايز فيها، ذلك الواحد الذي حجبه الخواء، كشف النقاب عنه من خلال قوّة الحرارة - الطاقة.

> > 4 - في البدء كان الحب الذي كان البذرة الأولى للعقل وفي سعي الحكهاء الحكمة في أفئدتهم، إكتشفوا الصلة بين الوجود والعدم.

5 - لقد انقسموا بالعرض، فيا الذي كان أسفل وما الذي كان أعلى؟ كان هناك حاملون للبذرة والقوى الهائلة دافع من أسفل وحركة إلى الأمام من أعلى. 6 - من ذا الذي يعرف حقاً؟ من ذا الذي يمكنه أن يقول هنا؟ متى ولد الخلق؟ ومن أين جاء؟ لقد جاءت الآلهة بعد خلق هذا العالم، فمن الذي يعرف من أين جاء؟

> 7 - ذلك الذي من رحابه جاء الخلق، سواء كان يضمّه معاً أم لا، هو الذي يراه في السماء العلا هو وحده الذي يعرف - أو ربها حتّى لا يعرف(١١).

#### من ملحمة جلحامش

«إلى الست الذي لا بغادره من يدخله، إلى الطريق الذي لا عودة منه، إلى المكان الذي لا يرى ساكنه، حيث الغبار طعامهم والطين قوتهم، عليهم أجنحة بدل الملابس، يعيشون في الظلام فلا يرون النور. في بيت التراب شاهدت الملوك. وتبجانهم مطروحة على الأرض والأمراء الذين حكموا في القرون الخوالي». «أعبد إلهك كل يوم، وقدّم له القرابين والصلوات، التي تتم على أكمل وجه مع تقديم البخّور. قدّم قربانك طائعاً لإلهك، لأن ذلك يتناسب مع الألهة، قدّم له الصلاة والضراعة والسجود كل يوم، وسوف تثاب على ما تفعل. عندئذ سيكون بينك وبين الله اتصال كامل، إن التبجيل يولد الحظوة، والقربان يطيل الحياة. والصلاة تكفر عن الذنب، (١).

<sup>(1)</sup> ملحمة جلجامش. اللوح السابع 34 - 42.- نصائح الحكمة 135 - 145.

# ملحق (13)

# رسالة موجّهة إلى السفير البريطاني في الأستانة «ستراتفورد كننك»

مثال الزعماء العظام، فخر النبلاء ذوى الصيت، السفير الرفيع المقام البك، أطال الله عمره آمين. نكتب إلى سعادتكم أنه قبل أيام قليلة، عاد القوّال يوسف إلى منطقتنا، وسرد علينا كل ما لاحظه في الإستقبال المضياف الذي اقامه سعادتكم له، والدعم والتشجيع والنصائح المخلصة بشأن رفاهيتنا نحن الطائفة الإيزيدية، جميعاً نقدّم شكراً لسعادتكم، إنّه من عطف سعادتكم الذي لا حدود له أن تمدّوا يد المساعدة إلينا والتي لم نكن نحلم بنيلها، وتأكدنا من إخلاصكم تجاهنا عند تسلّمنا للمراسيم الملكية التي فها أمرت الدولة العلمة بموجبها أن لا يتعرّض أحد لأبنائنا ويناتنا، والتحريم المطلق على ببعنا كعيد، وإن الدولة العلية مصممة على حماية أرواحنا وممتلكاتنا، من يكون من الدناءة والوضاعة أو عاقاً بحث لا يقدر لطفكم الفائق؟ لا، لقد أصبح كرمكم محفوراً في أفئدتنا، فيما يتعلق بها نقله إلينا القوّ ال يوسف عن أن الدولة العلية قد عقدت العزم على رفض التجنيد العسكري الإلزامي على طائفتنا، جوابنا أن مرسوم سيدنا السلطان مطاع ولا أحد سوف يخرج عن طاعة هذا المرسوم الهام، ولكن نأمل في أن الدولة العلية سوف تستثنينا لمدّة خمس سنوات إلى أن تتحسّن أحوالنا وطائفتنا - التي كانت تتضطهد من قبل الوزراء السابقين - ان تنمو وتزدهر بعد ذلك متى ما طلبت الدولة العلية منا أداء الخدمة الإلزامية، فسيكون شبابنا على استعداد تام في خدمة الإمبراطورية. فقط نامل أنّه عند فرض التجنيد علينا بأنكم سوف لا تخلطون ابناءنا بالجنود المسلمين، ولكن يتمّ فصلهم في وحدات خاصّة مع الجنود المسيحيين وإن السلطات سوف لن تهدد عقيدتهم. ليس لدينا ما نرد به أفضال سعادتكم، لكننا ندعو الله دائها بأن يحميكم ويطيل من أمدكم، لشهرتكم في دعم البؤساء والفقراء والتعساء.

14 ذي القعدة 1265 هـ. 1 تشرين الأول 1849م.

الصف الأعلى: الموقعون: حسين خرتو شيخ خالد شيخ لا شكي، مراد قاسم، الياس وايا، تمو كالو. شيخ باريان شيخ عبدال. شيخ دالو شيخ كوجك، شيخ ميرزا شيخ إسهاعيل، عبدي أمير الدانادية، حسين أمير الشيخان الإيزيدية، الشيخ ناصر شيخ الإيزيدية. (الأخيران وقعا بالأختام)

الصف الوسط: الموقعون: قوّال يوسف قوّال خدر، قوّال نادو قوّال خدر، قوّال خليل قوّال جليل قوّال جمد قوّال محمد قوّال محمد قوّال محمد قوّال خدر، قوّال مراد قوّال يوسف، قوّال بير سنيو بيير حسني بيير نابو، سالو شالو.

الصف الأدنى: التواقيع: إبراهيم هوشابا أترشتا جبل لايلون، درويش باتي، مراد بازو، شيخ سليهان إسهاعيل، خدر محمداً".

جون س. كيست تاريخ اليزيديين. ص 459 - 463.

# ملحق (14)

## رسالة اليزيديين إلى الباب العالي

نموذج النبلاء رفيعي المستوى، فخر البابات العليّة من الشامة الرائعة والأصل النبيل، سموكم الباب الأعظم، حفظكم الله دوماً ورعاكم بفضل أنبيانه ورسله آمين.

يقدّم هذا الإلتهاس إلى سموكم الرؤوف: نحن الطائفة الإيزيدية خدمكم، بعثنا إليكم خادمكم الشيخ يوسف لإيضاح همومنا على عتبة شفقتكم وعطفكم. وسررنا كثيراً عندما سمعنا بأن سيادتكم يتعاطف مع وضعنا، وبأنكم تدخلتم نيابة عنّا لدى مولانا وسيدنا السلطان عبدالمجيد - نصره الله - لتمدوا حمايتكم على عقيدتنا، وطائفتنا ورفاهنا كها هو الحال مع بقية رعاياكم الآخرين، المسيحيين واليهود. كان موضع بهجتنا (أعلمنا الشيخ يوسف بأن مولانا السلطان شعر بالعطف تجاهنا) وأصدر أمراً بتحريم بيعنا واستعباد أطفالنا، وأن لا يسمح لأحد بالتدخل في أمور ديننا. نحن الطائفة الإيزيدية قاطبة نقدّم إمتاننا كمثل بقية رعاياكم، نحن المعدومون والفلاحون البسطاء ندعو الله دوماً أن يشمل مولانا السلطان عبدالمجيد بتفضيله وأن يطيل في عمره ويمنحه النصر على كل أعدائه وان يقوّي الدولة العليّة. نحن نتوسّل إلى رأفتكم بأن تنظروا إلينا بعين الشفقة والرحمة، لأن الحماية التي أضفتموها علينا وعلى عقيدتنا، لم ننلها من قبل أبداً من أي وزير سابق. بالإضافة إلى أن الشيخ يوسف قد أطلعنا على أنَّه في نيَّة الدولة العليَّة أن تفرض علينا نظام التجنيد الإلزامي، نحن عبيدكم، وهذه فكرة لا نخجل منها، عالمين أنَّه في الماضي وخاصة في عهد السلطان مراد - أنار الله ضم يحه - نحن قدمنا الخدمات العسكرية إلى سمو مقامه عندما طلب منا الجنود. وكنا دوماً على استعداد في خدمة مولانا السلطان، لكننا نلتمس من تقديركم الواسع الحكمة بأن يتم استثناؤنا من الخدمة الإلزامية لمدَّة خمس سنوات، إلى أن تتحسّن أحوالنا وتنمو وتزدهر طائفتنا التي اضطهدت من قبل الوزراء السابقين. بعد ذلك متى طلبت سيادتكم منا أداء الخدمة العسكرية فإن شبابنا سيكون على استعداد أتم في خدمة الدولة الإمبراطورية. نحن فقط نستعطف الفهم والتقدير الرؤوف للدولة العليّة بأن عند تجندون من صفوفنا فسوف لن تخلطوا أبنائنا مع الجنود المسلمين، ولكن تفصلونهم في وحدات خاصة بهم أو الإندماج مع الجنود المسيحيين، وبأن لا أحد سيهدد عقيدتهم. إننا من رعاياكم ومنذ أمد طويل، عندما كنّا نتعرّض للملاحقة والاضطهاد

إفترضنا بأننا نعتبر قطيعاً مهملاً دون مالك، لكننا على ثقة تامة أننا رعايا مخلصون لفخامة مولانا السلطان وعلى يقين بأن أي غبن يلحق بنا فإن لنا دولة ستعمل على إزالة ذلك الظام والإجحاف بحقنا. وكذلك كنا شبيها بالغنم المفود والضائع ولكننا الآن لدينا من يحمينا ودولة نفخر بها. سوف لن نسمى الأعمال الصالحة التي قام بها سيدنا الذي نكن له الإعجاب والتقدير سعادة كامل باشا (والي الموصل) الذي في يوم وصوله إلى منطقتنا أظهر عطفاً عظيهاً بحالاتنا وحقق العدل بين صفوفنا، عظمه تجاهنا كان عظيهاً، ونحن ندعو الله الجبار أن يحمي لنا سعادة مولانا عبدالمجيد خان ويحميه وينصره على أعدائه ويديم إلى الأبد الدولة العلبة ويقوبها الله.

هذه الرسالة دون تواقيع

(1) جون كيست. تاريخ اليزيدية ص 463.

# ملحق (15)

## مقابلة مع زعماء الدين الإيزيديين(١)

س. بابا قوّ ال، كيف نعبد الله القوى الجبّار؟

ج. ألله هو الخالق، ليس المخلوق. خلق الله الأرض والسياء والكون. خلق المخلوقات. عبادة الله واجب على كل مخلوقاته. نحن نتبع الله بنفس النحو الذي تتبع فيه الأديان الأخرى الله. خلق الله كل الملائكة، البشر، الطيور، وكل أنواع المخلوقات. نحن و كل المخلوقات ملك الله.

س. كم مرّة يؤدي الإيزيدي فيها الصلاة وما هي الوجهة التي يتبعها في كل مرة؟

ج. واجب علينا أداء الصلاة ثلاث مرّات في اليوم، ونحن نواجه الشمس. نواجه الشرق في الصباح والغرب والمساء. وفي الليل نواجه الشرق.

س. كم عدد الملائكة الذين خلقهم الله القهّار؟

ج. بصورة رسمية هناك سبعة ملائكة. ملك طاووس بالطبع هو زعيمهم.

س. ما هو موقع الملك طاووس بالنسبة للملائكة وتجاه الله؟

ج. الملك طاووس هو بالطبع زعيم الملائكة. بعد الله يأتى الملك طاووس لكن الله هو الخالق بينيا الملك طاووس مخلوق.

س. وفقاً لعقيدتنا فإن الله خلق الأرض والسياء، هذا العالم، هذه الأرض والسياء، كيف خلق الله كلَّها؟

والأشخاص الذين أجريت معهم هذه المقابلة هم على التوالى:

أ- الشيخ إلياس بابا شيخ.

ب - القوال سليمان ابن القوال شلو. زعيم القوالين.

ج - بابا جاويش، خادم معبد الشيخ عدي.

ه - الفقير حاجي بن الفقير شامو. فقير الشيخ عدي.

و - حسين ابن الفقير حسين. ابن مضيف مطبخ الشيخ عدي.

ز - الشيخ درويش شيخ الأمراء. راعي لمعابد عشيرة الشيخ حسن.

كانت كلّ الأسئلة موجهة إلى بابا قوال.

<sup>(1)</sup> هذه المقابلة أجراها جون. س. كيست، في 6 أيار 1990. ونشرها في كتابه «تاريخ اليزيديين» في الملحق الثالث ص 467 - 477.

 وفقاً لديانتنا فإن الله خلق اللؤلوة، ووقف الله على الشمس، ودعا الشمس لتحرق اللؤلوة فتدفقت المياه وأصبحت بحراً. عندها ألقى الله بقطعة من اللؤلوة في البحر حيث تصاعد الدخان من البحر، وتحول إلى السهاء. كل هذا طبقاً لديانتنا الإيزيدية، وخلق الله الملائكة، خلق آدم وصنم العالم.

س. خلق الله جهنّم والجنّة لماذا؟

عندما خلق الله الإنسان، أدرك أن الإنسان سوف يفترف الذنب. لو لم يكن هناك في
يوم الآخرة مكاناً جيداً وآخراً يشبه السجن - لا جنة ولا نار - فكيف يخشى الناس
الله؟ دونها فإن الإنسان لا يخشى الله لذا خلق الله الجنة للصالحين والنار للطالحين.

س. حسب أديان عديدة الإنسان هو سليل آدم وحواء. هل نحن الإيزيديين من سليلي
 آدم وحواء، أو من سلالة أخرى؟ لو كنا من سلالة أخرى فها هي؟

ج. العقائد الفردية لديها معتقدات فردية. نحن لا نعتقد بآدم، لأننا لم ننحدر من آدم.
 س. بالإشارة إلى مكة، هل تتمتّع بأية أهمّية لدينا، في الماضي أو الحاضر؟

فيها يتعلق بديانة المسلمين، لكن ليس لها أية أهمية بالنسبة إلينا، لا علاقة لنا بها، لكن
 نكن بعض الإحترام لها وذلك يعود إلى إبراهيم (الخليل) لأنها بيت إبراهيم.

س. إذا كان إبراهيم مرتبطاً إلى حدّ ما بمكة، فها هو ارتباطنا بإبراهيم؟

ج. قدّم إبراهيم قرباناً شه كان أول من عرف الله. إبراهيم سابق على كل الديانات، المهود، المسيحون، والمسلمون جاءوا من بعده، وبالطبع جاء الشيخ آدي من بعده. لذا تكن كل الأديان الإحترام لإبراهيم، لأنه كان على استعداد للتضحية بابنه قرباناً شه، ونحن أيضاً تكن له الإحترام بسبب ذلك.

س. نحن نصوم لثلاثة أيام في الصيام الرسمي. لمن نحن نصوم؟

 حالياً نحن نصوم باعتبارنا إيزيدين، صيامنا أقدم من الديانة الإيزيدية. الصيام بالطبع هو شه. العبادة والصيام شه. نحن نصوم فردياً وكإيزيدين، لكن الصيام شه، صام الشيخ آدي، كها نصوم نحن لأجل الله.

س. من هو الشيخ آدي وماذا فعل لأجل هذا القوم؟

 ج. دعني أوضح بأن الشيخ آدي، عندما يكون هناك حاكم جديد أو يستبدل والٍ، يتغير عدد من القوانين، ولكن بالطبع ليس كلها. وُجدنا قبل الشيخ آدي، كنا موجودين في هذه الجبال، جاء الشيخ آدي من سوريا، وعثر على هذا المكان وتتبّع ديننا، تمكّن من أن ينال قبول أهل هكاري. والله - بالطبع - منحه الفضيلة ومعرفة إنجاز المعجزات، قبل هذا الدين واعترفنا به زعياً لنا.

# س. يوم الحج الإسلامي يصادف يوم الحج لدينا. لماذا؟

- ج. كان ينبغي أن لا يكون كذلك، يوم حجنا لا علاقة له ييوم حج المسلمين، يوم الحج
   لدينا هو تكريم للملكوت شيخ حسن، قبل شعبنا هذا لأن يوم الحج لدى المسلمين
   هو لتكريم إبراهيم، وليس للمسلمين أو لمحمد، يوم الحج هو لأجل إسهاعيل
   وإبراهيم.
- س. عقيدتنا غالباً ما تذكر أسهاء مثل شمساني، تاداني، قاتاني، وبيراني، من هم هؤلاء،
   متى وجدوا وعاشوا؟
- ج. نحن بالطبع منقسمون إلى شيوخ وبيران، وشيوخنا منقسمون إلى طوائف: شمساني، تاداني، قاتاني. الشمساني بالطبع من عائلة الشيخ شمس، الآداني من عائلة الشيخ آدي، القاتاني ينحدرون من عائلة الشيخ أبي بكر، هذه الطبقات أنشئت في عهد الشيخ آدي. أبيراني يشير إلى طائفة ابيران، وهذه الطائفة وجدت عقب عهد الشيخ آدى.
  - س. تصادف سنتنا الجديدة أول أربعاء من شهر نيسان، منذ متى ولماذا؟
- ج. سنتنا الجديدة أقدم من الشيخ آدي، إنه يوم مقدّس، كان ينبغي أن لا يكون يوم الأربعاء، المرة الأولى التي تم الإحتفال به في يوم الأربعاء عندما صادف ذلك اليوم السنة الجديدة وبقي كذلك، يقال أنه عطلة نحتفل بها تكريها لطاووس ملك.
  - س. عند وفاة شخص إيزيدي، ما هي المراسيم والإجراءات الواجب إتباعها؟
- ج. عند وفاة إيزيدي، أو عندما يعرف بأنه في طريقه إلى الموت، يتوجّب إستدعاء أخيه الأبدي (أخ الآخرة) أو شيخه. وقبل رحيله يجب أن تحس شفاهه كرات التراب (برات) والماء من معبد الشيخ آدي. يتوجّب نقل الجسد إلى غرفة لغسله، في الماضي كان يغسل الجسد على لوحة خشبية أو يستخدم باب خشبي لهذا الغرض، وفي حال غياب شيخ الشخص المتوفي، أي شيخ في المنطقة يستطيع القبام بغسله، وعند الإنتهاء من عملية الغسل يلف الجسد بقطعة من القياش، يفضل أن يكون من اللون الايض، الملابس الداخلية والثوب يجب أن تكون من قياش أيض، البنظلون وما الايض، الملابس الداخلية والثوب يجب أن تكون من قياش أيض، البنظلون وما

11 اليزيديون 121

شابه غير مقبولة. يجب إستخدام الروب التقليدي والملابس الداخلية والغطاء الأبيض. نحن لا نستخدام الاكفان، يتوجّب حل الجسد على قطعة من الحشب إلى مكان الدفن، بالطبع مع المراسيم الضرورية لدى وضع الجسد في القبر، أما أخوه الأبدي أو شيخه ينبغي أن يقوم يوضع روب فوقه قبل نترالثرى عليه، الأحذية غير مسموح بها، لأنه في الأرض المقدسة في بيت الله، وتعتبر الأحذية ذنباً، لكن الذهب مسموح به هناك، ومع ذلك نحن لا نترك الذهب في القبور لأن ذلك غير مسموح به هناك، ومع ذلك نحر لا نترك الذهب في القبور لأن ذلك غير مسموح به

- س. لا يجوز دفن طفل ما لم يتم اختتانه أولاً. فلمإذا؟
- طبقاً لقوانينا فإن الرجل الإيزيدي ينبغي أن يختن، من عهد الشيخ آدي وجب ختان
   الرجال الإيزيدين.
- س. يتوجب على الرجل الإيزيدي أن يلبس قميصاً تحتياً أو داخلياً مع حافة دائرية عند
   منطقة العنق لاذا؟
- هذه قاعدة ديانتنا في السابق لم تكن خياطة فتحة العنق للقميص الداخلي عادة لدى
   العائلة، كان فتحة العنق تقطع وتخيط من قبل الاخت الأبدية (أحت الآخرة) أو من
   قبل الشيخ، لكن وضع هذا القليد جانباً والعائلة تقوم بذلك أيضاً.
- س. يفترض بالرجال الإيزيديين أن يربوا الشوارب، لكن منذ احتكاكهم بالآخرين يقوم البعض منهم بحلاقة شواريهم، لماذا لا يصح لهم القيام بذلك؟
- ج. واجبنا تربية الشوارب، في السابق كان هذا مطلوباً في كل الديانات، وبمرور الزمن ضعفت التقاليد الدينية، وهذا أمر طبيعي في العالم بالنسبة لنا نحن الإيزيديون، كان هذا ولا زال واجب علينا تربية الشوارب.
- ص. عندما أنظر إلى البابا فقير وهو يجلس بيننا، أرى أنه يلبس كساءً على شعره، ما
   أهمّيته؟ ولماذا يتوجب على الفقيران إرتداء هذا الغطاء للشعر؟
- ج. أغطية الشعر تلبس عادة من قبل الدرويش، الشخص الذي يرتدي غطاء الشعر، عليه الإبتعاد عن ملذات هذا العالم وأن يعاني الالم من أجل التقرب إلى الله، في الأيام الخوالي كان هذا الغطاء الصوفي الثقيل يلبس لماناة الألم والتقرب إلى الله، كلما ابتعد الشخص على الملذات والغرائز. كلما تقرب إلى الله. لذا فإن الدراويش يرتدون هذا الغطاء لأجل المعانات والإقراب من الله.

- س. الكرات الترابية (برات) تعطى في دار الشيخ آدي لماذا؟
- ج. تعتبر هذه الكرات طلاسم الشيخ آدي، ونقاً لعقيدتنا، عندما يكون الشخص في
  وضع حرج أو موقف خطر، إذا حمل كرة في يده ودعا الملك طاووس، فإن المساعدة
  آتية حتاً.
- س. لاحظت بان الكرات موضوعة بالقرب من طاووس الشيخ آدي، إذا كان هذا ما يدعون به، منذ متى يجري الأمر على هذا المنوال، وماذا يعني ذلك؟
- ج. بدأ هذا بعد فترة الشيخ آدي، تضاء شمعة وتنصب إلى جانب كل طاووس. الطواويس يحتفظ بها دوماً في الداخل أنها تشكل رموزاً للشيخ آدي، مقدسة وقيقة جدا لذا ترسل لتعرض على الناس من قبل القوّالين، لنرشدهم إلى طريق الشيخ آدي، نهج قدمهم، يؤخذ كل طاووس إلى كل من المواطن السبعة.
  - س. قبل فترة رأينا ينبوع زمزم، ما أهمّية زمزم لدى الإيزيديين؟
- ج. عند وصول الشيخ آدي إلى هذه المنطقة، كان هناك فقط كهف عديم المياه، وكان هذا مكان الشيخ آدي، حيث كان يدعو ويصلي، وعندما وصل شيوخ بغداد لاختيار قابلياته أو ملاحقته خارج المنطقة، سألوه عن المياه للوضوء. فوقف الشيخ آدي ودعا الله والملك طاووس في طلب المساعدة، عندها أصدر أمراً إلى الجبل الذي انفتح وتدفقت منه المياه، لذا فالمكان الذي يستخدمه الشيخ آدي للصلاة والذي خرجت منه المياه دعي بزمزم، وهي كلمة عربية.
- س. هل بإمكانك أن تخبرنا عن البناء الهرمي للدين الإيزيدي وواجبات كل مسؤول أو
   المختص بتلك الدائرة؟
- ج. يأتي أمير الشيخان بعد آدي في المرتبة، هناك مجلس ديني، وأمير الشيخان بمثابة رئيسه وزعيم كل الإيزيدين. في المجلس الديني هناك الأمير حاج. الذي هو نائب عن أمير الشيخان في رئاسة المجلس الديني. يتألف المجلس الديني من البيشهان. البابا شيخ، وزير الشيخان، ورئيس القوالين. كل واحد من هؤلاء لديه مسؤوليات منفصلة. على سبيل المثال، البيشهان تنحصر مسؤوليته في كونه زعيهاً لطائفة الآداني، (سليلو) الشيخ، البابا الشيخ مسؤول عن الحدم، الكوجك والمعمرين.
- وزير االشيخان تقع على عاتقه مسؤولية طائفة الشمساني، ورئيس القوالين مسؤول عن كل القوالين، هذا المجلس الديني هو سلطة كل المسؤولين عن الدائرة اليزيدية وأمير الشيخان هو زعيم الجميم.

- س. في دار الشيخ آدي هناك مضيف مسؤول عن المطبخ، وكذلك البابا جاويش، ما هي
   واجبات هؤ لاء؟
- ج. القائمون على المطبخ هم من الفقيران الذين يقومون بخدمة هذه الدار، المضيف مسؤول عن العناية بالدار، إشعال القناديل وما شابه، أما الجاويش فيتوجب عليه أن يكون ذكراً وغير متزوج. وجرت هذه العادة منذ القدم، وظيفته هي بصورة دائمة حيث يقوم بالإشراف على رعاية أمور الدار وخاصة الجانب الديني منها، وهذه ال ظفة قدمة جداً في هذه الدار.
  - س. رأينا الينبوع الابيض وطالما كنا نسمع به، ما مدى أهمّية هذا الينبوع بالنسبة لنا؟
- إنّه ينبوع مقدّس، وشكّل دائياً جزءاً من الأرض المقدّسة، ويعتبر البنبوع الأبيض
   سمة من سيات الإيزيدي، على كل إيزيدي أن يتم تعميده بهذه المياه قبل عاته، ولو
   عاش الإيزيدي بعيداً من هنا ولم يكن بمقدوره المجيء إلى هنا، فذلك بالطبع شأن
   آخر.
  - س. ماذا عن مراسيم الزواج.
- أحد أعضاء طائفة الشيخ حسن ينبغي أن يقوم بتلاوة مراسيم الزواج، بعد ذلك يتوجب تسجيل الزواج لدى الدوائر الحكومية.
- على الشخص الذكر الإيزيدي أن يكون له شيخ، والشيخ يأتي لأول مرّة إلى بيته
   عندما يكون الطفل في الشهر التاسع أو الحادي عشر من عمره ويقطع خصلات من
   شعره فلهاذا؟
- منذ عهد الشيخ آدي، يتوجب على كل مريد أن يدبر قطع خصلات شعر ابنه من قبل شيخ. كها أن الإختتان واجب في ديننا فكذلك قطع (البسك)
- س. يمكن أن يقال بأن لكل دين كتاب مقدّس، كالتوراة والإنجيل والقرآن، هل لدينا
   مثل هذا الكتاب المقدّس أم لا؟ إذا كان لدينا مثل هذا الكتاب فهاذا حصل له؟ وما
   هو اسم الكتاب.
- ج. بالطبع يتوجب أن يكون هناك كتاب لكل دين، كتبنا المقدّسة تدعى الجلوة ومصحف الأسود في الـ600 أو 700 سنة الأخيرة نحن عانينا من اضطهاد مستمر بسبب هذا القمع والملاحقة فقدنا كل كتبنا، أخذها الأخرون وبقينا صفر البدين، طالما تعرّض موطننا وقرانا إلى النهب والسلب، وغالباً ما لجأ مواطنونا إلى الكهوف

- أو الغابات وبسبب الاضطهاد المستمر والجراثم التي ارتكبت خلالها فقدنا كتبنا، فقدنا الكتب لكن تعاليم الدين بقيت حيّة.
- س. نحن الإيزيديون لا يوجد عندنا شغار في الزواج «Pēguhūrk» ويجب أن يتم الزواج قبل حلول شهر نيسان، لماذا؟
- هذه عادة قديمة لدينا، أعتقد أنها وجدت قبل الشيخ آدي، لقد قبل لنا دوماً في
  بعشيقة وباهزاني بعدم حرث الأرض قبل منتصف نيسان، وكان الأمر كذلك قبل
  فترة الشيخ آدى.
- س. هنا كلمة يمتعض منها الإيزيديون كثيراً إذا ما تفوهت بها في حضورهم، فلمإذا يمتعض الإيزيديون لدى سماعهم هذه الكلمة؟
- إ. هذا واضح فالملك طاووس ليس شخصاً عادياً، إنه ملاك، بل رئيس الملاتكة، يأتي بعد الله في المرتبة، أعياله جديرة بالثناء، لم يفعل أي شيء فيه تحدَّ لله، نحن لا نقبل أن يطلق عليه أسياء لا تليق به، له اسم رائع، ليس من العدل إعطاءه اسهاً سيئاً، هذا الأمر بمثابة إطلاق اسم اللص على شخص عظيم ونبيل، نحن نعترف باسمه الحقيقي وليس هذا الاسم الخاطئ القبيح.
- س. ذات مرة كان هناك العديد من الكواجك من هو الكوجك؟ ما هي الواجبات الملقاة
   على عواتقهم، فيها إذا كانت هناك أية واجبات؟
- ج. نحن لا نعلم إذا كان أصل هذه الكلمة فارسياً أو كردياً، كان الأشخاص الحاملون للقب الكوجك يؤدون الخدمات الدينية في دار الشيخ آدي، كانوا يقومون بالإعتناء بالناس في دار الشيخ آدي. وكانوا يعلمون الغيب، على سبيل المثال، إذا فقد أحدهم ابناً، أو كان ابنه مريضاً، كان بأتي إلى الكوجك، على كل حال، لم يبق العديد منه في هذه الإيام.
- س. في بعشيقة وبهزاني لدى كل شخص، شخص آخر مسن (إختيار) لماذا هكذا هو
   الأمر هناك وليس هنا؟ وليس الأمر كذلك في الشيخان. ماذا يعني ذلك؟
- ج. من حيث الأهمية لدى الإيزيدين، هذه القرى تأي بعد معبدنا الرئيسي، إنها مراكز قديمة، لأنه تم تدمير معبدنا ذهب الملاك شمس إلى باهزاني والملاك شيخ حسن توجه إلى بعشيقة، القوالون ينتمون إلى المركز الديني في بعشيقة والذي يغطي كل من بعشيقة وباهزاني، إثنان من المسنين يعتبران أعضاء في المركز، أحدهم يمثل المسنين في باهزان والآخر بعثل المسنين في بعشيقة.

- س. إحصائياً ما هو عدد الإيزيديين في العراق؟
- ج. لا نملك إحصائيات دقيقة، لدينا عدد تقريبي، فالحكومة لا تصدر الأعداد الصحيحة.
  - س. ما هي أعيادنا الرسمية؟
- ج. الأعياد الإيزيدية الرسمية هي، قبل كل شيء، إحتفال السنة الجديدة الذي هو عيد مقدس يقام في أول أربعاء من شهر نيسان، بعد ذلك يأتي عيد أيزيد، بعده إحتفال الصيف وإحتفال الشتاء وعيد خضر إلياس، هذه هي الأعياد الرسمية.
- س. فيها يتعلق بمهور العرائس، يجدها الإيزيديون غالية جداً ممّا يسبب مشاكل، هل
   دفع المهر مسموح به في الديانة أم لا؟
- ج. تقريباً كل الأديان تحرم دفع المهر للعروسة، من الجائز أن الأديان تسمح بقضايا رمزية، لكن المهور الغالبة تعتبر إنهاً.
  - س. ما هو التعريف «القيّم» (المجيور)؟
- إذا كان هناك معبد في قرية، فالقيم هو الشخص الذي يقوم على رعاية أمورها
   كإشعال القناديل، والحفاظ على النظافة وكذلك إلاء الإهتام بالأمور الدينية في
   القرية. كها أن مختار القرية مسؤول عن الشؤون الحكومية، فإن الفيّم مسؤول عن
   الأمور الدينية.
  - س. في لالش هناك ممثلون لطبقات عديدة، متى وجد هؤلاء كلهم؟
- ج. وجدوا في عهد الشيخ آدي، كل الشيوخ والبيبران أينها وجدوا، جاءوا أصلاً من هذا المكان، على سبيل المثال شخص يعيش في السهل ويأتي إلى هنا يتم تعينه رسمياً كـ "بيبر". سيدخل المدرسة هنا، ويعيش هنا لمدة عشرة أو عشرين سنة ويعود بعدها مدّة أخرى إلى موطنه القديم حيث يصبح الزعيم الديني في منطقته(").

<sup>(1)</sup> جون. س. كيست. الملحق (3). أجريت هذه المقابلة باللغة الكردية في معبد الشيخ آدي بلالش، شيال العراق في 6 أبار سنة 1990. وسجلت على شريط فيدبو من قبل ديني فيلم متوفقاً إطلاق نسخة رسعية، أذن للموقف بنشر هذه الترجة بالإنكليزية باعتبارها بدائية وغير رسعية. ترجمها إلى اللغة العربية. مترجم هذا الكتاب وعهاد جيل مزوري».



## فهرس المراجع العربية

### -1-

- ابن الأثير: الكامل في التاريخ. الجزء. 11. دار صادر بيروت 1965.
- ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. دار صادر.
   بروت 1960.
- ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة.
   دار المكتبة المصرية. القاهرة. 1935.
  - ابن تيمية: فتاوى ابن تيمية: الجزء الثاني.
- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات. منشورات دار الآفاق الجديدة: بيروت الطبعة الثانية 1980.
- ابن جيل: ردّ على الرافضة واليزيدية المخالفين للملّة الإسلامية المحمدية. دائرة المعارف الاسلامة.
  - ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. دار الكتب العلمية. بيروت 1992
- ابن حجر العسقلاني: الإصابة في غييز الصحابة. الجزء 5. تعليق صدقي جميل العطّار. بيروت 2001.
  - ابن حديد: شرح نهج البلاغة. الجزء الأول.
  - ابن حوقل: صورة الأرض: مكتبة الحياة. بيروت 1979.
- ابن خلدون: المقدّمة. الكتاب الأول، في العمران. دار الكتاب اللبناني. بيروت 1967 1978.
- ابن خلكان: وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. الجزء 3. تحقيق إحسان عبّاس. دار الثقافة.
   بيروت 1970.
  - ابن سعد: الطبقات الكبرى. الجزء 5. طبعة لايدن 1905.
  - ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات. مطبعة بولاق. مصر 1283 هـ.
- ابن العبري: تاريخ غتصر الدول. تحقيق الأب أنطوان صالحاني اليسوعي. المطبعة الكاثوليكية.
   بروت 1955.
  - ابن عربي محيى الدين: محاضرات الأبرار ومسامرات الأخيار. الجزء 1 القاهرة 105 ه.
- ابن الفوطي: الحوادث الجامعة. تحقيق بشّار عوّاد معروف، وعماد عبدالسلام رؤوف. دار المغرب الإسلامي. بروت 1997.
- ابن الفوطى: تلخيص عجمع الأداب في عجمع الألقاب: تحقيق مصطفى جواد. وزارة الثقافة

- والإرشاد القومي. مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم: دمشق 1962 1963.
  - ابن كثير: البداية والنهاية. الجزء 12. منشورات مكتبة صادر. بيروت 2005.
- ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار في عالك الأمصار. تحقيق ونشر أحمد زكي باشا. الجزء
   13. القاهرة. دار الكتب المصرية 1924.
  - أبو نعيم، أحمد بن عبدالله الأصفهاني: في حلبة الأولياء. الجزء 9 و 10. القاهرة 1351 ه.
    - أحمد سعيد سامي: اليزيدية. نشر هنري فيلا.
    - أحمد سعيد سامى: اليزيدية، أحوال ومعتقداتهم الجزء 1 2. بغداد 1971.
- أحد مظهر كيال: كردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى. ترجمة محمد الملا عبد الكريم.
   مغداد 1977.
  - أرملة إسحق: القصارى في نكبات النصارى. بيروت 1920.
- أرقون هنري: البوذية. ترجمة هنري زغيب. توزيع مؤسسة نوفل. المنشورات العربية. سلسلة ماذا أعرف. رقم 36. الطبعة الثانية. بعروت 1985.
  - الأسدى: موسوعة حلب. الجزء الخامس.
- الأسفرياني: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين. تحقيق محمد زاهر
   الكوثري. القاه, 1955.
  - إسحق حسّان د. الميتولوجيا ونشوء العبادات القديمة. دار الأبجدية، دمشق. 1993.
- إسهاعيل بلال زبير: محمد الخطي ونهاية الإمارة السورانية. مجلة الحكم الذاتي. عدد 4. أربيل
   العراق 1983.
  - إسماعيل نورى: الديانة الزرادشتية. الزديستا.
  - الإمام على بن أبي طالب: نهج البلاغة. الخطبة 163.
  - الأموى بأيزيد الأمير: مجلّة التراث الشعبي. العدد 5. السنة الرابعة 1973.
    - أندوز. ن. ألفس: الإيزيديون. موسوعة البعثات. المجلّد الثاني 1891.
      - أومريكو حسو: مجلة روز. العدد 7 8. 2000.
- إنجيل بوذا. ترجمة سامي سليهان شيًا. دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الأولى.
   مروت 1991.
  - الألوسي محمود: نشوة المدام. في العود إلى مدينة السلام. مطبعة الولاية بغداد 1293 هـ.
- أوليفيه: رحلة أوليفيه إلى العراق. ترجمة الدكتور يوسف حيى. مطبعة المجمع العلمي العراقي.
   بغداد 1988.
  - أوين كنليف: عبر بوابات الذاكرة من البوسفور إلى بغداد.

- إيار أندريه: أبو بداية حنيني: تاريخ الحضارة. الجزء 1. الطبعة الثانية. منشورات عويدات.
   بروت. باريس. 1981.
- أينج. د. ر.: الوثنية والفلسفات تاريخ العالم. الجزء الثالث. الفصل السابع والستون. مكتبة النهضة المصرية. القاهرة.

### - ب -

- بابانا يوسف: القوش عبر التاريخ. بغداد.
- بارندر جفري: المتقدات الدينية لدى الشعوب. ترجمة إمام عبد الفتاح إمام. عالم المعرفة. رقم
   179. الكويت. أيار 1993.
  - باري. ه. أوسوالد: ستة أشهر في دير سوري.
  - بالوف بخينوف: الموسوعة الفلسفية. ترجمة سمير كرم. دار الطليعة. بيروت.
    - بخش تاج أحمد: تاريخ الصفويين. شيراز 1372 ه.
  - بدج وليس السير: رحلات إلى العراق. ترجمة فؤاد جميل الجزوح. مطبعة شفيق. بغداد 1968.
    - بدران عبدالرحمن: مجلّة الجنان البيروتية. الجزء 7، 1876.
- بدليسي خان شرف الأمير: شرفنامه. ترجمة محمد جليل الملا أحمد الروزباني. دار المدى للثقافة والنشر. دمشق. الطبعة الثالثة. 2007.
- بدوي عبدالرحمن: تاريخ التصوّف الإسلامي. الطبعة الثانية. وكالة المطبوعات. الكويت 1978.
  - براور أريك: يهود كردستان. ترجمة شاخون كركوي وعبدالرزاق بوتاني.
- برصوم الأول أفرام اغناطيوس: اللؤلؤ المنثور في تاريخ العلوم والآداب السريانية. الطبعة الثالثة. مطبعة الشعب. مغداد 1976.
  - بروسكي. د. مجلّة المقتطف المصرية. عدد 13. 1889.
- بريديل كيث. الأديان الناشئة في الشرق الاقصى. تاريخ العالم. الجزء الثاني. الفصل الأربعون.
   نشره بالإنكليزية السير جون هامرتن. ترجمة وزارة المعارف المصرية. مكتبة النهضة المصرية.
   القاه ة.
  - البستاني بطرس. دائرة المعارف. المجلّد العاشر . مادة سنجار . دار المعرفة. بيروت.
- البصري الواثلي سند بن عثان: مطالع السعود. تحقيق عبد السلام رؤوف، وسهيلة عبد المجيد القيسي. دار الحكمة للطباعة والنثم . الموصل. العراق. 1991.
  - بصري مير: إعلام الأدب في العراق. دار الحكمة. لندن. 1994.
  - بطي رفائيل: عبادة الشيطان عند اليزيدية. جريدة البلاد البغدادية 16 تشرين الأول 1939.

- بارندر جفري: المعتقدات الدينية لدى الشعوب. ترجمة إمام عبدالفتاح إمام. مكتبة مدبولي
   القاه. ق 1996
- باعذري زيدو: نتف من المراسيم الإجتهاعية لدى اليزيدية «الزواج» مجلة لالش. العدد 11.
   دهوك العراق. 1993
- البغدادي (بن مسافر) عدي بن مسافر الهكاري. هدية العارفين وأسياء المؤلفين وأثار المصنفين.
  - استانبول. 1951. • البغدادي: تاريخ بغداد. دار الفكر . بيروت.
  - البغدادي عبد القاهر: الفرق بين الفرق. دار الجيل والآفاق الجديدة. بيروت 1978.
  - البلاذري: فتوح البلدان. مراجعة وتعليق محمد رضوان. مص. مطبعة السعادة 1959.
- بل ألفرد: تاريخ الفرق الإسلامية في الشيال الأفريقي. ترجمة عبدالرحمن بدوي. دار الغرب
  - الإسلامي. بيروت 1958.
  - بن متّى عمرو: أخبار بطاركة كرسي المشرق. كتاب المجدل. روما. 1896
     النا هاشم: النزيديون. مطبعة الأمة. 1964.
  - بهنام الراهب الموصل السرياني. مجلّة المشرق السروتية. 1952.
- بوا توما الاب: اليزيدية. نبذة تاريخية واجتهاعية في أصلهم الديني. مجلة المشرق. العدد 55.
- 1939.
   بهجة المعرفة. الجزء الثاني. الإنسان والمجتمع. الطبعة الثانية، المجموعة الثانية. الشركة العامة
- للنشر والتوزيع والإعلان. دار المختار. جنيف. سويسرا. • بيل جرترود: اليزيديون: فصول من تاريخ العراق القريب. ترجمة جعفر الخياط. دار الكشاف.
- بيدا ويد روفائيل الطران: اليزيدية. الموصل في القرن الثامن عشر. مذكرات دومينيكو لانزا.
   الطبعة الثانية 1953.

### - ت -

- تابت محمد: اليزيديون عبدة الشيطان. جولة في ربوع الشرق الأدنى بين مصر وأفغانستان.
   القاهرة 1934.
  - التطيلي بنيامين: رحلة بنيامين التطيلي. ترجمة عازار حداد. بغداد 1945.
- تقرير هيئة أركان القوات البريطانية في العراق حول اميسوبوتاميا، المنطقة رقم 1. شهال
- الجزيرة 1922. • التلعفري عبوش أحمد: ثورة تلعفر 1920 والحركات الوطنية الأخرى في منطقة الجزيرة.
  - التلعفري عبوش احمد: تورة تلعفر 1920 والحركات الوطنية الأخرى في منطقة الجزيرة بغداد. 1979.

- تمبل ريتشار السير: عبدة الشيطان في العراق. جريدة بغداد العراقية. 25 كانون الأول 1928.
- تنبنكجي ناووجي. ن. ب. أ. دراسات حول اليزيدية. مجلة Roc العدد 2 المجلّد العاشر.
   بارسم 1914 1915.
- تور أندريه: التصوّف الإسلامي. ترجمة عدنان عبّاس علي. الطبعة الأولى. منشورات الجمل.
   كو له نباء ألمانيا. 2003.
- تونجي محمد. د. اليزيديون. واقعهم، تاريخهم، معتقداتهم. الطبعة الأولى. المكتبة الثقافية.
   سروت. 1999.
  - تيمور أحمد: اليزيدية وبحث في منشأ عقيدتهم. مجلّة المقتطف المصرية. عدد 8 و 11. 1916.

- 7

- الجراد محمد خلف: البزيدية والبزيديون. الطبقة الأولى. دار الحوار للطباعة والنشر. اللاذقية.
   سوريا 1995.
- جرندي. ب. ج. الفرس وإمبراطورية الشاه الأعظم. تاريخ العالم. الفصل السابع والثلاثون.
  - جريدة الإتحاد العراقية. العدد 375.
- جليلي جليل: من تاريخ الإمارات في الإمبراطورية العثمانية. ترجمة محمد عبود البخاري.
   الأهالي للطباعة والنشر والتوزيم. دمشق 1987.
- جليلي جليل: الحركة الكردية في العصر الحديث. ترجمة عبدي حاجي. دار الرازي للطباعة والنشر. بيروت 1992.
- جواد مصطفى د. : العلي اللاهية واليزيدية. مجلة العدل الإسلامي العدد 4 و 5. النجف.
   العراق. 1992.
  - جواد مصطفى. د. في اليزيدية، أي عبدة الشيطان، مجلّة الإخاء، القاهرة 1931.
    - جواد مصطفى. د. تاريخ الإسلامي الذهبي. مجلة سومر.
       جودت أحمد: تاريخ جودت. الجزء 3. المطبعة العثمانية. استانبول 1303هـ.
      - ت العدد فاريخ جودت. اجرء لا المقبلة المنابية السابول 1903 ع

ے -

- الحايك يوسف اسكندر: اليزيدية. بيروت 1936
- حبيب جورج: اليزيدية بقايا دين قديم. بغداد. مطبعة المعارف. 1978.
  - حبّى يوسف: كنيسة المشرق. بغداد 1988.
- الحسني عبدالرزاق: اليزيديون في حاضرهم وماضيهم. المكتب العربي لتوزيع المطبوعات.
   الطعة العائم ة. بغداد 1984.

- الحسني عبدالرزاق: العراق قديماً وحديثاً. الطبعة الثالثة. مطبعة العرفان. صيدا. لبنان 1958.
  - حسو درويش: الإزداهيون الإيزيديون. بون. ألمانيا. 1992.
  - الحمد الحميد عبد محمد: الرهبنة والتصوّف دمشق. 2004.
  - الحموى ياقوت: معجم البلدان: الجزء الخامس. دار صادر. بيروت 2007.
  - · حميد محمد فوزى: عالم الأديان بين الأسطورة والحقيقة. دار حطين. دمشق. 1993.
    - الحنيل ابن العياد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب. القاهرة. 1351 ه.
      - <del>-</del> -
      - خاصباك شاكر د.: العراق الشمال. مطبعة شفيق. بغداد. 1973.
- خان طالب أي: رحلة أي طالب خان إلى العراق وأوروبا. 1213 ه. ترجمة مصطفى جواد.
   مطبعة الإيران. بغداد.
  - خان عبد المعين محمد: الأساطير والخرافات عند العرب. الطبعة الثالثة. بيروت 1981.
- خطاب شيت محمود: بلاد الجزيرة قبل الفتح الإسلامي عِلّة المجمع العلمي العراقي. المجلّد 36. مغداد 1985.
  - الخلف جاسم محمد: جغرافية العراق. القاهرة. 1965.
    - خلف الجدعان: اليزيديون. 1966.
  - الخورى يعقوب. اليزيدية. دليل المملكة العراقية. 1935 1936 المالية. بغداد 1935.
  - الخياط جعفر: صور من تاريخ العراق في العصور المظلمة. مطبعة دار الكتب. بيروت 197.
    - د -
    - دائرة المعارف الإسلامية: المجلّد 12. اليزيدية.
      - دائرة المعارف الإسلامية: طهر ان المجلّد 4.
    - دار صدام للمخطوطات: مخطوط رقم 30580، تاريخ 974 ه. بغداد.
    - الدرة محمود: القضية الكردية. الطبعة الثانية. دار الطليعة. ببروت. 1966.
- درور ليدي: في بلاد الرافدين. صور وخواطر. ترجمة فؤاد جيل. الطبعة الأولى. مطبعة شفيق.
   مغداد.
  - درور ليدي: اليزيدية وعبدة الشيطان. ترجمة فؤاد جميل. مطبعة شفيق. بغداد. 1961.
- درويش محمود فهمي: الدليل العراقي الرسمي. 1936. اليزيدية. مطبعة دنكور. بغداد 1936.
- الدنادي حسن ميرذا: جوانب من حياة اليزيديين في سنجار. عِلّة الثقافة الجديدة. المجلّد 268.
   دمشق. شباط. آذار. 1996.

- الدملوجي صديق: اليزيدية مطبعة الإتحاد. الموصل العراق 1949.
- الدملوجي صديق: الشيخ حسن الأموي القرشي. مجلّة الجزيرة 1 الموصل حزيران 1946.
- الدملوجي فاروق: تاريخ الأديان. الألوهية وتاريخ الألهة. الأهلية للتوزيع والنشر. بيروت.
   2004
  - الدين شمس سامي: قاموس الإعلام. الجزء الثالث.
  - الدناني شمو قاسم: حسين بك الداسني. مجلّة لالش عـ8 دهوك. العراق. 1997.
- ديورانت ول: قصة الحضارة الجزء الأول. ترجمة الدكتور زكي نجيب محمود. دار الجيل.
   مروت. لـنان.
  - دي كوفان: اليزيدية. مجلّة لالش. دهوك. العراق. نيسان 1994.

#### - 3-

- الذهبي: الحافظ شعس الدين أبي عبدالله: إعلام النبلاء، العبر في خبر من غبر. الجزء 5. تحقيق
   صلاح الدين المنجد، وفؤاد سيد. دار النراث العربي. الكويت. وزارة الإرشاد والانباء.
   1960 1968
  - الذهبي: دول الإسلام. الجزء 2. حيدر أباد. مطبعة دائرة المعارف النظامية. 1337 ه.

#### ٠ر -

- رابنسون جارلس الكسندر: تاريخ بستان. ترجمة د. إسهاعيل دولتشاهي طهران.
  - رازى عبدالله: التاريخ الكامل لإيران. طهران 1378ه.
  - راندل جونثان: امة في شقاق. ترجمة فوزى محيدلي. دار النهار للنشر. بيروت
    - الربيعي غانم عماد: من تاريخ اهالي نينوي. الموصل. العراق 1999.
- رؤق عيسى: موقد الشيخ عدي. مختصر جغرافية العراق. المطبعة السريانية الكاثوليكية.
   مغداد. 1922.
  - رؤوف عبد السلام عهاد: ادارة العراق. دار الحكمة للطباعة والنشر. بغداد 1992.
- روبنسون. ه. تيودور: اسرائيل في ضوء التاريخ. تاريخ العالم. الجزء الثاني. الفصل السابع
   والعشرون. ادارة الترجمة بوزارة المعارف العمومية مكتبة النهضة المصرية. شارع عدلل باشا.
  - . مصر.
  - رولنس. س. ه. ملاحظات حول رحلة من تبريز. مجلّة الجمعية الملكية البريطانية. لندن.
    - ريج كلوديوس: رحلة ريج في العراق 1820. ترجمة بهاء الدين نور. 1951.

- زاده صفى صديق: تاريخ كردستان. طهران. 1378 ه.
- الزركلي خير الدين: موسوعة الإعلام. الجزء الخامس. القاهرة 1955. دار العلم للملايين.
   بروت.
- زريق قسطنطين: اليزيدية. قديماً وحديثاً. المطبعة الأميركية. بيروت 1934. المقدّمة، لأن
   الكتاب نشر إسباعيل جول.
  - الزعبي على محمد: وصايا الشيطان. مؤسسة الزعبي للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت.
- زكى أمين محمد: خلاصة تاريخ الكرد وكردستان. ترجمة محمد على عوني. الطبعة الثانية 1946.
- الزهيري: كتاب الجغرافيا وما ذكرته الحكمة فيها من فن العرارة. تحقيق محمد صادق. دمشق.
   1968
- زودو لوقا: اليزيديون وجدّهم نبوخذ نضر. أهل المذهب اليزيدي وعلاقته بالأديان الأخرى.
   بروت 1979.
  - وز. ينغون: كتاب الصعود. ترجمة يعقوب أفرام منصور. مجلّة المورد. عدد 4. بغداد 1975.

#### - س -

- سانس هنري: عظمة آشور. ترجمة خالد أسود وأحمد غسان. الدار السورية. دمشق. 2002.
- ستيغي منتشا.م. ألبرت: العراق في سنوات الإنتداب البريطاني. ترجمة صالح هاشم التكريتي.
   بغداد 1978.
- السخاوي محمد بن عبدالرحمن: تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات والتراجم والمباركات. القاهرة 1937.
  - سركيس يعقوب: مباحث عراقية: الجزء الثاني. مغداد 1947.
  - سلمان خدر: مجلَّة التراث الشعبي. عدد 15 أيار. 1973 العراق.
  - السماك زاهر محمد: العراق، دراسة إقليمية. الموصل. العراق 1985.
  - السلمي خدر بير: الملائكة في الديانة اليزيدية. ترجمة خدر شنكاري. لالش. العراق.
    - سليمان وجندي: ئيزيدي. بغداد.
- السمعاني أبو سعيد عبدالكريم: كتاب الأنساب. المجلّد الأول. نشر المستشرق د. س.
   مرجليوت. مكتبة المنتى، د. ت. لندن. لوزاك 1912.
- سميث ألبوت: فكرة الإنسان عن خوارق الطبيعة وأثرها في تطوّره. تاريخ العالم. الناشر جون مامرتن. الفصل العاشر، الجزء الأول. مكتبة النهضة الصرية. القاهرة.
- سون ميجر: رحلة متنكر إلى بلاد ما بين النهرين وكردستان. ترجمة فؤاد جيل. الجزء 1. الطبعة

الأولى. مطابع الجمهورية. بغداد 1970.

- سي. جي. أدموندز. كرد وعرب. ترجمة غريس فتح الله. الطبعة الثانية. دار راس للطباعة والنشر. أربيل. العراق. 1999.
- سيوفي. ن. ملاحظات عن الطائفة اليزيدية. المجلّة الأسيوية. العدد 7. المجلّد 20. باريس 1882.

#### - ش -

- شابري لورانت. شابري آني: سياسة وأقلّيات في الشرق الأدني. مكتبة مدبولي. القاهرة 1991.
- الشابشتي أبو الحسن علي بن محمد: كتاب الديارات. تحقيق كوركيس عوّاد. بيروت 1986.
   هذا الكتاب كانت قد نشر ته مكتبة المثنى في مغداد 1951 1960.
  - شابو: كتاب المجامع الشرقية. باريس. 1902.
- شامير جرميا: رسالة إلى أ. ن. أندروس. المجلة الأميركية للغات والأداب. العدد 25. 28 تشرين الأول 1892.
  - الشرقي على: مجلّة العرفان. عدد 11. صيدا. لبنان. 1925.
  - الشهرستان محمد عبد الكريم: الملل والنحل. الجزء 1. المكتبة العصرية. بيروت.
- شميساني حسن. د. مدينة سنجار من الفتح العربي الإسلامي حتى الفتح العثياني. الطبعة الأولى. دار الأفاق الجديدة. بروت 1983.
- شمدت أدامز دانا: رحلة إلى رجال شجعان. ترجمة جريس فتح الله. الطبعة الثانية. دار ثاراس للطباعة والنشر. أربيل. العراق 1998 – منشورات مكتبة الحياة. بيروت. لبنان.
  - الشنتاوي أحمد: دائرة المعارف الإسلامية. مادة سنجار. دار المعرفة. بيروت.
- الشنطوفي: مهجة الأسم ار. مساهمات في سيرة عبد القادر الكيلاني. مجلّة المكتبة الآسيوية 1907.
  - شوريز ألفونس القس: اليزيديون. جريدة السمير. نيسان وأيار 1944. بروكلن. نيويورك.
    - شير آدي: أشهر شهداء المشرق. الجزء 1 الموصل 1904.
    - شير آدي: التاريخ السعردي الباترولوجية الشرقية. 1907 1918.
    - شير آدي: تاريخ كلدو وآشور جزء 2. المطبعة الكاثوليكية. بيروت 1905.

#### - ص -

- صادر قيصر: اليزيدية، عقائدهم وتقاليدهم. مجلّة المقتطف المصرية. آذار 1936.
- الصائغ الياس بن داوود: اليزيدية تاريخهم واعتقادهم وأسرار ديانتهم وبعض كتبهم. مركز لالش الثقافي والإجتهاعي. دهوك. العراق. رقم 33. 1883.

- الصائغ سليان: تاريخ الموصل. مصر. المطبعة السلفية 1923.
  - صديق عبدالله. المجلّة. عدد ١. الموصل العراق.
- الصوفي أحمد: خطط الموصل: الجزء الثاني. الموصل. العراق. 1953.
- الصوفي أحمد: الماليك في العراق. مطبعة الإتحاد الجديد. الموصل. العراق. 1952.
  - صيداوي أنيس: الطوائف في العراق. مجلة الكلية عدد 8. بيروت 1922.

#### - ط -

طومسون كاميل: دولة بابل أيام حورابي، تاريخ العالم، الجزء الأول، الفصل الثامن عشر، نشر
 جون هامرتن، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،

#### - ۶ -

- عابد على: مجلة مواسم. العدد 5 6. القامشلّ. سوريا. 1995.
- عبود زهير كاظم: التنقيب في التاريخ الإيزيدي القديم. دار سبيرز للطباعة والنشر. دهوك.
   العراق. 2006.
- عبدال إفرام الخوري: اللؤلؤ النضيد في تاريخ مار بهنام الشهيد. مطبعة الإتحاد الجديد.
   الموصل. 1951.
  - عبيد. ر. ويونك. ل. ج. تاريخ وطقوس إيزيدية. الموصل. العراق.
- عثان عمو بير. د. الديانة اليزيدية بين عبادة الشمس والتصوّف. فصلية لالش. العدد 21.
   العراق. 2004.
  - العدول محمد جاسم: الموصل في العهد الحميدي: 1876 1909.
  - العمري امين تحسين. الموصل خلال الحرب العظمى 1914 1918.
- العمري ياسين: غرائب الأثر في حوادث القرن الثالث عشر هجري. مطبعة أم الربيعين.
   الموصل، العراق. 1914.
- الممري محمد منية الأدباء في تاريخ الموصل الحدباء. الجزء 1. تحقيق سعيد الديوجي. مطبعة الهدف. الموصل العراق. 1955.
- عزت محمد فائز: الكرد في إقليم الجزيرة وسهرزور في صدر الإسلام. جامعة صلاح الدين.
   أرسل. العراق. 1991.
  - العلوي مهدي محمد: تتمة عن اليزيدية. مجلّة لغة العرب. الجزء 7. تموز 1929.
  - على شاكر على: تاريخ العراق في العهد العثماني. مطبعة الشعب. بغداد. 1948.
  - العزاوي عباس: تاريخ اليزيدية وأصل عقيدتهم: مطبعة بغداد. بغداد 1935.

- عوّاد كوركيس: دار صدّام للمخطوطات. مخطوط رقم 39918. ورقة 3.
- عوني على محمد: خلاصة تاريخ الكرد وكردستان. مطابع زين الدين. بيروت 1985.
- العهد القديم: سفر التكوين. المكتبة الشرقية. جمعية الكتاب المقدّس في المشرق. الطبعة الثالثة.
   مروت. لبنان. 1994.
  - العهد القديم. الأخبار الأول. زكريا. أشعيا.
    - أعمال الرسل.
  - عيدو محمود: الإيزيدية في منطقة عفرين. مجلّة اللش عدد 8. دهوك العراق. آب 1997.
    - خ -
- غرنو فيسز: تاريخ الشعب اليزيدي وديانته. ترجمة فرهاد إبراهيم. مجلة لالش عدد 2 3.
   ده ك.
  - غريبو صبري فرماز: الإيزيديون في سوريا. منطقة الجرّاح. مجلّة لالش عـ 4 دهوك. 1994.
    - الغلامي المنعم عبد: بقايا الفرق الباطنية في لواء الموصل. الموصل. العراق 1950.
    - الغلامي المنعم عبد: ثورتنا في شهال العراق 1919 1920. الجزء 1. بغداد 1960.
    - الغمراوي سامي: قصّة الأكراد في شيال العراق. دار النهضة العربية. القاهرة 1967.
      - غوست جون: اليزيديون في ما وراء القوقاز وما بعدها. لندن.

#### - ف -

- فتاح شاكر: اليزيديون والديانة اليزيدية. ترجمة دخيل شمو حكيم. الطبعة الأولى. بيروت.
   1997.
- فرحان زيّان عدنان: الكرد الإيزيديون في إقليم كردستان. مركز كردستان للدراسات الإستراتيجية. السليانية، العراق. 2004.
  - فريحة أنيس: نصوص يزيدية من بلد سنجار. JAOS. العدد 66. 1946.
- فريزر ببللي جيمس: رحلة فريزر إلى بغداد في 1834. ترجمة جعفر الخيّاط. الطبعة الأولى.
   مطعة المعارف. بغداد 1964.
  - فوربس: زيارة إلى جبل سنجار. 1883. المجلّة الجغرافية الملكية البريطانية عدد 9.
- فوستر هنري: نشأة العراق الحديث. ترجمة تسليم طه التكريتي. الجزء الأول. منشورات المكتبة العلمة. 1989.
- فوصيل دي بيبر: الحياة في العراق منذ قرن 1814 1914. ترجمة أكرم فاضل. دار الجمهورية.
   مغداد.

- فوكارو نيلدا: جوانب من حياة اليزيديين في سنجار. مجلة الثقافة الجدية المجلّد 265. دمشق
   آب وأيلول 1995.
- فوكارو نيلدا: حول تاريخ اليزيديين الإجتماعي في العراق. مجلة المواسم العدد 35-36.
   هولندا 1998.

### -ق-

- قادرية لويس، وجورج قنواتي: فلسفة الفكر الديني في الإسلام والمسيحية. الطبعة الثانية.
   ترجة صبحى الصالح وجورج جبر. دار العلم للملاين. بيروت 1938.
  - القاذفي محمد بن يحيى الحنبلي: قلائد الجواهر في مناقب الشيخ عبد القادر. القاهرة 1303 ه.
    - كتاب القرآن.
       قاشا سهيل الأب: اليزيدية. مكتبة السائح. طرابلس. لبنان. 2004.
      - القس إسحاق: اليزيدية: تعريب الياس خوشا باشكو انا. 1932.
- القتيري (أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان): الرسالة القشيرية في علم التصوف. دار الكتاب العرى، بروت.
- القلقشندي. صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. دار الكتب الخديوية. المطبعة الأميرية. القاهرة 1918.
- قنواتي جورج الأب: المسيحية والحضارة العربية. الطبعة الثانية. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بروت. المكتبة العالمية. مغداد 1984.

#### - 5.

- كتاب الجلوة. الكتاب الديني عند اليزيديين.
- الكتبي محمد بن شاكر: فوات الوفيّات. تحقيق إحسان عباس. دار صادر ببروت.
- الكحلاوي محمد: الحقيقة الدينية من منظور الفلسفة الصوفية. دار الطليعة بيروت 2005.
  - الكحلاوي محمد: مقارنات وبحوث التصوّف المقارن. دار الطليعة بروت 2008.
    - الكرملي أنستاس الأب: مجلّة المشرق. 1899. بيروت.
- الكرملي أنستاس الأب: اليزيدية. أرشيف مركز لالش الثقافي والإجتهاعي. رقم 34. دهوك العراق.
  - الكرملي أنستاس الأب: مركز لالش الثقافي والإجتماعي. ورقة 52 53. دهوك. العراق.
- كروزيه موريس: تاريخ الحضارات العام. الجزء 1. الكتاب الثاني. منشورات عويدات.
   بيروت باريس، الطبعة الثانية 1980.

- كريمر صموئيل: السومريون: ترجمة فيصل الواثلي. منشورات وكالة المطبوعات الكويت.
- كوبي نورا: الطريق إلى نينوى. ترجمة الدكتور سلسل محمد الطائي: دار المأمون للترجمة والنشر.
   مغداد 1998.
- كوكر جون. الفكر الشرقي القديم: ترجمة كامل يوسف حسين. عالم المعرفة عدد 199. شهر تموز 1995. الكويت.
  - كوفان: الإيزيدية: مجلّة لالش. العدد 4. 1994. العراق.
- الكوراني رشيد على: من عمان إلى العمادية، أو جولة في كردستان الجنوبية. الطبعة الثانية. دار
   السشم . عمان 1996.
- كوسفين أ.م. د: دراسات في تاريخ الحضارات. ما قبل التاريخ المكتوب. تعويب مروان عبود.
   دار المأمون. مروت. 2000.
- كيث بريديل: الأديان الناشئة في الشرق الأقصى: تاريخ العالم. الفصل العشرون. نشر جون هامرتن. مكتبة النهضة المصرية.
- كيست س. جون: تاريخ البزيديين. ترجمة عهاد جميل مزوري. الدار العربية للموسوعات.
   الحازمية. لبنان 2006.
- كيلاني سيّد محمد: اليزيدية أو عبدة الشيطان. ملحق الجزء الثاني من كتاب الملل والنحل للشهرستاني. بيروت. دار المعرفة 1984.
  - كينه مكدنل جون: الإنتشار الجغرافي لليزيديين في بلاد فارس. لندن 1814.
    - ل -
- لازفيريق: تقرير لازفيريق الممثل السوفياتي في باطوم عن جيش أرمينيا. 25 تشرين الأول.
   1920.
  - لايرد أوستن هنري: إكتشافات في خرائب نينوى وبابل. لندن 1849.
    - لوك تشارلز: الأقلّيات في الموصل. لندن 1925.
- لونكريك هيمسلي ستيفن: العراق الحديث. ترجمة سليم طه التكريتي. الجزء 1. الطبعة الأولى.
   منشورات الفجر بغداد 1988.
- لونكريك: أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث: ترجمة جعفر الخيّاط. الطبعة السادسة بغداد.
   1985.
- ليسكو روجيه: اليزيدية في سوريا وجبل سنجار: ترجمة أحمد حسن. الطبعة الأولى. دار المدى بيروت 2007.
- ليسكوت روجرز: تحقيق حول اليزيديين في سوريا وجبل سنجار: مذكرات المعهد الفرنسي في

- دمشق الجزء 4. 1938.
- لير خ. ب. دراسات حول الأكراد وأسلافهم الخالدين الشهاليين. ترجمة د. عبدي حاجي.
   الطبقة الأولى. منشورات مكتبة خان. حلب 1994.
  - . م -
- ماريون. ر. أ. ج. فكرة الإمبراطورية وكيف شكلت المدنيات الأولى. تاريخ العالم، الجزء 1.
   الفصل الثالث عشر، نشر جون هامرتن، مكتبة النهضة المصرية.
  - المائي أنور: الأكراد في بهدينان. الطبعة الثانية. طه بات. دهوك. العراق. 1999.
  - الماجدي خزعل: الدين السومري. دار الشروق للنشر والتوزيع. عيّان الأردن. 1998.
- متشا شغيلي م. ألبرت: العراق في سنوات الإنتداب البريطاني. ترجمة هاشم صالح التكريتي.
   مغداد 1978.
- جلة Roa. العدد 2 المجلد 10. 1915 1917. باريس. مقتطفات و دراسات حول اليزيديين.
   خلة أخيار الأدب. عدد شياط 1997. النابدية في العراق.
  - جلة لالش. العدد 2. ضوء على فلسفة الديانة اليزيدية وأصلها. دهوك. العراق. 1994.
    - المحلّة الآسيونة, العدد 8, المحلّد 5, 1885.
    - مجلة المقتطف المصرية. المجلّد 48. 1916. اليزيدية وبحث في منشأ عقيدتهم.
      - مجلَّة الضياء المصرية عدد 1
      - مجلّة الجنان السروتية الجزء 7. 1876.
        - مجلّة لغة العرب. العدد 10.
      - مجلة التراث الشعبى: العدد 5. السنة الرابعة. بغداد 1973.
      - مجلّة المجمع العلمي العراقي. الهيئة السريانية. عدد 5. 1979.
      - مجلّة سومر. الجزء 9. رحلة نيبور في العراق. ترجمة محمد الأمين.
        - مجلّة المشرق. اليزيدية. 1889.
      - المحاسبي. الرعاية لحقوق الله. دار الكتب العلمية. بيروت 1986.
        - محمد إسهاعيل خليل: إقليم كردستان العراق. أربيل. العراق.
- حمد إساعيل خليل: البعد القومي للإستيطان الريفي في قضاء سنجار. مجلة لالش عدد 15.
   دهوك العراق 2001.
- خول موسى: الحضارة السريانية حضارة عللية. دور السريان في النهضة العربية الأولى: العصر الأموي والعباسي. مكتبة بيسان. بيروت. 2009.
- مراد علي خليل: الموصل بين السيطرة العثمانية وقيام الحكم الجليلي: موسوعة الموصل

- الحضارية. المجلّد الرابع. دار الكتب للطباعة والنشر. الموصل. العراق.
- المرجي توما: كتاب الرؤساء. المطبعة العصرية. الموصل. العراق 1966. .
- المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر. دار صادر. بيروت. 2005.
- مسكويه أحمد بن محمد بن يعقوب: تجارب الأمم. الجزء 7. تصحيح ه. ف. أمدروز. مكتبة المنني. مغداد. 1919.
  - مصحف رش. الكتاب الديني عند اليزيديين.
  - مظهر سليمان: قصة الديانات. مكتبة مدبولي. القاهرة 2002.
  - المعلوف اسكندر عيسى: مجلّة المشرق. العدد 57. بيروت 1963.
  - المقريزي: كتاب السلوك. الجزء 4. دار الكتب المصرية. القاهرة 1972.
- الكرياني حزني حسين: موجز تاريخ أمراء سوران. ترجمة الملا عبد الكريم. مطبعة الأعظمي.
   بغداد.
  - مكري محمد. ولادة الكون عند الأكراد. مجلّة أحداث. العدد 13.
  - الملاح عبدالله صديق: الأعياد الدينية عند اليزيديين. مجلّة المجلّة العدد 1. 1939.
    - ملحمة جلجامش. اللوح السابع. نصائح الحكمة.
- مو بيير: ضوء على فلسفة الديانة اليزيدية وأصلها. مجلة الالش عـ2 3 دهوك 1994.
   الموسوعة العربية الميشرة. بإشراف محمد شفيق غربال. مؤسسة فرانكين للطباعة والنشر. دار
- الشعب. القاهرة. • مودي أ. مارغاريت: السحر والقضاء عليه. تاريخ العالم. الفصل الثامن والعشرون بعد المائة.
  - مودي ، مارخاريت المسعر والعصاء عنيه ، دريع العام العصل العاس والعد أشرف على ترجمته إدارة الثقافة والتربية والتعليم مصر ، مكتبة النهضة المصرية .
    - الموسوعة البريطانية. Britanica. الجزء الثاني. اليزيدية.
    - الموصل الجلبي داوود: مخطوطات الموصل. مطبعة الفرات. بغداد. 1927.
- مولتكه كارل فون هلموت: الرسائل: ترجة عبد الفتاح علي يحيى. عَلَمْ الأديب الكردي. العدد 4. 14 قوز 1992.
  - المولى يعقوب ويس حسن: سنجار في العهد العثماني. جامعة الموصل. 2000
  - موسوعة بهجة المعرفة. التأمل والوعي فكرة الشخص. دار المختار. سويسرا.
- مورتكات أنطوان: عقيدة الخلود والتقمّص في فن الشرق القديم: ترجمة توفيق سليهان. دار المحد دمشة. 1985.
- ميتز آدم. الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. ترجمة عبدالهادي أبو ريده. الدار التونسية للنشر بالإشتراك مع المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر. 1986.

- ميرزا ثاماد: العشائر اليزيدية في كردستان العراق. مجلة لالش العدد 6. 1998.
- ميناس يوسف ميناس: قرية معلنايا وكنيسة مار زيعا ودير مار عوّاد. مجلّة الصوت الكلفاني.
   دهوك العراق.

### - ن -

- نالدر «الضابط السياسي في الموصل» تقرير قسم الموصل للعام 1919.
  - ناصر شيخ بابا صلاح د. عجلة لالش العدد 16.
- نيز جمال: الأمير الكردي مير محمد الرواندزي: مطبوعات الأكاديمية الكردية. اربيل. العراق 1994.
- النبهاني يوسف بن إسماعيل: عدي بن مسافر جامع كرامات الأولياء. الجزء 2. القاهرة.
   1929هـ
  - النشّار سامي على. نشاة الفكر الفلسفي في الإسلام. الطبعة التاسعة. الجزء 3. القاهرة 1992.
- نصبيبنويو اشور: اليزيدية في بلاد ما بين النهرين. منشورات مجلة فورتونو، ودار سركون للنش. السه يد 2002.
- النظام إسهاعيل حيدر: طبقات اليزيديين الروحانية. مجلة التراث الشعبي. العدد 6. السنة الرابعة. بغداد 1973.
- نغرين جيووايد: الزندقة. ترجمة دكتور سهيل زكّار. دار التكوين للنشر والتوزيع. دمشق.
   2005.
- النقشبندي أمين محمد أزاد: مناخ إقليم كردستان العراق. مجلة منين عـ 63. دهوك العراق.
   1997.
  - نوار سليان عبد العزيز: تاريخ العراق الحديث. دار الكاتب العربي. القاهرة 1968.
  - نوار سليمان عبد العزيز: داوود باشا والي بغداد. دار الكتاب العربي. القاهرة 1968.
    - نقاشة افرام. عناية الرحمن في هداية السريان. بيروت 1915.
  - نيكلسون رينولد: في التصوّف الإسلامي وتاريخه. ترجمة أبو العلاء عفيفي. القاهرة 1969.
- نيبور كارستي: رحلة نيبور إلى العراق في القرن الثامن عشر. ترجمة محمود حسين الامين. بغداد 1965.
  - نيكيتين باسيلي. الكرد. ترجمة نوري طالباني. دار الساقي. بيروت 2001.

#### - A ·

• هارفي موريس، وجون بلوج: لا أصدقاء سوى الجبال. ترجمة راج آلا محمد. دمشق 1996.

- الهجويري "علي بن عثمان" كشف المحجوب. دراسة وتعليق عبدالهادي قنديل. دار النهضة العربية. ببروت 1980.
- هرمز أ. هنري: الطائفة اليزيدية في ميسوبوتاميا. مستودع الكتاب المقدّس والنقد الكلاسيكي:
   عدد 2. المجلّد السابع 1842.
  - هروري يوسف درويش: بلاد الهكاري. الدار العربية للموسوعات. بيروت. 2006.
  - هستد كورد: الأسس الطبيعية لجغرافية للعراق. ترجمة جاسم محمد مخلوف. بغداد 1948.
- هومي جرجيس جبرائيل: الطائفة اليزيدية العراقية. القوميات العراقية. ماضيها وحاضرها.
   مطعة الارشاد. بغداد. 1959.
- هيغل: موسوعة العلوم الفلسفية. ترجمة د. إمام عبد الفتاح. دار التنوير. بيروت. لبنان. 1983.
- وهبي توفيق: عبدة الشيطان عند اليزيدية. جريدة البلاد العراقية. بغداد 16 تشرين الأول
   1039

#### ٠ و -

- الواقدي. فتوح الشام. الجزء 2. المكتبة التجارية الكبرى بمصر. دار العهد الجديد للطباعة
   والنش.
- ولتر ستيس: الزمان والأزل. ترجمة. د. زكريا إبراهيم. المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر.
   بيروت 1967.
- ويكرا أي دبليو، وإدغاري أي ويكرام: مهد البشرية. الحياة شرق كردستان. ترجمة جرجس فتح الله. مطبعة الزمان. بغداد 1971.

#### ٠ي -

- اليازجي إبراهيم الشيخ: هذه هي اليزيدية. مجلّة الضياء. العدد 1. القاهرة 1899.
- باسين طه نمير، وعلي شاكر علي: الفريق عمر وهبي قائد القوة الإصلاحية في ولاية الموصل.
   1892 1893. جلة التربية والعلم. العدد 21 الموصل. العراق 1998.
  - ياسين باقر: تاريخ العنف الدموي في العراق. دار الكنوز الادبية. بيروت 1999.
- اليافعي «أبو محمد عبدالله بن أسعد»: كفاية المعتقد ونكاية المنتقد. تحقيق إبراهيم عطوي عوض القاهرة 1961.
  - يحيى الفتاح عبد: الملا يحيى وسقوط إمارة بهدينان مجلّة كروان عـ 42 العراق.
  - يزيد خان إسماعيل: هذه هي اليزيدية. مجلّة العربي. العدد 31. الكويت حزيران 1961.
  - يشوعنداح: الديورة في مملكتي الفرس والعرب: ترجمة بولس شيخو. الموصل. العراق 1939.

### فهرس المراجع الفرنسية

- Abou Taleb Khan Mirza: Voyages du Price Persan Mirza Abou Taleb Khan. en Asic, en Afrique, en Europe. 1819.
- · Alen. J. P.: Les Yézidis. L'Auberge de Mimas. Paris. 1946.
- · Bois père Thomas, O. P.: Al Machrig, LV. 1961.
- Bois père Thomas. 1900. Le Djebal Sindjar au début du XIX siècle. Roja Nu Beyrouth. N°. 56. 1945.
- Bedé. E. L.: Les Yézidis. Bulletin des Anciens Elèves du Séminaire Syro - Chaldée 1<sup>ère</sup> année. N°. 3 Juillet. 1933.
- Bédir Xan, l'émir celadet: Quatre priéres authentiques inédites des kurdes vézidis. Kitêbscana hawarê N°. 5 Damas 1933.
- Belin: Essai sur l'histoire économique de la Turquie d'après les écrivains originaux. Paris 1865.
- Boré Eugène: Correspondences et Mémoires d'un Voyageur en Orient.
   Paris 1840
- · Bouvat, L.: A propos des yézidis, R.M.M. 1908.
- Brunel, A.: Chez les Yézidis Adorateurs du Diable. Le Suicide de cheikh gama "Gulusar" Paris 1946.
- · Chabot, J. B.: Notice sur les yézidis. Paris 1896.
- · Chantre Ernest: De Beyrouth à Tilis. Tour du Monde. Paris 1889.
- Chantre Ernest: Notes ethnologiques sur les Yézidis. Bulletin de la Société d'Anthropologie de Lyon XIV, 1985.
- D'Arle, M. A Sindjar chez les adorateurs du demon, Revu du Liban,  $N^\circ$ , 4, et, 8 Fév, Mars, Avril 1954.
- De Baye Borom Jos: Yézidis. Au Sud de la chaîne du Caucase. Paris 1899.

  Les Vézidis. Au Sud de la chaîne du Caucase. Paris 1899.

  Les Vézidis.
- Dufaur, J. P: Visite au peuple le plus oublié du monde. Les Yézidis. L'orient 4 et 5 Mars 1953.
- Fiey. J. M: Le Temple Yézidi de Cheikh Adi. 1960.
- Grégoire M: Yézidis. Histoire des sectes réligieuses. Vol. 4. Paris 1828 - 1829.
- Harry Miriam pseud. Yézidis. Les adorateurs de Satan. Paris. Flammarion. 1937.
- Hessling Peter: Au Cœur de l'Iraq, en pays yézidis, il y a encore des adorateurs du diable. Journal d'Orient. Istanbul. 1956.

- Jovelet Louis: Yézidis. L'évolution social et politique des pays arabes, 1930 - 1933 REI VII. 1933.
- Lammens. H. Le massif du gebel Sim'an et les Yézidis de Syrie. MFO. II. 1907.
- Lammens H. Une visite aux Yézidis ou adorateurs du diable. Relation d'orient, 1929.
- Lycklama. A. Nijeholt. Yézidis. Voyage en Russie, au Caucase et en Perse de la Mésopotamie Kurdistan. Vol. 11. Paris 1875.
- Martin M. L'allé. P.: Yézidis ou schamanistes. La Chaldée esquisse historique. Rome 1867.
- Massignon Louis: Les deux livres sacrés des Yézidis R.H.R. LXIII. 1911, LXIV 1911.
- Massignon Louis: Al-Hallaj, le phantasme crucifié des daucèles et Satan selon le Yézidis, RHR, XIII, 1911.
- · Massignon Louis: les Yésidis du Mont Sindjar, adorateurs du diable.
- Masson Paul: Yézidis. Element d'une biblio graphie Francaise de la Syrie. Paris - Marseille 1919.
- Menant, J.: Les Yézidis Episodes de l'histoire des adorateurs du diable. Paris. 1892.
- Muller. Simonis. P.: Yézidis du Caucase au Golfe Persique à travers l'Arménie. Le Kurdistan et la Mésopotamie. Washington 1892.
- Nau. F.: Note sur la date et la vie de Cheikh Adi, chef des Yézidis. Roc. 2<sup>e</sup> sec. XIX 1914.
- Olivier, G. A.: Yésidis. Voyage dans l'empire Ottoman et la Perse. vol. II. Paris 1804
- Perdriz et Paul: Documents du XVII siècle relatifs aux Yézidis. Bulletin de la société géographique de L'Est. Paris. 1903.
- Rousseau. J. B. L: Notice sur les Yézidis. Description du Pachalik de Baghdad. Paris 1809.
- Siouffi. N.: Le chef de Yésidis. JA. 7<sup>e</sup>. sec 1880.
- Siouffi N.: Notice sur le Cheikh Adi et la secte des Yézidis, JA. VIII sur. T.V. 1885.

# فهرس المحتويات

| المقدّمة                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| توطئة11                                                                     |
| الفصل الأول: الإنسان والدين والشيطان                                        |
| الفصل الثاني: الفلسفات والديانات الشرقية                                    |
| الفصل الثالث: الواقع الجغرافي والسكاني                                      |
| الفصل الرابع: منطقة الهكاري                                                 |
| الفصل الخامس: أصل اليزيديين                                                 |
| الفصل السادس: القبائل اليزيدية                                              |
| الفصل السابع: مدخل إلى الديانة اليزيدية من خلال الديانات العالمية الكبري 67 |
| الفصل الثامن: الديانة اليزيدية                                              |
| الفصل التاسع: عدي بن مسافر                                                  |
| الفصل العاشر: النصوص والكتب اليزيدية المقدّسة                               |
| الفصل الحادي عشرة: «كتاب الجلوة» النص الحرفي                                |
| النص الحرفي لمصحف رش                                                        |
| ترنيمة الشيخ عدي                                                            |
| الفصل الثاني عشر: واقع العقيدة اليزيدية                                     |
| الفصل الثالث عشرة: الصلة بين اليزيدية والديانات القديمة «الزرادشتية» 149    |
| الفصل الرابع عشر: الطقوس والعبادات                                          |
| الفصل الخامس عشر: الطقوس والاعراف الإجتماعية                                |
| الفصل السادس عشر: المراتب اليزيدية والتنظيم الإجتماعي                       |
| الفصل السابع عشر: الأعياد اليزيدية                                          |

| الفصل الثامن عشر: المراقد والمزارات اليزيدية                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| -<br>الفصل التاسع عشر: اليزيديون والدولة العثمانية                                |
| الفصل العشرون: اليزيديون بعد الحرب العالمية الأولى                                |
| الفصل الحادي والعشرون: الحياة الإقتصادية                                          |
| الفصل الثاني والعشرون: الباحثون والمخطوطات المقدّسة اليزيدية                      |
| ملحق (1): مهمة الدين الخلقية                                                      |
| ن المحق (2): سلسلة نسب الشيخ عدي حسب النصوص اليزيدية                              |
| ملحق (3): نسبة فتوة الشيخ عدي                                                     |
| ملحق (4): ذكر الأربعين مريد الذين صحب الشيخ عدي بن مسافر في حياته 299             |
| ملحق (5): قصة شيخو بكر في التاريخ اليزيدي كها مجفظها                              |
| يزيدية جبل سمعان ويؤمنون بها                                                      |
| يريسي بمبن سندت ريو عوق .<br>ملحق (6): هوية الطائفة اليزيدية بين الناريخ والسياسة |
| ملحق (7): المسيح في العقيدة اليزيدية                                              |
| ملحق (8): اليزيديون وبقية الطوائف                                                 |
| ملحق (9): إبراهيم الخليل في الديانة اليزيدية                                      |
| ملحق (10): العدالة الإلهية في الديانة السومرية                                    |
| ملحق (11): الفلسفة البراهمانية                                                    |
| ملحق (12): من ملحمة جلجامش                                                        |
| ملحق (13): رسالة موجّهة إلى السفير البريطاني في الأستانة                          |
| ساس ردن رسان دو به پی مسیر بیریسان پر او سانه دستراتفورد کننگ                     |
| ملحق (14): رسالة اليزيدين إلى الباب العالي                                        |
|                                                                                   |
|                                                                                   |
| _                                                                                 |
| فهرس المراجع الفرنسية                                                             |

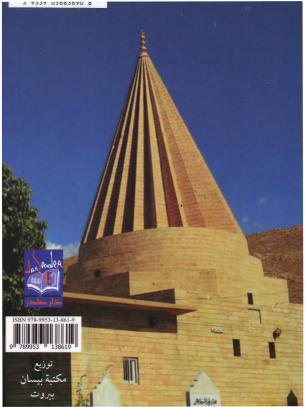